







835

hordown, N. P.

### АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ

OII

# CИРІИ

 $\mathbf{N}$ 

# HAJECTHE

н. п. кондакова

СЪ 78 РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТВ И 72 ОТДВЛЬНЫМИ ТАБЛИЦАМИ

Изданіе Императорской Академіи Наукъ

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1904.

продается у комиссіонеровъ императорской академіи наукъ:

Н. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ С.-Петербургъ; И. И. Карбасникова въ С.-Петербургъ, Москвъ, Варшавъ и Вильнъ; М. В. Клюкина въ Москвъ; И. Я. Оглоблина въ С.-Петербургъ и Кіевъ; Е. П. Распонова въ Одессъ; И. Киммеля въ Ригъ; Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейнцигъ; Г. Люзакъ и Комп. въ Лондонъ.

Цина 6 руб. = Prix 15 Mrk., 15 Fr.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Мартъ 1904 г.

Непремѣнный Секретарь, Академикъ Н. Дубровинъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМИ ЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІН ПАУКЪ. Вас. Остр., 9 лин., № 12.

### Оглавленіе.

| Введенте. Отношенія палестпиской археологій къ общей исторій пекусства. Орягинальный стороны древностей Спрій въ архитектурь, орнаментикь, тканяхъ. Постановка вопроса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочиненій проф. І. Стрыговскаго: «Огіепт und Rom». Новооткрытая крестовая базилика въ Херсонесь Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіанскаго искусства въ книгь проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV стольтій и значеніе памятниковъ Палестины въ исторій образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствь. Связи грековосточной иконографій съ Палестиною |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| рін пекусства. Орнгинальныя стороны древностей Спрін въ архитектурь, орнаментикь, тканяхь. Постановка вопроса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочиненія проф. І. Стрыговскаго: «Огіент und Rom». Новооткрытая крестовая базплика въ Херсонесь Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіанскаго искусства въ книгь проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV стольтіи и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствь. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | страницы: |
| въ архитектурѣ, орнаментикѣ, тканяхъ. Постановка вопроса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочиненій проф. І. Стрыговскаго: «Огіент und Rom». Новооткрытая крестовая базплика въ Херсонесѣ Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіанскаго искусства въ книгѣ проф. Д. В. Айналова. Трактатъ о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столѣтіи и значеніе намятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| проса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочиненій проф. І. Стрыговскаго: «Огіент und Rom». Новооткрытая крестовая базплика въ Херсонесѣ Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіанскаго искусства въ книгѣ проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столѣтіи и значеніе намятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканов въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографія съ Палестиною                                                                                                                                                                  | рін пскусства. Оригинальныя стороны древностей Спрін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| неніп проф. І. Стрыговскаго: «Огіепт und Rom». Новоот- крытая крестовая базплика въ Херсонесъ Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіан- скаго искусства въ книгъ проф. Д. В. Айналова. Трак- тать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столъ- тіп и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образо- ванія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствъ. Связи греко- восточной пконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                           | въ архитектурѣ, орнаментикѣ, тканяхъ. Постановка во-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| крытая крестовая базплика въ Херсонесъ Таврическомъ. Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіанскаго пскусства въ книгъ проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столътіи и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствъ. Связи греко-восточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                           | проса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Результаты разбора «эллинистических» основь христіанскаго искусства въ книгѣ проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столѣтіи и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи греко-восточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ненін проф. І. Стрыговскаго: «Orient und Rom». Новоот-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| скаго пскусства въ книгъ проф. Д. В. Айналова. Трактать о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столътіи и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствъ. Связи грековосточной пконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | крытая крестовая базплика въ Херсонесъ Таврическомъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| тать о римской художественной промышленности А. Ригля.  Взглядь на древности христіанскаго Востока въ IV стольтіи и значеніе намятниковь Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопрось о формахь аканов въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствь. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Результаты разбора «эллинистическихъ» основъ христіан-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV стольтіи и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствъ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | скаго искусства въ книгъ проф. Д. В. Айналова. Трак-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| тіп п значеніе памятниковъ Палестины въ исторіп образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканеа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | тать о римской художественной промышленности А. Ригля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| тіп п значеніе памятниковъ Палестины въ исторіп образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканеа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ IV столь-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| ванія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканоа въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тін и значеніе намятниковъ Палестины въ исторіи образо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| греко-восточномъ христіанскомъ искусствѣ. Связи грековосточной иконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Восточной пконографіи съ Палестиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Глава I. Попутныя наблюденія намятниковъ христіанскаго искусства въ Константиноноль, Аоннахъ и Смирнь. Путешествіе изъ Бейрута въ Баальбекъ. Сассанидскій рельефъ въ Ферзуль. Вопросъ о времени и стиль построекъ Баальбека и значеніе его декоративной архитектуры. Дамаскъ. Обицій характеръ мечети Омміадовъ и ея архитектурныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 46      |
| искусства въ Константиноноль, Аннахъ и Смирнь. Путе- шествіе изъ Бейрута въ Баальбекъ. Сассанидскій рельефъ въ Ферзуль. Вопросъ о времени и стиль построекъ Ба- альбека и значеніе его декоративной архитектуры. Да- маскъ. Обицій характеръ мечети Омміадовъ и ея архитек- турныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| шествіе изъ Бейрута въ Баальбекъ. Сассанидскій рельефъ въ Ферзулѣ. Вопросъ о времени и стилѣ построекъ Баальбека и значеніе его декоративной архитектуры. Дамаскъ. Обицій характеръ мечети Омміадовъ и ея архитектурныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the s |           |
| въ Ферзулѣ. Вопросъ о времени и стилѣ построекъ Баальбека и значеніе его декоративной архитектуры. Дамаскъ. Общій характеръ мечети Омміадовъ и ел архитектурныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| альбека и значеніе его декоративной архитектуры. Дамаскъ. Общій характеръ мечети Омміадовъ и ея архитектурныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| маскъ. Общій характеръ мечети Омміадовъ и ел архитектурныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| турныхъ деталей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Глава II. Путешествіе по Гаурапу. Мусміе. Санаменъ. Эзра, ея церкви. Неджрапъ. Шухба. Шахка, ея базилики. Эль-Хитъ. Кенаватъ и его памятники христіанства древньйшей эпохи. Развалины Сіаха и вопросъ о ихъ значеніи и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47— 69    |
| ея церкви. Неджранъ. Шухба. Шахка, ея базилики. Эль-Хитъ. Кенаватъ и его намятники христіанства древнѣйшей энохи. Развалины Сіаха и вопросъ о ихъ значеніи и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Эль-Хитъ. Кенаватъ и его намятники христіанства древ-<br>нѣйшей эпохи. Развалины Сіаха и вопросъ о ихъ значе-<br>ніи и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| иѣйшей эпохи. Развалины Сіаха п вопросъ о ихъ значе-<br>иін и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ніп и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Doopte, hobi tootto a aprottanciao manifilmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Босра, языческіе и христіанскіе намятники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70-109    |

 I. Предметный указатель.
 302—304

 II. Указатель рисунковъ, помѣщенныхъ въ текстѣ
 305—306

 III. Указатель отдѣльныхъ таблицъ
 307—308

### ВВЕДЕНІЕ.

Отношенія палестинской археологіи къ общей исторіи искусства. Оригинальныя стороны древностей Сиріи въ архитектурь, орнаментикь, тканяхъ. Постановка вопроса объ источникахъ христіанскаго искусства въ сочиненій проф. І. Стрыговскаго: "Огіепт инд Rom". Новооткрытая крестовая базилика въ Херсонесь Таврическомъ. Результаты разбора "эллинистическихъ" основъ христіанскаго искусства въ книгь проф. Д. В. Айналова. Трактатъ о римской художественной промышленности А. Ригля. Взглядъ на древности христіанскаго Востока въ ІV стол. и значеніе памятниковъ Палестины въ исторіи образованія христіанскаго храма. Вопросъ о формахъ аканов въ греко-восточномъ христіанскомъ искусствь. Связи греко-восточной иконографіи съ Палестиною.

Палестинская археологія, какъ и всякая спеціальная область м'єстныхъ «древностей», т. е. вещественныхъ намятниковъ изв'єстной страны, должна разрабатываться по методамъ общей науки исторіи искусства, если она желасть искать положительнаго знанія. Въ частности, христіанская археологія Святой Земли тімъ тісніе должна быть связана теперь съ общею наукою исторіи древнехристіанскаго искусства, чімъ боліе до сихъ поръ обі эти среды были разобщены. Волею судебъ, христіанскій Востокъ быль еще педавно, не боліе 40 літъ назадъ, закрытъ для изслідованія, и потому именно въ то время, когда Римъ, благодаря своимъ катакомбамъ и рвенію римско - католическихъ богослововъ, сталъ исходнымъ пунктомъ и всею областью древнехристіанской археологіи, достигней затімъ глубокихъ научныхъ результатовъ, то христіанскія святыни Востока оставались внії этого

научнаго изслѣдованія. Но живое движеніе, охвативнее, въ нослѣднія тридцать лѣтъ, многочисленныя ученьія Палестинскія Общества, и между ними стоящее на видномъ мѣстѣ Православное Палестинское Общество, нередалось и наукѣ налестинскихъ древностей, вызвавъ рядъ изслѣдованій, расконокъ, монументальныхъ изданій и экспедицій.

Съ того времени древности Палестины уже въ теченіе періода цёлаго нокол'єнія служать предметомъ самостоятельныхъ работь, а способы и пріемы этого изученія усвояются изъ общей исторіи искусства.

Правда, наукою исторін искусства именуется досель крайне обширная и весьма неопредёленная область, и въ многочисленныхъ ноявляющихся руководствахъ и общихъ изложеніяхъ, она охватываеть вск энохи исторической жизни человъчества, излагая судьбы художественной дъятельности на всехъ ел стадіяхъ и во всехъ известныхъ странахъ и местностяхъ. Напротивъ того, для многихъ изследователей исторія искусства еще ограничивается классической древностью, намятинками Греціи и Рима и странъ, ими культивированныхъ, равно какъ и художественныхъ вътвей, ею воснитанныхъ, какъ напр. искусство древнехристіанской эпохи, Италіи и пр. На этихъ необозримыхъ пространствахъ времени и мѣста, исторія искусства занята также чрезвычайно разнообразнымъ матеріаломъ; она то захватываеть въ своемъ анализи вси сохранивниеся намятники, желаеть знать все діло рукт человіческихт, то скрунулезно выбираетть изть колоссальнаго матеріала, оставленнаго древностью или стариною, немногія произведенія личнаго художественнаго творчества, или излагаетъ жизнь немногихъ избранныхъ д'ятелей.

Именно, не довольствуясь нослѣдними тѣсными рамками, развились въ нослѣднее нятидесятилѣтіе, особыя и совершенно цѣльныя историческія дисциплины: египтологіи, ассиріологіи, древне-христіанской археологіи, византійской, русской археологіи и пр.

Видимо, къ тому же обособленному ноложенію, которое на нервыхъ норахъ всёхъ подкунило своею свёжестью, жизненностью своего ностроенія, ищетъ примкнуть и такъ называемая Налестинская археологія или Налестиностьдоніе. Громадный историческій интересъ этого отдёла, высокое значеніе его намятниковъ для всего образованнаго міра, будутъ и сами но себѣ усиливать стремленіе къ обособленію, такъ сказать, къ привиллегированному положенію въ средѣ общей науки о древностяхъ.

И потому вполн'є ум'єстно запяться вопросомъ объ отношеніяхъ палестинскаго археологическаго матеріала къ методат, господствующимъ или им'єющимъ окончательно водвориться въ наук'є исторіи искусства.

Эта наука, получившая свое начало въ эпоху Возрожденія, занялась, какъ изв'єстно, на первыхъ порахъ, антикварными изсл'єдованіями остатковъ

классической древности и организована была исключительно на этомъ базисѣ; къ услугамъ народивнейся дисциплины была всегда услужливая метафизика и эстетическая теорія, выработанная на антикахъ, и оправдательною цілью самыхъ запятій науки полагалось очищеніе европейскаго вкуса при помощи антика. Чёмъ менёе, по существу, знали самую классическую древность, и чёмъ болёе чуждо жизни было содержаніе античныхъ формъ, тёмъ, казалось, болбе выигрывало въ восинтательномъ отпоненіи искусство, становясь исключительно ареною изящиаго, и тёмъ опредълениве стремилась исторія искусства стать главнымъ образомъ исторією усовершенствованія пластической формы, развитія стиля, художественной д'ятельности. Отсюда идеть «формальное» направленіе эстетики проинлаго віжа (Гербарта), для которой содержаніе искусства опредълялось пріятнымъ внечатлішіємъ оть того, что вообще правится вибинимъ чувствамъ, или всякой вибинией красоты (Лессингъ). Художественное произведение должно было, по этой теоріи, представлять такое полное соотв'єтствіе формы и содержанія, чтобы содержаніе, нокрытое формою, само уничтожалось, какъ содержаніе, превращаясь въ форму. Такъ будто-бы идеалы религіозные, разъ воплощенные въ искусствъ, лишаются своего религіознаго значенія и становятся уже идеалами художественными (въ античномъ искусствѣ).

Однако, наука исторіи искусства, съ самаго начала, получила наиболѣе важное и видное значение именно тамъ, гдъ она не ограничивалась наблюденіями стилистическаго характера и въ ограниченной средѣ личнаго творчества, а, напротивъ того, получала въ свое в'яд'ніе весь вещественный матеріаль, оставленный древностью въ изв'єстной странт, или отъ исторической энохи: таковы всё отдёлы такъ называемой археологіи. Такъ, исторія искусства могла излагать немногосложную исторію егинетскаго стиля на немногихъ страницахъ, тогда какъ археологическая разработка егинетской древности представила научно-серьезный и глубоко-важный отдёлъ исторіи человѣка, и по образцу этого отдѣла стала стремиться организовать отдѣлы древностей Месопотамін, Финикін, передней Азін вообще и пр. Въ тоже самое время и классическая археологія стала переполняться матеріаломъ, въ видѣ необозримой массы вещественныхъ намятниковъ, оставленныхъ греческою культурою, и наполнившихъ европейскіе музеи издёліями ся художественной промышленности, Эгрурія и Финикія, Малая Азія и Южная Россія составили въ археологіи древняго искусства значительные отділы, особенно по сравненію съ скудными св'єдініями ихъ политической исторіи.

Еще шире и богаче развились на нашихъ глазахъ отдёлы христіанской археологіи: какъ терминъ монументальной филологіи, предложенный для классической археологіи, сталъ для нея тёсенъ, такъ и названіе монументальнаго богословія напрасно было изобрётено (Пиперомъ): древне-христіан-

ская и византійская археологіи столь быстро и энергично развились, что уже теперь образують самостоятельныя дисциплины. Спранивается: что же будеть съ отдѣлами христіанской археологіи, во первыхъ но странамъ: Налестины и Спріи, Египта и Рима, Византіи и древней Россіи и пр., а во вторыхъ по отдѣламъ безчисленныхъ вещественныхъ намятниковъ, начиная съ первыхъ вѣковъ христіанской эры и до XVI вѣка на Западѣ, и до XVIII столѣтія у насъ въ Россіи и на христіанскомъ Востокѣ. Предстоитъ ли въ ближайшемъ будущемъ всѣмъ этимъ отдѣламъ обособиться окончательно, утративъ, хотя бы на время, общую паучную связь, и подчинившись исключительно мѣстной исторической задачѣ, или же самая исторія искусства измѣнитъ свое одностороннее направленіе и, оставаясь но существу изслѣдованіемъ формы, будетъ разумѣть подъ нею не только стиль и его развитіе до степени изящной формы, но и все разнообразіе художественныхъ «характеровъ», почернаемыхъ изъ дѣйствительности и одухотворяемыхъ художникомъ?

Таковы основные вопросы, которыми следуеть задаваться ныше всякому изследователю, приступающему къ разработке какого - либо отдела, вповь сформировавшагося въ общей пауке древностей. Никто не будеть отрицать видимаго упадка, который замечается въ такомъ отделе отъ разрыва съ общею археологическою паукою: во многихъ частяхъ предмета утрачено ея научное руководство; прежнее критическое отношеніе заменилось увлеченіемъ, общимъ преувеличеніемъ важности, древности и художественнаго достоинства намятниковъ; на место собственныхъ задачъ, археологія беретъ чужія задачи, принимаетъ характеръ служебный, занимается иллюстраціями историческихъ анекдотовъ, идетъ на буксире политической исторіи. Главный вредъ сказывается въ томъ, что археологія отдела теряетъ свой центръ тяжести, свой фокусъ, отъ котораго получаетъ внутреннее освещеніе, именно потому, что, въ разрыве съ общею наукою, утрачивается возможность сравнительнаго апализа формъ, стало быть отнимается единственное орудіе для научной работы.

Нигдѣ такъ настоятельно не заявляетъ о себѣ эта необходимостъ связи мѣстной археологіи съ общею исторіею искусства, какъ въ археологіи Палестины. Правда и тенерь, напр. Іерусалимскій храмъ Соломоновой постройки, образуеть въ исторіи искусства особый энизодъ, на оригипальное построеніе котораго расходуется много ученыхъ знаній и гипотезъ, а на ихъ изложеніе посвящается особая глава въ учебникахъ. Но если археологія Финикіи извѣстна еще общей археологической наукѣ, такъ какъ Финикія является своего рода стоянкою восточнаго искусства на пути его перехода въ Грецію, то уже съ появленіемъ греческаго искусства, исторія почти совершенно забываеть о Финикіи и занята только ея факторіями. Между тѣмъ, если

Финикія и въ глубокой древности служила носредницею въ распространеніи, путемъ фабрикъ и торговли, егинетской и месонотамской индустріи, то она вѣдь не потеряла своихъ промысловъ и завоеванныхъ ею рынковъ во все время существованія классическаго міра. Но такъ какъ разработка художественной формы переніла цѣликомъ въ Грецію, исторія искусства считаєть себя въ правѣ забыть страну, занятую только фабричными продуктами художественной индустрін. Затѣмъ, исторія искусства занялась уже въ послѣднее время напр. александрійскою торевтикою въ римскую эноху (Прейберъ, соч. 1894 г.), по далеко то время, когда эта наука вспомнить (послѣ Отфрида Миллера), какъ слѣдуетъ, Антіохію, третій міровой городъ древности, столь богато украшенный Селевкидами, прославленный чудною гармонією греческой архитектуры и горной природы, и послуживній образцомъ не только для Пальмиры, Герасы, Севастій и пр., по и для декоративныхъ фантазій Адріана и Діоклетіана.

Народныя начала, развитыя древнею культурою и общеніемъ талантливыхъ расъ сѣверной Сиріи съ Греками, выразились въ декоративныхъ, колоссальныхъ сооруженіяхъ, исполненныхъ по римскому заказу: рунны Пальмиры, Геліополя, Филиппоноля, Герасы и Филадельфіи, кромѣ множества другихъ, стертыхъ съ лица земли, иѣкогда нынныхъ городовъ, громко говорятъ памъ о необычайномъ подъемѣ духовныхъ и художественныхъ силъ въ первые два вѣка по разрушеніи Герусалима. Но исторія искусства, привыкнувъ (за немпогими исключеніями) пренебрегать римскою эпохою, почти вовсе забываеть о Сиріи въ этомъ неріодѣ, и потому расцвѣтъ архитектуры въ этой странѣ, насчитывавшей 300 каменныхъ городовъ съ густымъ и богатымъ населеніемъ, на мѣстѣ котораго ньніѣ въ руинахъ гиѣздятся Бедуины, — такой расцвѣть является отчасти непонятнымъ, во всякомъ случаѣ — неожиданнымъ.

Правда, благодари одностороннему нрим'вненію принцина прогресса, исторія искусства (какъ и общая или политическая исторія) и вообще изобилуєть подобными неожиданностями. Очевидно, что ихъ число должно было бы сильно умалиться, если бы подъ именемъ прогресса мы не разум'вли бы, чаще всего, развитіе только одной, нами подм'вченной черты, которую мы и принимаємъ за главное содержаніе исторіи въ изв'єстную эпоху. Между тімъ, иная черта, не будучи вовсе содержательной, выдвигаєть нередъ нами на первый планъ только эфемерныя явленія, быстро см'внющіяся, а па м'єсто ихъ выступаєть, затімъ изъ неизв'єстной или незам'єтной дотол'є глупи, совершенно иное содержаніе и завлад'єваєть надолго ноприщемъ исторіи. Понятно, что мы онять наталкиваємся на вопросъ о происхожденіи, объ источникахъ, которые найти всегда трудно потому, что мы не знаємъ основныхъ явленій, не влад'єємъ знаніємъ прошлаго. Очевидно, что мы

должны предварительно изучить, папр., исторію свода въ Персіи и Сиріи. понять происхожденіе погребальныхъ башенъ Гаурана, пирамидальныхъ гісроповъ Сиріи и Іуден и пр., вообще всё условія и основанія сирійской архитектуры въ римскомъ неріодъ, прежде чьмъ изучать христіанскія базилики. Равно было бы естественно ожидать изследованія формъ кориноской капители въ римской архитектуръ временъ Адріана и Антониновъ, прежде чёмъ говорить о формахъ этой канители при Константине, а между тёмъ мы знаемъ досель лишь тины капители въ Тиволи, портика Октавіи и храма Марса Мстителя въ Римв, и первдко можно встрътить, даже въ спеціальныхь сочиненіяхъ, скачекь отъ Адріана къ эпохів Константина, тімь боліве, что древивний базилики Рима наполиялись исключительно сборными античными колоннами, Архитектурныя формы Діоклетіанова дворца въ Спалато остаются неизследованными съ XVIII века, когда съ его остатковъ сияты первые планы, а между тъмъ, если мы взвъсимъ то поразительное обстоятельство, что последній расцветь языческой архитектуры, съ явнымъ неревъсомъ восточныхъ декоративныхъ формъ и азіатской конструкцін, приходится на царствованіе Діоклетіана, а этоть періодъ сближается столь непоспедственно съ вѣкомъ Константина, что между ними промежутокъ можетъ быть сведенъ къ четверти столётія, то мы будемъ совершенно иначе, хотя бы въ поинцинъ, понимать источники христіанской архитектуры.

Такъ, напр., если повъйная византологія (проф. Стрыговскій) указываеть на появленіе зубчатаго или «теринстаго» аканоа (a. spinosus) въ капителяхъ V столетія, въ Византіи, то въ Сиріи возможно будеть показать тоже самое (см. ниже) для IV вѣка, и, тѣмъ не менѣе, нельзя предрѣшить этоть факть, какъ возвращение къ греческому аканоу отъ римскаго типа, потому что далыгынія нзысканія, быть можеть, подтвердять такое предположеніе, что греческій типъ терпистаго аканоа продолжаль существовать на Восток'в также, какъ напр. въ Сиріи, гд'в изв'єстная «гробница Судей» представляеть въ орнаментъ эти греческія формы аканоа. Въ этомъ отношенін, мы считаемъ особенно важною задачею точное изслідованіе капителей базилики Виолеема (320-е годы?) и мечети Омміадовь въ Дамаскъ (400-е годы?), такъ какъ ихъ полное сравнение (для насъ оказавшееся невозможнымъ, но разнымъ вибинимъ причинамъ) съ канителями «Золотыхъ воротъ» Константинополя (389 г.) и Студійскаго монастыря (тамъ же, 463 г.) легко получило бы столь же рѣшающее значеніе, какъ и недавнее сличеніе (г. Бертье Делагардомъ) капителей Таврическаго Херсонеса и Равенны доказало тождество ихъ происхожденія изъ проконнескихъ каменоломенъ. Ниже мы указываемъ на трудности, сопряженныя съ изученіемъ формъ въ капителяхъ такъ называемой Омаровой мечети и въ другихъ возможныхъ остаткахъ Константиновскихъ сооруженій въ Герусалимі — все

это важивний задачи будущаго сравнительнаго изученія формъ античной канители, которой напрасно пренебрегали въ неріоды такъ называемаго упадка, такъ какъ эти періоды, съ развитіемъ науки, пріобрѣтаютъ канитальный интересъ.

Мы ограничимся пока только указаніемъ того любонытнаго факта, что оригинальныя формы капителей (какъ бы изъ водяныхъ растеній на м'єсто аканоа) «Царскихъ гробницъ» въ Герусалимѣ и Суведы въ Гаурапѣ (см. ниже рисунки) встрѣчены нами въ Инзѣ, въ Италіи: а именно на двухъ колоннахъ ея собора, въ шести колоннахъ церкви S. Pietro in Grado (построенной до 1000 года), изъ 23 кориноскихъ и многихъ колоннахъ церкви S. Paolo a ripa d'Arno (XII—XIII в.), при чемъ всё эти колонны и серіи ихъ должны происходить изъ разобраннаго античнаго храма. Но канители эти, гдѣ бы онѣ пи были еще встрѣчены, должны, но нашему мпѣнію, представлять своего рода переживаніе древивиних в формъ сиро-египетскаго искусства, на основаніи сл'єдующих в соображеній. На канителях Суведы самыя волюты по своей форм'я скорый приближаются къ финикійскимъ образцамъ (пилястръ Луврскаго музея) своею сильно выгнутою дугою, чёмъ къ чисто греческому іоническому стилю. Выпускающіе завитокъ раструбы взяты, явно, изъ морскихъ растеній, тростинковъ, всего же скорѣе могуть быть отнесены къ напирусамъ. Наконецъ два нижніе пояса листьевъ, охватывающихъ тёсно сжатымъ рядомъ корзину канители, но своей продолговатой форм'є и своей высот'ь, очевидно, представляють листья нальмъ. Этого рода листья находимъ на ибсколькихъ типахъ египетскихъ капителей, укращенныхъ листьями нальмы и побъгами напируса (храмы въ Эдфу, Филе). Но этого рода египетскія канители были раскрашены, такъ какъ илоскія листья нальмы требовалось раздёлать какъ вётку, усаженную мелкими листьями, а равно раструбы нанируса или лочки его, выпускающія усикъ, оставить облыми, стволъ и прочее раздблавъ желтою и зеленою красками. Отсюда мы имбемъ право сдблать интересное заключение, что и сирійскія канители могли быть дополнены раскраскою, къ тому же отлично принимающеюся на спрійском в камив, употреблявшемся для капителей. Оговоримся, однако, что, быть можеть, ни канители Царской гробницы, ни Суведы не были раскрашены, по за то оп'в легко могли подражать своими формами капителямъ современныхъ имъ дворцовыхъ ностроекъ съ раскраскою, такъ какъ колонны эти украшали внутренніе нокоп. Для характеристики туземной, самобытной архитектуры Сиріи эти капители получають весьма важное значеніе.

Равно орнаментальная форма виноградной лозы, которая въ тип'в римскаго аканооваго побъга или даже римской массивной гирлянды, оказывается принадлежащею всему спро-египетскому искусству, а не одной Палестип'в, и папр. ностоянно понадается на контскихъ ръзныхъ надгробныхъ намят-

никахъ, представляющихъ, по орнаментаціи, схему гіероновъ или aedicula, съ тончайнею різьбою колонокъ, канителей и пышно покрытыхъ орнаментами фронтоновъ. И вообще, участіе фабрикъ Скиоополя, Лаодикен, Библоса, Тира и Берита въ льинныхъ тканяхъ, пьигь ставнихъ намъ извъстными подъ именемъ контскихъ, происходящихъ изъ егинетскихъ некрополей, не только не можеть быть отрицаемо, по, по указапіямъ Моммсена, основаннымь на землеописаніи половины IV віка, должно быть поставлено во главі нанихъ сужденій о происхожденін большинства шелковыхъ и роскоппо украшенныхъ тканей. Діоклетіановъ законъ о ценахъ и пошлинахъ ставиль сирійскія полотнянныя изділія выше всіха другиха; именно въ Спрію привозился сырець изъ Китая, изъ-за Каспійскаго моря, обработывавшійся въ беритскихъ и тирскихъ мастерскихъ. Весьма возможно, хотя, при данныхъ средствахъ археологіи и неполноть ея матеріаловъ, и трудно говорить это съ увъренностью, что самый понибъ орнаментаціи этихъ тканей, съ ея полунерендениъ, полугреческимъ орнаментомъ, грубыми формами какъ растительными, такъ и звѣриными, и особенно съ ез приземистыми, пеуклюжегрузными человѣческими фигурами, принадлежить именно Сиріи и, въ частности, ся Сфверу, т. е. Антіохів в Тарсу, а не Египту, гдф орнаментика, но крайней мере, въ ближайнию эпоху никакъ не имела такихъ чертъ характера <sup>1</sup>). Вирочемъ, мы въ даниомъ случав разумвемъ исключительно тоть основной типъ контскихъ тканей, который, отличаясь нами указанными чертами грубости, въ тоже время легко узнается по краскамъ, обыкновенно очень нестрымъ, яркимъ, даже вульгарнымъ и слишкомъ сильнымъ (кирпично-красная, травянисто-зеленая, сипяя и пр.), и относится, очевидно, къ поздивиней эпохв V — VIII стольтій. Доказательство нашей мысли мы находимъ, прежде всего, въ томъ яркомъ фактѣ, что тождественнаго характера матерін (онять же ногребальные покровы или саваны) найдены были въ нещерныхъ гробиицахъ по берегамъ Подкумка въ Терской области, а эти ткани врядъ ли могли бы доходить туда изъ Египта.

Равнымъ образомъ, мы уже имѣли случай указывать на фактъ ноявленія въ нещерныхъ гробницахъ Сѣвернаго Кавказа, въ мѣстахъ жительства Асовъ или Ясовъ — Аланъ или Осетинъ, стеклянной носуды не только съ христіанскими эмблемами, но и съ арамейскими (?) наднисями, исполненными эмалью на новерхности стекла (экземиляръ въ Средневѣковомъ Отдѣленіи Императорскаго Эрмитажа). Этотъ фактъ ноясияется для насъ распространеніемъ стеклянныхъ издѣлій сидонскихъ фабрикъ но всему востоку и югу Евроны, а также но сѣвернымъ берегамъ Африки, гдѣ въ видѣ драгоцѣн-

<sup>1)</sup> Schreiber, Th. Die alexandrinische Toreutik. Untersuchungen über die Griechische Goldschmiedekunst im Ptolemäerreiche. L. 1894.

ныхъ, разпоцвѣтныхъ и бѣлыхъ, гравированныхъ, покрытыхъ рѣзьбою сосудовъ, а гдѣ въ видѣ дешевыхъ бусъ и браслетовъ, перстией и нодвѣсокъ.

Эта роль фабриканта и оптоваго торговца, постепенно слагавнаяся для Сиріи въ римскую эпоху, продолжала выростать въ IV и V вѣкахъ, нока завистливая Византія съ своимъ дворцовымъ хозяйствомъ не усиѣла еще настолько окрѣннуть, чтобы отобрать дѣйствительно, а не на бумагѣ, всѣ доходныя статьи Антіохіи и Александріи въ пользу Константийополя.

Если византійская столица скоро построилась, еще быстрѣе украсилась отовсюду и, правду сказать, безь настоящаго вкуса, памятниками, статуями, обелисками, броизами, а также стоями, портиками, колоннадами и пр., то все это убранство, наскоро сложенное и сколоченное, очень мало давало истиннаго ноощренія самому искусству, а болье подрядчикамъ Имперів. Да н вообще рѣдко сиѣшная постройка столицы создавала новое искусство, а не эксилуатировало старое, притомъ очень дурно его примѣняя, а въ вопросѣ о созданія Константинополя и подавно пора было бы нерестать говорить о новомъ направленіи искусства, будто бы вызванномъ его ностройкою. Но темъ более неуместно относить къ константинопольской промышленности те остатки ел отъ эпохи IV — VI вѣка, которые мы пока имѣемъ, и не разобраться въ ихъ нроисхожденіи. А мы знаемъ, что для значительной массы производствъ въ древнемъ мірѣ подобные центры, по условіямъ самаго производства, или торговли, существовали непремѣнно въ теченіи тысячелетій. Такъ, напр., изделія изъ слоповой кости исполиялись, и въ Константипопол'ь, гдъ, очевидно, едъланы многіе консульскіе диптихи, но также и въ Александрін, представлявней главный рынокъ патуральныхъ клыковъ и многихъ издёлій, въ родё никсидъ, таблетокъ, ящичковъ, никатулокъ и по множеству остатковъ этого рода вещей, находимыхъ въ некрополяхъ нижняго Египта, можно заключить, что здёсь была особенно развита ихъ фабрикація. Если мы, далье, всмотримся въ грубый стиль рельефовь на древнехристіанскихъ никсидахъ, находки которыхъ едѣланы уже и въ Сѣверной Африкћ, и въ Керчи, и въ Италіи, даже на Кавказћ, то однообразіе стиля укажеть на то, что мы должны искать фабрику работь на томъ же спроегинетскомъ Востокъ.

Принципальнымъ сочинениемъ въ нашей области является недавній трактатъ проф. І. Стрыговскаго, посвященный отношеніямъ аптичнаго грекоримскаго искусства къ древне-христіанскому и полемически озаглавленный вопросомъ: «Востокъ или Римъ?» 1). Авторъ самъ признаетъ (въ предисловіи), что окончательный отвѣть на этотъ вопросъ можетъ быть только результатомъ систематическихъ изслѣдованій, тогда какъ его трактатъ

<sup>1)</sup> Orient oder Rom. Beiträge zur Gesch. d. spätantiken und frühchrist. Kunst. L. 1901.

является лишь случайнымъ экскурсомъ (изданіемъ намятниковъ, повооткрытыхъ въ Пальмирѣ), припявшимъ общій характеръ, благодаря полемическому положению вопроса въ литературѣ предмета. Книга его является въ силу подпятаго спора и назначена заявить отрицаніе устанавливаемыхъ пынѣ въ наукѣ двухъ понятій; «римскаго имперскаго искусства» — для первыхъ трехъ в'єковъ христіанской эры (Фр. Виктофа) и «римскаго церковнаго искусства» для всего періода IV—VIII в'єковъ (Ф. Кс. Крауса). Эти два попятія, по словамъ Стрыговскаго, взаимно исключающія другь друга, содержать вь себѣ каждый только половину истины, и путь къ истинѣ быль бы, но его мивнію, проложень, когда бы удалось соединить половину попятія Виктофа съ половиною мибнія Крауса. Конечно, прибавляєть опъ, нои этомъ исключается руководящая роль древняго византійскаго искусства и для западнаго среднев ковья. А потому разборъ и опровержение мивній Викгофа и Крауса еще не дадуть положительнаго взгляда на источники и исторію древне-христіанскаго искусства. По взгляду Викгофа, съ 1-го вѣка по Р. Х. начинается развитіе самостоятельнаго искусства въ Рим'є, достигающее аногея въ И вѣкѣ и развивающееся повсюду на Востокѣ, виѣстѣ съ Римскою Имперіею, и уже на этой романизованной почвѣ въ греко-восточныхъ центрахъ: Александріи, Антіохіи и Византіи совершается далыгынее построеніе древне-христіанскаго искусства съ ІУ столітія, Напротивъ того, по мігітію, пынті нокойнаго, Крауса, исходнымъ пунктомъ искусства первыхъ стольтій христіанской эры была Александрія, по съ IV въка пачинается творчество римскаго церковнаго искусства, наполнивнаго собою средніе в'єка, Такимъ взглядамъ проф. Стрыговскій противупоставляєть общее историческое положеніе, по которому главнымъ исходнымъ пунктомъ общаго древне-христіанскаго искусства въ первые в'єка христіанской эры была Александрія, а средоточіемъ образованія религіозныхъ художественныхъ типовъ съ IV вѣка былъ Востокъ вообще и міровые города: Александрія, Антіохія и Византія. Это положеніе, какъ признаеть и Стрыговскій, высказано давно, но его утверждение только ожидается, какъ необходимый будущій результать работь по исторіи византійскаго искусства. Самъ проф. Стрыговскій, работая въ этомъ направленіи (надъ христіанскимъ искусствомъ Егинта), и въ настоящей кингъ представлия нять статей по отдъльпымъ намятникамъ Востока, имфетъ задачею только приготовлять ночву для рѣшенія вопроса на оспованіи ноложительныхъ данныхъ.

Этими словами самъ авторъ приглашаетъ пасъ считать его полемическій сноръ съ Викгофомъ (въ предисловіи) не рѣшающимъ вопроса и, дѣйствительно, такого значенія эта полемика не имѣетъ, какъ, въ свою очередь, мало кого (кромѣ Ригля) убѣдили и заключенія Викгофа. Викгофъ, какъ извѣстно, пришелъ къ заключенію, что специфическими признаками римскаго

стиля и искусства является манера «посл'єдовательнаго разсказа» (continuierende Erzählungsweise) и «плиозіопистская техника». По указаніямъ Стрыговскаго, последовательный способъ изложения отличаеть и чисто греческие намятники (колонны Константинополя, греческія дицевыя рукописи: Иліада Амвроз, библія, Вѣнская библія, Codex Rossanensis, Косма Инд. Ватиканск. библіотеки. Сирійское Евангеліе Лавренц. библ., свитокъ Інсуса Навина) и отсутствуеть въ соответственныхъ по времени латинскихъ илл. рукописихъ, хотя и представляется знаменитыми колоннами Траяна и Марка Аврелія, «Иллюзіонистскую технику» или, точиве, живонисную манеру изображенія, съ преобладаніемъ св'єта и цв'єтовъ падъ контурами и рисупкомъ, какъ у Рембрандта, Виктофъ указываеть въ ремесленныхъ барельефахъ римскихъ памятниковъ, Стрыговскій въ мастерскихъ эдлинистическихъ произведеніяхъ, Но, прибавляеть последній изследователь, «суть дела въ томъ, что живописная манера проистекаеть не изъ народныхъ дарованій, по изъ опредёленнаго развитія художественной техники», и періодъ этого ея состоянія, конечно, выпаль въ древнемъ мір'є на Римскую Имперію, хотя и происходиль съ эдлинистического Востока. Итакъ, несмотря на исходную точку зрѣнія автора, въ живописной манер'в можно вид'єть «особыя національныя дарованія», свойственныя греческому генію и чуждыя римскому, отличающія также испанскую и фламандскую живопись отъ итальянской и пр. И потому, кажется и всколько пристрастнымъ, почему напр. нельзя было бы припять, что изв'єстная манера построять пластическое искусство въ пов'єствовательномъ изложении не могла бы также относиться къ исконнымъ національнымь свойствамь римскаго или вообще древниго италійскаго искусства и быть зат'ямъ усвоена греческимъ Востокомъ? Однако, мы не видимъ прямой пользы въ подобныхъ субъективныхъ догадкахъ, такъ какъ во первыхъ, ихъ всегда можно оснаривать, и имъ ивтъ времени и негдв укорениться, а во вторыхъ, оп'в не отвічаютъ основнымъ научнымъ прісмамъ исторін искусства и культуры. Какъ изв'єстно, эти пріемы основаны на принципѣ историческаго прогресса, а сущность этого послѣдияго заключается въ непрестанномъ взаимпомъ усвоеніи всёми живыми и культурными національностями результатовь, достигнутыхъ сообща предыдущими ноколеніями въ педрахъ всехъ этихъ національностей. Стало быть, основною задачею изследователя должно быть и въ данномъ вопросе не споръ о преобладаніи и первенств'є Востока или Рима, по изслідованіе типическихъ формъ, характера и степени участія различныхъ странъ древняго міра въ созданій христіанскаго искусства. Конечно, это задача будущаго, но и въ настоящее время археологическія работы должны сосредоточиться на точитынемъ анализт художественныхъ формъ въ искусствт первыхъ восьми стольтій христіанской эры. Наука христіанской археологіи должна поставить себё образцомъ творческую работу классическихъ археологовъ неріода тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ XIX вёка въ ихъ стремленіи возсоздать черезъ посредство римскихъ коній греческіе оригиналы. Мы должны когда нибудь овладёть знаніемъ особенностей стиля римскаго, равеннскаго, искусства Контовъ, Сиріи, Греціи и странъ Малой Азіи, собственной Византін.

Но если этими общими замѣчаніями мы считали пужнымъ ограничить пѣкоторыя крайности въ научныхъ воззрѣніяхъ проф. Стрыговскаго (который, впрочемъ, самъ видить эти крайности, но полагаетъ ихъ своевременными, какъ отвѣтъ на крайности противуположныхъ взглядовъ), то мы не можемъ не примкнуть всецѣло къ заявленному имъ желанію видѣть изученіе христіанскаго искусства на почвѣ Египта, Сиріи, Малой Азіи, Греціи и знать, не развивало ли оно въ каждой страпѣ Востока своеобразнаго паправленія.

Въ этихъ видахъ, авторъ разбираетъ пять памятниковъ. Подземная усыпальница Пальмиры показываетъ ему, что и сакральныя архитектурныя формы и иѣкоторые типы декоративныхъ росписей въ византійскомъ искусствѣ идутъ прямо съ эллипистическаго Востока, представителемъ котораго, за исчезновеніемъ Антіохіи, Селевкіи и древней Александріи, являются рунны и памятники Пальмиры, песмотря на смѣшеніе греческаго искусства съ семитическими и персидскими элементами. Проф. Стрыговскій совершенно вѣрно заключаетъ, что крестообразная форма нальмирской усыпальницы представляетъ памъ, паряду съ подобными же усыпальницами Александріи, прототинъ константиновской церкви Св. Апостоловъ, воспроизведенной отчасти въ ц. Св. Марка въ Венеціи и послужившей также образцомъ для усыпальницы Галлы Плацидіи въ Равениѣ и Миланской ц. S. Nazaro. Въ настоящее время мы можемъ указать на развалины повооткрытой (1902 г.) крестообразной базилики Херсопеса, какъ на замѣчательное звено въ этой цѣни восточныхъ образцовъ и западныхъ коній.

Базилика открыта вив херсонесскихъ ограждающихъ ствиъ, съ полверсты отъ нихъ (что само по сеов знаменательно, въ виду извъстнаго по исторіи безнокойнаго состоянія города отъ окружавнихъ его варваровъ) на замѣтномъ и отовсюду открытомъ холмѣ. Храмъ окруженъ различными мелкими постройками, также, повидимому, отпосившимся къ храмовымъ усынальницамъ, и незначительною оградою. Вся окружающая мѣстность, на значительное разстояніе, покрыта могилами и составляла, видимо, часть Херсонскаго некроноля. Крестообразная базилика, занимая средину холмика, имѣла одинъ входъ съ занадной стороны и всв четыре рукава креста сдѣланы одинаково. Такимъ образомъ, алтарь, не потребовавшій для сеоя пикакого закругленія, въ видѣ ли внутренней пиши или выступающей абсиды, ни приподпятой солеи или амвона, и не будучи даже отдѣленъ обычною (хотя бы пизкою преградою), былъ устроенъ (словно по какой-либо случайности, наскоро и даже небрежно, безъ надлежащихъ промёровъ) прямо въ восточномъ рукавѣ; въ древности алтарь представлялъ собою киворій изъ 4 колонокъ съ каменнымъ покрытіемъ, поверхъ каменнаго престола, а въ настоящее время оказывается только въ вид базъ отъ этихъ колоновъ и ясно виднаго м'єста для престола, самихъ же частей этого устройства или вовсе не было найдено, или, въ бытность нашу на мѣстѣ, онѣ не были различены среди находокъ 1). Новидимому, нерекрестье было покрыто барабаномъ, окна котораго могли осв'вщать весь храмъ, и нерекрыто новерхъ строинлъ илоскою крышею, какъ, въроятно, было нокрыто и все зданіе, такъ какъ отъ сводовъ, между находками, не напыось ясныхъ указаній: попавшіяся на нолу базилики обломки терракотовыхъ плитокъ могутъ происходить одинаково отъ покрытія сводовъ и стінъ. Наконецъ, весь поль церкви покрыть прекрасною мозапкою, изъ мелкихъ разпоцвѣтныхъ кубиковъ, съ обычнымъ рисункомъ въ срединѣ силетенныхъ круговъ и ромбовъ, со винсанными въ нихъ итицами и животными (въ одномъ случат любонытная фигура единорога), а по рукавамъ креста въ формѣ вазъ, изъ которыхъ выростающіе нобъти лозы образують завитки или разводы. Итакъ, все, что представляетъ собою эта церковь-по нашему, скорве, часовия,-указываеть на усынальницу знатной фамиліи, устроенную, по всей віроятности, не только въ самомъ видномъ місті херсонскаго пекроноля, по въ місті, освященномъ какими-либо священными останками. На такую мысль наводить, прежде всего, обнаруженный подъ церковью подземный ходъ или галлерея, который, при самомъ появленій, стали называть не вполит правильно «катакомбою»: ходъ этотъ ведеть къ городу и въ открытой досель оконечности своей залить водою; одна вътвь этого хода приводить къ колодцу пръсной воды. Но если въ этой галлерев и не обнаружено какихъ-либо обычныхъ для катакомбъ и правильно расположенныхъ могилъ, хотя все это м'ето могильное и нотому въ самой галлерев также встрвчены при раскопкахъ ногребенія. Но мысль о томъ, что подъ церковью могло бы оказаться какое-либо освященное, историческое погребеніе, подсказывается также апалогіею храма Свв. Аностоловъ, который столько же былъ усынальницею императоровъ, сколько мѣстомъ почитанія останковъ учениковъ Христа, какъ храмъ Св. Нетра въ Рим'в укрываеть въ кринт'в останки Аностола и римскихъ нанъ. Конечно, мы не знаемъ, находится ли священная могила подъ усыпальницею Галлы Илацидін, такъ какъ никакой крипты въ ней не было, а разследованія въ м'єстности церкви никогда не было сд'ялано.

<sup>1)</sup> Должно замѣтить, ради поясненія этого обстоятельства и другихъ, ниже приводимыхъ, что храмъ былъ покрытъ очень не глубокимъ слоемъ мусора и земли, когда былъ расконанъ, а по общему правилу, дрениѣйшіе храмы Херсонеса доставляли матеріалъ, камни, колонны, престолы и утварь для поздиѣйшихъ его сооруженій.

Итакъ, крестовая форма и которыхъ древики и христіанскихъ базиликъ происходитъ, по вскмъ вкроятіямъ, отъ подземныхъ усыпальницъ семитическаго Востока, послужившихъ не только формальнымъ, но и сакральнымъ образцомъ для зданій, строившихся уже на поверхности и, бытъ можетъ, поверхъ подобныхъ же подземныхъ сооруженій или даже криптъ, сткны которыхъ могли естественно служить фундаментомъ для надземной ностройки.

Столь же удачно доказано у проф. Стрыговскаго родство декоративныхъ фигуръ Никъ, держащихъ портреты (круглыя «иконы») и стоящихъ на шарѣ, въ Пальмирской усынальницѣ, съ равенискими и римскими изображеніями ангеловъ, держанцихъ изображеніе Христа въ кругу; отсюда подтверждается мивліе о восточномъ происхожденій образа ангеловъ, въ противность высказанному соображенію (Штульфаута) о его возникновеніи въ римскомъ искусстве. Затемъ, въ целой серіи разобранныхъ намятниковъ, удачно представлено развитіе поздне-античнаго типа орнаментальной скульптуры, къ которому относятся, главнымъ образомъ, саркофаги малоазійскаго происхожденія. Не мен'є историческаго интереса содержать въ себ'є и экскурсы о разанномъ въ дерева верхне-егинетскомъ горельефномъ изображенін аллегорическаго «изгнанія варваровъ изъ крѣности вѣры», о трирской пластинк слоновой кости съ изображениемъ перепесения мощей (въ этомъ носледнемъ случае остается нодъ вопросомъ самое пріуроченіе событія и вполив соминтельнымъ представляется соображение о ея египетскомъ происхожденіи).

Но, копечно, однимъ изъ главныхъ аргументовъ въ пользу преобладанія Востока надъ Римомъ въ древне-христіанскую эпоху являются цвѣтныя и фигурныя ткани, производство и употребленіе которыхъ, сосредоточенное въ Сиріи и Александріи, такъ распространилось въ періодъ VI—IX столѣтій и составило важнѣйній отдѣлъ европейской торговли: церковныя завѣсы, нелены подвѣсныя и покровы алтарные, апалойные и престольные, облаченія всякаго рода. Стрыговскій указываетъ на капитальное значеніе находокъ Егинта 1) въ дополненіи нашихъ свѣдѣній по этой важнѣйшей вѣтви искусства, по напрасно считаетъ эти паходки единственными памятниками питья: находки кавказскихъ пекрополей нынѣ дополняютъ этотъ отдѣлъ произведеніями Сиріи и Византіи. Конечно, затѣмъ, ни на Востокѣ ни даже на Занадѣ пичего не осталось отъ бывшаго пѣкогда богатства его церквей

<sup>1)</sup> По поводу истолкованія проф. Стрыговскимъ сюжетовъ на изданныхъ имъ берлинскихъ кускахъ скажемъ кратко, что въ первомъ кускѣ видимъ Даніила, никакъ не ангела, а во вторыхъ отказываемся видѣть «Истра держащаго псалтырь»—послѣдиее, по нашему мнѣнію, плодъ недоразумѣнія и ошибочно прочтенной надписи (быть можетъ, Петръ держитъ платъ μαντήλιον съ гадами, явившійся ему въ Яффѣ).

фигурными тканями древне-христіанскаго періода, но и уцѣлѣвнія, въ значительномъ количествѣ, но ризницамъ енисконскихъ городовъ, ткани позднѣйнаго періода — IX—XII столѣтій зачастую конируютъ эти древніе образцы.

Но, признавая всю историческую важность этого отдёла тканей, мы не можемъ согласиться съ ученымъ авторомъ въ оцёнке ихъ значенія для исторіи греко-восточнаго христіанскаго искусства. Если проф. Стрыговскому, въ нылу полемики, достаточно одного зам'вчанія Крауса, что среднев'вковая стынная живонись, даже поздижинаго времени, до XIII и XIV выка, вспоминаетъ ковровые рисунки и фигурныя ткани, чтобы построить на этомъ замѣчаній руководящую роль тканей, а съ ними и Египта въ исторіи развитія христіанскаго искусства, то врядъ ли это носп'янное заключеніе удержится вы ней на долгое время, безъ больнихъ ограниченій. Прежде всего, историческій характеръ живониси и орнаментики въ шить в и тканяхъ представляется слишкомъ часто явленісмъ вторичнымъ, заимствованнымъ, чтобы можно было принять сразу подобную гипотезу. Далбе, догматическій характеръ многихъ мозаикъ также не вяжется съ ноявленіемъ этихъ сюжетовъ въ первый разъ въ такой декоративной средь, какъ завъсы и облаченія. Наконець, фигурныя ткани отличаются почти всегда грубымъ рисункомъ, или ремесленнымъ въ набивныхъ тканяхъ, пли диллетантски - паивнымъ, безномощно - дътскимъ какъ въ женскихъ выниваніяхъ. Представленные нроф. Стрыговскимъ образцы пконографическихъ сценъ на египетскихъ тканяхъ, но типамъ зачастую не влжутся съ древне-христіанскимъ искусствомъ, ни римскимъ, ни византійскимъ и относятся, скорее, къ чисто местной, греко-егинетской вітви искусства. Напротивъ того, фрагменты древнихъ тканей, сохраненные на Западъ, имъютъ важное общеисторическое значеніе но своему отношенію къ основному греко-восточному художественному руслу, или такъ называемому византійскому искусству. Таковые разнообразные вопросы (объ «остаткахъ константиновой базилики Воскресенія» говоримъ ниже), ноднимаемые проф. Стрыговскимъ по поводу намятниковъ, примфрио выбранныхъ изъ энохи IV—VIII стольтій по Р. Х.

Въ свою очередь, большинство западныхъ общихъ трактатовъ о древнехристіанскомъ искусствѣ запято полемнкою съ (дѣйствительными и предполагаемыми) защитниками греко-восточнаго его происхожденія: задача столь же легкая, сколько и благодарная! Въ самомъ дѣлѣ западнымъ ученымъ столько же легко опровергать значеніе и роль греческаго Востока въ дѣлѣ образованія стиля и сложенія формъ и содержанія древне-христіанскаго искусства, указывая на крайнюю бѣдность, зачастую отсутствіе намятниковъ Востока, сколько трудно, для защитниковъ Востока, добывать яркія доказательства, при этой современной его бѣдности. Между тѣмъ, съ отрицаніемъ

роли Востока, задачи западной пауки крайне упрощаются, и достигаются на время наиболье благодарныя условія спеціальнаго ограниченія и ясности. Но вся эта искусственная система, притягивающая къ одному пункту жизнь множества историческихъ центровъ, уже ни въ комъ не возбуждаетъ довърія и, надо думать, могла бы повліять нагубно на самый ходъ западной христіанской археологіи, если бы, наряду съ этою торжествующею нока системою, не установилось молчаливо соглашенія признать за новымъ движеніемъ, указывающимъ на роль Востока, научной силы и будущаго. Пока рѣшительнымъ паправленіемъ изслѣдованій египетскаго и контскаго искусства преобладающая роль остается за Египтомъ, Сиріи—какъ всегда, предстоитъ выступить ему во слѣдъ.

Понытки указать спрійскіе художественные элементы въ яконографіи лицевыхъ рукописей, правда, не привели пока къ положительнымъ результатамъ, быть можетъ, по той простой причинъ, что Сирія никогда не имъла характернаго самостоятельнаго искусства 1): она была, скорже, фабрикою для массоваго воспроизведенія художественно-промыніленныхъ изділій Египта (по превмуществу) и передней Азін. Несомивино, копечно, что при всемъ искусстве усвоенія греческаго стиля и чуждыхъ тиновь 2), національныя черты должны, однако, проявляться хотя бы въ искаженіи этихъ усвоенныхъ образцовъ, въ иныхъ варіантахъ принятой формы, но эта мелочная работа изследованія возможна будеть только тогда, когда умножится матеріаль для сравненія и станеть внолит доступень въ точныхъ изданіяхъ. Насколько, поэтому, были удачны всѣ изслѣдованія въ области «александрійскихъ» основь византійскаго искусства, начиная съ рукописей, релье-Фовъ, характеристическихъ чертъ древне-христіанскаго рельефа въ IV—V стольтіяхъ (преемство живописнаго «александрійскаго» рельефа), настолько проблематичными остаются пока соображенія объ участім Сирім въ дѣлѣ выработки византійскаго стиля. Проф. Д. В. Айналовъ предполагаетъ, нанр., что къ числу спрійскихъ художественныхъ элементовъ можно отнести: 1) «фигурныя канители въ вид' двухъ лицъ», двухъ итичекъ, нары рыбъ и пр., 2) «новый родъ киворія, съ верхомъ въ видѣ конуса, съ изгибающимися боками», наверху котораго растуть цвіты и зелень, гуляють рядами итицы, — жапръ, который ему кажется «спеціальною чертою сирійскихъ рукописей». Но мы не можемъ считать этихъ соображеній доказанными, точно также, какъ и предположение, что крестъ, поставленный на сферѣ или на пьедесталь, долженъ представлять тоть самый реальный кресть, который стояль на Голгоов, не нолучило пока никакого документальнаго подтвержде-

<sup>1)</sup> Д. В. Айналова. Эллиниствческія основы византійскаго искусства. 1900, стр. 47—63. 2) Іbіd., стр. 54.

нія. Столь же мало обоснованными являются нока всі общія характеристики стиля миніатюрь въ сирійскомъ Евангеліи Рабулы и другихъ древнійшихъ сирійскихъ рукописяхъ, носкольку эти характеристики назначены утвердить въ насъ гипотезу сиро-египетскаго происхожденія христіанскихъ композицій, типовъ и различныхъ деталей.

Приступая къ первымъ образцамъ, взятымъ изъ византійской миніатюры (греческая рукопись Никандра съ миніатюрами въ Парижской библ.), авторъ еще пытается различить спро-александрійскіе элементы, конечно, въ предположении (александрійскую науку въ зоологическихъ наблюденіяхъ, эллинистическое искусство въ пріемахъ, свойственныхъ александрійской живописи, хотя вопросъ объ античной σχιαγραφία и ея сохранении въ византійской миніатюр'є очень спорный), по зат'ємъ довольствуется греко-восточнымъ происхожденіемъ рукописи или даже текста ея, чтобы утвердить за вский формами ел миніатюръ греко-восточный характеръ. На нашъ взглядъ, также ошибочно говорить объ образцах замександрійской живописи на византійской почет (обратное было бы возможно), какъ принять ц'вликомъ вей художественные формы и типы Евангелія Рабулы (спрійскаго) за спрійскіе образцы византійскаго искусства. Если одна рукопись (Никандра) будеть относима къ спро-александрійскому роду потому, что въ ней изображены хороню зв'єри и растенія, то ватиканскую рукопись Космы Индиконлова за то, что въ ея редакціи именно отсутствують зв'єри и растенія (ноявляющіяся только въ чисто византійскихъ коніяхъ), приплось бы, несмотря на ея близость (по форм'ь) къ александрійскимъ кодексамъ, считать занадногреческою, не грско-восточною. Если спрійское происхожденіе рукописи Ипкандра еще инчёмъ не подтверждено, нельзя доказывать александрійское происхождение рукониси Космы тёмъ, что въ ней есть подобная же фигура Авеля (стр. 15), тогда какъ указаніе на изображеніе мертвыхъ въ видѣ мумій (стр. 16) является весьма подходящимъ къ д'Елу. Самъ проф. Айнадовъ, перечисляя далье различныя особенности композиціи и бытовыхъ формъ въ рукописи Космы, которыя ему приходится, одну за другою, признавать только античными, а не спеціально эллинистическими, выражаеть опасеніе, какъ бы (стр. 18) «не возникли предположенія насчеть конированія рукописью (въ рукописи?) Космы оригипаловь римскаго происхожденія». Такихъ опасеній у насъ не возникаеть, такъ какъ чистый греческій характеръ ея иллюстрацій показывается ея тіснымъ родствомъ съ поздивіннею византійскою миніатюрою, но мы не можемъ считать, вийсти съ проф. Айналовымъ, все существо миніатюръ Космы александрійскимъ, только потому, что Косма быль александрійскимь ученымъ. Равно и картины «Страншаго Суда» и «Соществія Св. Духа» въ рукониси не считаемъ также александрійскими, равно какъ и ихъ д'вленіе на пояса, пока это не будетъ

доказано сравнительнымь изученіемь памятниковъ. Наше личное внечатлѣніе въ нользу греческаго или, точиѣе, византійскаго стиля миніатюръ Космы основывается на ихъ свѣтломъ, легкомъ (акварельномъ) тонѣ, иѣжной карнаціи, ихъ пристрастіи къ пѣжнымъ полутонамъ, ихъ чистыхъ греческихъ тинахъ, мощныхъ фигурахъ, округлыхъ овалахъ и пр. Но этому греческому характеру ничуть не мѣнаетъ возникновеніе иллюстрацій въ самой Александріи, и уже отъ тонкости изслѣдователя будетъ зависѣть отыскать, если опѣ есть, тѣ детали, въ которыхъ выразились или отразились мѣстныя особенности: это и будетъ изслѣдованіе египетскихъ признаковъ «на византійской почвѣ», т. е. на основѣ византійскаго стиля. Очевидно, работа проф. Айналова должна была быть еще дополнена сравнительнымъ изслѣдованіемъ общевизантійскаго стиля, въ отличіе отъ римскаго или занаднаго, и только тогда будеть понятно, почему руконись Діоскорида, исполненную въ Константипонолѣ, онъ также вводитъ въ среду (предполагаемыхъ) александрійскихъ или эллинистическихъ произведеній.

Напротивъ того, характерныя отличія отъ всёхъ перечисленныхъ руконисей, указываемыя самимъ проф. Д. В. Айпаловымъ въ любопытныхъ контскихъ листкахъ «Дёяній Свв. Аностоловъ» (руконись В. С. Голеницева), въ рисункъ, краскахъ, какъ и образцы контской руконисной орнаментики, изданные В. В. Стасовымъ, представляютъ такъ много снеціально египетскаго (птицы и животныя наноминаютъ рисунки Телл'ель Амарга и указывають отношеніе къ искусству древняго Египта), что наукъ, очевидно, нужно еще подождать съ вопросами «александрійскаго» или даже «эллинстическаго» стиля, нока не будетъ опубликовано достаточно намятниковъ завъдомо спро-егинетскаго происхожденія.

Насколько, далѣе, простыя указанія въ книгѣ сходства или родства въ орнаментальныхъ деталяхъ спрійскаго Евангелія Рабулы 586 г. съ контскими тканями и рельефами идутъ прямо къ цѣли, настолько гаданія автора о принадлежности различныхъ композицій, художественныхъ пріемовъ и чертъ стиля къ Востоку, а не греческому антику или собственной Византіи, остаются въ области предположеній¹). Иное дѣло съ типами: несомиѣнное своеобразіе спрійскаго характера фигуръ и лицъ въ Евангеліи Рабулы и Евангеліи Парижской библ. № 33, составляєть очень важный фактъ, тѣмъ болѣе, что проф. Айналовъ весьма удачно угадываетъ зависимость по типамъ равеннскихъ мозаикъ оть спрійскихъ предполагаемыхъ оригиналовъ (стр. 54

<sup>1)</sup> Обзоръ положеній книги Д. В. Айпалова дізластся здісь не съ цізлью научнаго разбора ея (чему въ общемъ введенін не місто), но ради пзвлеченія изъ нея того, что можно считать для нашего вопроса положительнымъ, а потому мы принуждены ограничиваться только общимъ указаніемъ пунктовъ нашего разногласія съ авторомъ. Відь и то, что мы лично считаемъ положительнымъ, не можемъ считать таковымъ для другихъ.

и приложенная II таблица); фактъ въ высшей стенени знаменательный, Возможно, что вся серія евангельскихъ темъ, протянувшаяся по стінамъ главнаго корабля и. Св. Аноллинарія Новаго въ Равенив, представляєть ремесленную работу по рисункамъ мѣстныхъ картоновъ, исполненныхъ съ миніатюръ греко-восточной работы. Эти миніатюры, въ свою очередь, послужили образцомъ для спрійскаго Евангелія Рабулы и Нарижской библіотеки и для Россанскаго Евангелія и составляли въ нарождавнемся искусств'є своего рода в'ятвь, художественный типъ. Въ сотияхъ иллюстрацій, на пространств'в большой книги четырехъ Евангелій, было внолив возможно для иллюстратора желаніе представить постепенное возмужаніе Богочелов'єка, а отсюда, при выборѣ сюжетовъ, ограничившихся въ мозаикѣ чудесами Христа и Страстными днями, получилось изв'єстное, р'єзкое противуноложеніе двухъ тиновъ Іисуса; юнаго и безбородаго въ серіи чудесъ (пеправильно относимаго къ древн'яйнему символическому образу «тенія» катакомбной живониси) и возмужалаго, съ бородою въ сценахъ «Страстей». Но тоже соноставление мозаической росниси равениской церкви съ родственными миніатюрами Евангелія Рабулы и Россанскаго наводить насъ и на иныя соображенія: мозаики представляють намъ ремесленно точную конію миніатюрь, а миніатюры наноминають во многомъ фресковыя стінныя росниси. Въ самомъ ділі, въ мозанкахъ мы наблюдаемъ результаты неуклюжаго увеличенія прежнихъ крохотныхъ фигуръ; въ нихъ такъ мало деталей, сравнительно съ ихъ новыми, увеличенными разм'врами, такъ сухъ, б'вденъ, утомительно однообразенъ рисунокъ, такъ непріятна ремесленная конировка прежняго легкаго наброска, Такъ бываеть, когда диллетанть, ловко исполнившій фигурку, миніатюру, вздумаеть вынолнить ихъ въ монументальныхъ размерахъ, и когда ремесленникъ увеличить легко начерченный рисуновъ для стѣнной росписи. Напротивъ того, упомянутыя миніатюры представляють рисунки, явно, скоинрованныя съ монументальныхъ оригиналовъ неизвъстныхъ намъ и исчезнувшихъ росписей, Таковы, напр., двѣ сцены суда надъ Христомъ у Иилата въ Россанскомъ кодексв взяты, повидимому, изъ аркосоліевъ надъ могилами древне-христіанскихъ мучениковъ. Таково же «Причащеніе подъ обоими видами» въ двухъ продольныхъ сценахъ, взятое изъ алтаря, таковы изображенія Пророковъ на каоедрахъ — заимствованныя быть можеть, изъ росниси монастырской транезы. Но, идя, такимъ образомъ, дале заключеній проф. Д. В. Айналова, мы не считаемъ, однако, оригиналовъ этихъ миніатюръ «эдлинистическими» или, точибе, греко-восточными; напротивъ, въ номянутыхъ рисункахъ сценъ суда видимъ, скорће, римскій образецъ и не можемъ согласиться съ тёмъ, что зависимость этихъ сценъ отъ анокрифическаго «Никодимова Евангелія» и «Актовъ Пилата» могла бы требовать отъ пасъ въ V въкъ пріуроченія ихъ къ Палестинь.

Ипое дёло заключенія автора разбираемаго сочиненія о типахъ Россанскаго Евангелія и Вёнской библіи (несомиённо, составляющихъ группу особаго характера): ихъ отличіе какъ отъ рукописи Космы Инд., такъ и сирійскихъ рукописей подиёчено проф. Айпаловымъ съ большимъ искусствомъ и полною вёроятностью (стр. 78—79), по что это за группа и какой мёстности она припадлежитъ, пока остается подъ вопросомъ. Весьма любонытная стилистическая аналогія этихъ миніатюръ съ поздне-византійскими, угаданная проф. Айналовымъ, должна бы указывать, по нашему миёнію, на константинопольское (или собственно греческое) происхожденіе, а не александрійское, какъ догадывается (стр. 83) проф. Айналовъ.

Равнымъ образомъ, хотя мы въ настоящее время рѣшительно не можемъ угадать мѣста происхожденія такихъ руконисей, какъ «Свитокъ Інсуса Навина» Ват. библ., «Иліада» Амвросіанской и «Энеида» Ватиканской, однако, не можемъ согласиться и съ ихъ александрійскимъ происхожденіемъ, о которомъ догадывается проф. Айналовъ (стр. 86). Напротивъ того, въ Свиткѣ Інсуса Навина мы лично находимъ такъ много римскаго элемента, что даже скорѣе предночитали бы видѣть въ ней южно-италійское произведеніе, чѣмъ чисто греческое. И хотя въ иллюстраціяхъ Иліады и Энеиды мы продолжаемъ находить, по связи ихъ съ рядомъ иныхъ намятниковъ, своего рода возрожденіе греческаго искусства, однако, въ частности, именно въ этихъ рукописяхъ, видимъ произведеніе греческаго искусства на почвѣ «римскаго любительства» и «антикварства», столь сильно развивнагося въ эноху Римской Имперіи въ литературныхъ центрахъ, нодобно фресковымъ роснисямъ плафоновъ и стѣпъ, находимыхъ пами одинаково и въ Помпеѣ, и въ виллахъ Рима и въ римскихъ катакомбахъ.

Историческій обычный ходъ развитія художественныхъ формъ ноказываєть намъ съ достаточною ясностью, что какъ только устанавливаєтся въ странів, въ преділахъ культурнаго міра, опреділенный и характерный стиль, онъ неизбіжно вліяєть на ходъ искусства въ странахъ, съ нею связанныхъ культурнымъ общеніемъ. И потому, если мы неизбіжно должны принять фактъ распространенія римскаго стиля и вкуса въ древнемъ мірів, то естественно должны умозаключать и обратное, перепесеніе художественныхъ формъ съ греческаго Востока въ Римъ въ эпоху синкретизма религій, обрядовь, обычаєвъ и искусства. Стало быть, если напр. живописный рельефі, съ его ландшафтными и архитектурными фонами и быль (какъ признано это послідними трактатами) въ основномъ источникі, александрійскаго происхожденія, то опъ же въ эпоху Константина долженъ быть отнесенъ къ числу признаковъ римскаго стиля, разъ его господство въ римскихъ саркофагахъ, барельефахъ арокъ, колоннъ и пр. удостовірено безноворотно. Тімъ боліє, для намятниковъ VI—VII стол, нельзя уже въ живописномъ рельефі

видѣть «традиціи александрійской ніколы», слѣдовательно и отмѣтить (стр. 89) «проявленіе этой особенности въ намятникахъ византійскаго искусства» какъ «указывающей вообще на эллинистическій характеръ его пластики». Напротивъ того, намятники, отмѣченные этою чертою стиля, немпогіе въ Константинонолѣ и многочисленные въ Римѣ и Равениѣ, естественно относить къ римскому стилю. Если вполиѣ натурально считать дверь базилики Св. Сабины въ Римѣ римскою работою, несмотря на ея живописный рельефъ, то и саркофагъ Латеранскаго Музея съ изображеніемъ на боковыхъ сторонахъ «Отреченія Петра» и «Исцѣленія кровоточивой» считаемъ также часто римскимъ произведеніемъ, хотя еще покойный де-Росси указываль въ бородатой фигурѣ Христа во 2-й сцепѣ типъ восточнаго происхожденія.

Точно также мы не можемъ, вмёстё съ Д. В. Айналовымъ, видёть реальныхъ налестинскихъ деталей въ разбираемыхъ имъ рельефныхъ изображеніяхъ: круглаго Гроба Господия 1) (миланская пластинка) со скатною крышею (стр. 97-99), алтариой л'єстницы въ сцен'є жертвоприношенія Исаака: то и другое только общія древнія формы, а не спеціально м'єстныя. Но если подобныхъ деталей мы не можемъ, безъ особыхъ причинъ, назвать «налестинскими» даже на ампуллахъ Монцы, происходящихъ изъ Св. Земли, то тімь меніе можно ділать подобныя заключенія о деталяхь равенискаго кресла еп. Максиміана; липія фронтона за спиною Іоанна Предтечи въ сценъ «Крещенія» на этомъ креслѣ не можетъ быть объясняема изображеніемъ монастыря Предтечи на Горданъ, а ясли имъли четыреугольную форму не въ одной Палестинъ (стр. 112-113). Поэтому, хотя мы раздъляемъ взглядъ проф. Айналова (и проф. Стрыговскаго) на спро-александрійское происхожденіе многихъ композицій въ рельефахъ этого кресла, однако, думаємъ, что ранве общаго сравнительно анализа происхожденія всего стиля, усвоеннаго рельефами, намъ нельзя будеть дёлать внолиё общегодныхъ заключеній о деталяхъ. Такъ напр., мы считаемъ вполит возможнымъ видеть въ стъпъ, представляемой за Распятымъ Господомъ, ствиу Герусалима, впереди которой извит находилась, какъ извёстно, во времена Христа Голгофа<sup>2</sup>), но мы не полагаемъ никакой доказательности въ соображенияхъ Д. В. Айналова, будто бы въ трехъ фронтонахъ Расиятія на дверяхъ Сабины мы должны видѣть (стр. 125) «поверхностно воспроизведенныя сооруженія на мѣстахъ страданій, смерти и воскресенія Христа въ Іерусалимі».

Напротивъ того, мы встрѣчаемъ рядъ вполиѣ вѣроятныхъ и естественныхъ заключеній и догадокъ о намятникахъ Святой Земли на основаніи сдѣ-

<sup>1)</sup> На ампуллахъ Монцы мы ясно видимъ фасадъ четырсугольной часовии Гроба, а никакъ не круглой, и эта ясная форма нередаетъ точно древность.

<sup>2)</sup> Сънерозападная стъна Герусалима, за которою находится Голгода и храмъ Св. Гроба съ христіанскимъ кварталомъ, построена царицею Евдокіею въ V въкъ по Р. Х. и возстановлена султаномъ Селимомъ. См. Порфирія, Кишта Бытія, VII, стр. 231.

ланнаго авторомъ бѣглаго разбора сюжетовъ на украшенныхъ рельефами металлическихъ амнуллахъ Монцскаго собора. Тѣсное соотношеніе этихъ рельефовъ къ Виолеемскому храму Рождества Христова, храму Воскресенія и Голгооѣ, храму Вознесенія, мѣсту Крещенія на Іорданѣ и Свиданія Марін съ Елисаветою (Горняя), а также характерные типы и любонытныя детали требовали бы даже еще болѣе подробнаго анализа и болѣе обнирныхъ сравненій съ намятниками родственными и близкими. Помимо важныхъ сближеній, установленныхъ авторомъ, Я. И. Смирновымъ и проф. Стрыговскимъ, можно сдѣлать много заключеній и вѣроятныхъ догадокъ, держась только этихъ семи амнуллъ.

Такъ напр. нельзя пе обратить внимапія на характерное изображеніе Распятія, дважды повторенное на ампуллахъ: Распятый Христосъ представленъ здѣсь дважды въ вядѣ одной Главы Своей, помѣщенной падъ крестомъ. И, если можно въ одномъ случаѣ, въ виду того, что крестъ здѣсь сдѣланъ изъ лавровъ и очень малъ, объяснять это отсутствіемъ мѣста (хотя оба разбойника представлены полными фигурами въ ростъ), то для другого случая пѣтъ никакого объясненія. Не слѣдуетъ ли, ноэтому, предноложить, что такая форма ведетъ свое начало отъ особо чтимаго (вѣроятно, на мѣстѣ самой Голгофы) креста декоративнаго тина, увѣнчаннаго Главою Христа. Извѣстно, что подобное изображеніе повторяется римскою мозаикою, камеями и пр., какъ извѣстное и славное ¹).

Обширный фоліанть г. Алопса Ригля, вызванный м'єстною задачею изданія памятниковь древней художественной промышленности на почв'є Австро-Венгрін<sup>2</sup>), посвящень, между прочимь, тому же пресловутому вопросу объ источникахъ поваго или христіанскаго искусства. Подчиняясь современной привычкі уб'єждать другихъ настойчивымъ повтореніемъ собственнаго

<sup>1)</sup> Возможно, что именно это изображеніе называлось уклуту́рго хууєхіху́, такъ какъ по сторонамъ креста изображены были (обернутые къ нему) два ангела. Важивійшій образець: 1) на извѣстномъ сер. блюдь Стронановскаго собрамія; затѣмъ 2) камел Парижек. Нац. библ. V стол.; 3) камел ризпицы Моск. Успенск. собора на зол. потирѣ Екатерины II, отъ времень имп. Леоптія († 699) съ надп. «покровъ Леонтія» — охету Леочтію, изд. Г. Д. Филимоновымъ въ Висти. Общ. др. русск. иск. 1875, вып. 6—10, стр. 59—60; 4) на ампуллахъ: Garrucci Storia, vol. V, tav. 434—435; 5) на геммахъ, ibid., tav. 479, 480; 6) иконописный переводъ такъ назыв. «Похвалы кресту хранителю вселенной» обставляєтъ крестъ, стоящій на Голгоов, стѣпами Іерусалима, храмами впутри стѣпъ, преклоняющимися Адамомъ и Евою и уготованнымъ тропомъ у подножія.

Эмблематическое изображеніе креста, водруженнаго на сферѣ или державѣ, котя считастся основнымъ византійскимъ типомъ «креста торжествующаго», креста «храпителя вселенной», «красоты церкви» и «ангеловъ славы», имѣетъ также налестинское происхожденіе. Ибо именно о крестѣ Голгофы говоритъ Св. Софроній, натріархъ Ісрусалимскій, когда прославляєтъ въ своей проповѣди «крестъ, водруженный посреди земли въ спасеніе міра» (ed. Migne, t. 87, рад. 3314).

<sup>2)</sup> Österr. Archäologisches Institut. Alois Riegl. Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn. I Theil, Wien, 1901, fol.

убъжденія, авторъ еще въ заглавін предлагаеть рѣшеніе вопроса; рѣчь пойдеть только о «ноздне-римской художественной промыниленности». Итакъ, хогя, затымь авторъ объявляеть, что его сочинение будеть трактовать эту римскую художественную промышленность «въ связи съ общимъ развитиемъ пластических искусство у народово Средиземнаго моря», но, очевидно, опъ заранте определиль себт общее развитие искусства, какъ «романизацію» средиземнаго бассейна. Ригль, конечно, сознается, что поздижний періодъ греко-римскаго искусства образуеть темное пятно на карт в исторіи искусства, однако, рѣшается, освѣщать это пятно свѣтомъ мелкихъ издѣлій художественной промышленности. По мизнію автора, легко освітить настоящій мракъ простымъ соображениемъ: мы знаемъ античное искусство, а всъ извъстныя сочиненія по исторіи древне-христіанскаго искусства открываетъ основной факть, что христіанское искусство было то же самое языческое античное искусство, которое «только сняло съ себя всѣ виѣшніе и потому неподходящіе признаки язычества». Правда, исторія христіанскаго искусства, по мивнію автора, приняла, съ самаго начала, аптикварскій (?) характеръ, сосредоточилась исключительно на иконографіи 1) и только тенерь создается внервые, какъ историческая наука, т. е. наука, изучающая формы. Но какъ только научный взглядъ былъ брошенъ на эту темную область искусства христіанскаго и варварскихъ народовъ, такъ выяснилось, что оно осталось языческо-римскимъ, и вся задача изследованія преднолагаемаго оригинальнаго, народнаго искусства новыхъ варваровъ ограничилась разследованіемъ римскаго элемента.

Такимъ образомъ, изследованіе Ригля, задаваясь об'єщаніемъ дать новую постановку всей христіанской археологіи, ограничивается напр. по отд'єлу архитектуры только общими соображеніями о круглыхъ храмахъ и базиликахъ, эстетическою оц'єнкою п'єсколькихъ церквей и трехъ выбранныхъ (на удачу) канителей. По нашему искреннему уб'єжденію, наука отъ этихъ соображеній и разсужденій о прим'єненіи законовъ «тактики» и онтики ничего не пріобр'єтаетъ. Утомительная монотонность характеристикъ, листы пространныхъ и мудреныхъ перифразъ инаго, весьма простаго, эстетическаго зам'єчанія, умножаются, однако, еще бол'єє въ отд'єл'є скульптуры: апализь ея особенностей въ в'єкъ Константина и отличій отъ эпохи классической и новой составляль для автора значительный трудъ, но явился въ вид'є безц'єльнаго упражненія въ тонкостяхъ эстетическаго взгляда. Правда, авторъ останавливается на оц'єнк'є н'єкоторыхъ, д'єйствительно, характер-

<sup>1)</sup> Авторъ сочиненія, кстати столь претендующаго на эстетическую постановку, придаєть слову «антикварскій» совершенно чуждое ему значеніє. Антикваръ, владѣя древнимъ предметомъ, интересуется наиболѣе его формою, временемъ его происхожденія и наименѣе его содержаніемъ, его иконографическою темою. Иконографія ведетъ къ «археологіи искусства», антикварство—къ мелкимъ видамъ художественной промышленности.

ныхъ особенностей рельефа саркофаговъ: таково напр. углубленіе фоновъ между фигурами и декоративными украшеніями, какъ листьями аканоа, частями цымзовъ или карнизовъ и пр. Получаемая отсюда живость освѣщенныхъ, выступающихъ надъ тѣневыми фонами частей сообщаетъ живописность цѣлому (хотя не «колоритъ», какъ увѣряетъ авторъ), но въ то же время, при ремесленной обработкѣ, иѣкоторую рѣзкую сухость. Ригль единственно этою разницею въ способѣ обработки рельефа и поверхности объясняетъ и различіе двухъ видовъ аканоа, по его мнѣнію, никогда не существовавшихъ въ искусствѣ, относящихся къ одному и тому же аканоу, къ одному художественному мотиву: эти два вида аканоа Ригль считаетъ пе открытіемъ, по опнобкою.

Эстетическіе пріємы анализа и оцінки исторических в памятниковъ живописи представляють еще большую странность: если еще можно понимать разборъ древне-христіанскихъ саркофаговъ по принципамъ живописности, свѣта и тын, пропорціопальности, движенія и пр., то въ различныхъ мозапкахъ, им'яющихъ къ тому же капитальное значеніе но воспроизведенію предметовъ и картинъ быта, этотъ способъ разсмотринія вызоветь только улыбку. Что сказать напр, о такой оценке мозанки Пуденціаны (стр. 129); «абсида у S. Pudenziana (IV стол.) представляетъ централистическую композицію поразительнаго концентрическаго кругообразованія въ расположеніи фигуръ. Пространственный (?) полукругъ (гемициклъ), напоминающій группу Пилата (на саркофагѣ) не менѣе замѣчателенъ, какъ и относительно высокое (очерченное высоко) облачное небо. Этихъ двухъ обстоятельствъ довольно, для пом'єщенія мозаики въ разрядь художественно-историческихъ уникъ этого переходнаго времени, раздъляющаго двъ міровыя эпохи. Особо поучительнымъ для художественной манеры (Kunstwollen) въ современной архитектурѣ является наблюденіе многочисленныхъ зданій въ этой мозанкѣ, въ которыхъ бросается въ глаза нам'вренное повтореніе колористической см'єны св'ятлыхъ новерхностей и темпыхъ отверстій (Durchbrechungen) — аркадъ и оконъ». Судя по этому образчику, можно ясно представить, куда пойдеть, подъ напоромъ современнаго пристрастія къ декадентскому наслажденію всякими декораціями, исторія искусства, если она будеть оцінивать важнійшіе историческіе намятники такими химическими реактивами. Вмѣсто всякихъ изследованій намятника по существу и содержанію достаточно будеть произнести свое суждение но формальнымъ схемамъ, и этимъ будетъ исчернана задача историка, какъ будто закрывающаго заранве глаза и уни, чтобы не видеть и не слушать того, что представляють и передають памятники прошлаго, какъ будто и ихъ творцы пе имели, что сказать серьезнаго, или представить важнаго, а только задавались вопросами группировки, свёта и твней и пр.

Еще менбе содержить отдель, посвященный Риглемъ миніатюрф, и полную неудовлетворенность оставляеть по себѣ даже главный отдѣлъ художественной индустріи, хотя, по ув'бренію автора, ноздне-римскій стиль выразился сполна именно въ этой области (по причинамъ, явно, загадочнымъ, напр, нотому, что металлъ способствуетъ выражению «колористическаго» элемента). Авторъ, конечно, видитъ вездѣ римскій стиль и, отрицая огуломъ варварское или восточное происхождение изделій, вынуждень прибегать къ своимъ эстетическимъ характеристикамъ, какъ къ единственному аргументу: гранатовую инкрустацію въ сассанидскихъ предметахъ онъ объявляеть заимствованною; инкрустаціи сибирскихъ древностей Эрмитажа считаєть (стр. 181) «педостаточно высказавшимися въ колористическомъ направлени», но скорбе все еще «служащими нолутактическому вкусу». Авторъ, далбе, переходить къ эмалямъ и здёсь уже обвиняеть меня лично въ томъ, что я пизко ставлю греческія эмали (стр. 185), и приписываеть это тому, что «иконы» мив «пріятиве, чьмъ живые разводы растительности». Но, становясь въ рядъ историковь и не принадлежа къ новъйшимъ эстетамъ, я не оцѣниваю художественныхъ видовъ, одинъ выше или ниже другого, если эти явленія не даны въ одной среді: и не относятся другь къ другу, какъ оригиналь и конія, мастерская работа и ремесленная, творческое произведеніе или промышленное изділіе. Поэтому, позволяю себі считать, что мелкія эмалевыя украніснія однообразнаго мотива на греческихъ издёліяхъ не идуть въ сравнение съ византийскими эмалями, нытавнимися передавать религіозные типы, какъ бы ин были первыя изящны и какъ бы неумѣлы и пеуклюжи ин были византійскія эмали, вследствіе ихъ крайней технической трудности: мелкое декоративное изящество не можеть равняться съ историческимъ характеромъ.

Но оставимъ историко-литературный пріємъ разсмотрѣнія вопроса объ источникахъ новаго европейскаго и христіанскаго искусства, такъ какъ мы нодонили уже къ прониому году и ничего не могли бы указать въ немъ, кромѣ броппоръ, и попробуемъ коспуться вкратцѣ нѣкоторыхъ отдѣловъ этого искусства, въ принятомъ порядкѣ, сначала въ области архитектуры, хотя эта область цѣлыми вѣками повторяетъ старое и паименѣе паціональна,

Исторія христіанской архитектуры, какъ извѣстно, долгое время занята была принципіальнымъ вопросомъ о происхожденій базиликъ; плодомъ занятій явилось всестороннее изслѣдованіе извѣстій и историческихъ данныхъ въ предѣлахъ ПІ—IV вѣковъ, монументальныя изданія намятниковъ (преимущественно Рима, и развѣ еще целтральной Сиріи, такъ какъ базилики Солуни, Константиноноля, Малой Азіи являются въ плохихъ изданіяхъ), и наконецъ общирная полемическая литература по вопросамъ общаго проис-

хожденія христіанскихъ базиликъ и ихъ отношенія къ языческимъ. Вопросы и факты временнаго и м'єстнаго значенія, какъ папр, варіанты базиличной формы, исторія выработки основнаго тина, вопросы точной хропологіи намятпиковъ, ихъ передблокъ, еще остаются передъ нами въ отдалении. И потому, различные отдёлы христіанской архитектуры излагаются досель совершенно отрывочно, безъ впутренней связи, какъ результаты любонытныхъ путешествій и обозрівній: таковы напр. памятники центральной Сиріи, Абиссиніи, самого Константинополя, Гредіи. По обычаю, приведено въ связь и изложено въ какой либо последовательности только то, что находится въ Риме и Италіи вообще, прочее служить подтвержденіемь взглядовь и теорій, выработанпыхъ на памятникахъ Запада. Но уже съ точки зрвнія римскаго вліянія, Сирія должна заслуживать къ себѣ большаго вниманія. Сирія и Налестина уже со временъ Адріана и вилоть до арабскаго завоеванія были для владыкъ Востока излюбленнымъ поприщемъ ихъ страсти къ монументамъ. Тамъ еще жили традиціи восточныхъ деснотій и обычаи обогащать побъжденныхъ трудами рукъ и средствами завоевателей, и тамъ же народный фанатизмъ и низменные вкусы вызывали соперничество въ пыниныхъ, непужныхъ и чисто декоративныхъ сооруженіяхъ. Въ теченіе короткаго періода 6 вѣковъ видимъ здъсь смъну архитектурныхъ неріодовъ; посль чисто іудейскаго времени, наступаетъ въкъ Ирода (постройки Кесаріи, Самаріи, Аскалона, Іерусалима, Иродіонъ), Константиновскій періодъ (базилики Іерусалима и Виолеема и пр.), отличиая отъ него Юстиніановская эпоха, все это въ предълахъ 326-636 гг.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о христіанской древности Востока за первые три вѣка заключаются въ извѣстной «Церковной Исторіи» Евсевія, хотя она, согласно съ воззрѣніями его, и придаеть бытовой сторопѣ христіанства, наименьшую важность, будучи запята, главное, исторією главъ и отцовъ Церкви, мучениковъ и ересей. Свидетельство Евсевія во II ки., XVII гл. о размноженій въ Егинт'в христіанскихъ общинъ и молеленъ, относится еще ко временамъ Клавдія и ноказываеть, что Александрія, въ изв'єстномъ смысяћ, раздѣляла съ Римомъ судьбу римской столицы привлекать массу послѣдователей поваго культа. Конечно, Римъ бралъ въ первомъ вѣкѣ перевѣсъ надъ другими мъстностями Имперіи, такъ какъ былъ наиболье тернимымъ къ иноземнымъ культамъ, вплоть до политическаго движенія противъ христіанъ и первыхъ гоненій при Неронѣ. Но за то Егинеть имѣлъ болѣе глубокую культурную ночву и, повая секта именно здёсь легче всего могла найти формы для своей обстановки, утвари, обрядовъ. Изв'єстное послапіе о мученической смерти Поликарна, епискона Смирискаго († 168 г.), нередаваемое Евсевіемъ, заканчивается словами: «а мы собрали нотомъ его кости сокровище драгоцівнюе дорогихъ камией и дороже золота, — и положили

ихъ, идъ слъдовало 1). Туда, какъ только можно будеть, мы станемъ сообщаться съ веселіемъ и радостью, и Госнодь сонзволить намъ праздновать день его мученическаго рожденія». Такъ, намекомъ, нонятнымъ для всякаго христіанина, обозначаетъ эта записка христіанскія усыпальницы или катакомбы, еще ожидающія въ Смирит своего открытія. Правда, мы знаемъ пока катакомбы только въ Александріи и Іерусалимт (отличныя по типу отъ римскихъ, какъ отличаются и катакомбы Неаноля и Сициліи), и только узнаемъ о существованіи христіанскихъ катакомбъ въ Фессалоникт, по о томъ же ясно свидътельствуеть указъ Максимина, правителя Востока въ 312 году, «пытавшагося, какъ говоритъ Евсевій, подъ какимъ то предлогомъ, воспретить христіанамъ собираться от усыпальницахъ» (έν τοῖς κοιμητηρίοις) 2), тоже рантье при Валеріанть.

Гопенія Діоклетіана и Максимина дають намъ возможность узнать о существованіи многихъ церквей, на разрушеніе которыхъ паправляются отныпѣ усилія язычниковъ. Переходя къ исторіи подвижничества мучениковъ (Евсевій, VIII книга) Палестипы, Египта, Фригіи, Поита и Вионпін съ 304 по 311 годъ, и лирическимъ приступомъ возбуждая вниманіе читателя, историкъ рисуетъ намъ «славу и дерзновеніе» христіанъ въ періодъ передъ гоненіями: благосклопность къ христіанамъ державныхъ лицъ, любовь мѣстныхъ правителей, благоволеніе къ епископамъ префектовъ и консуловъ, многочисленныя обращенія въ вѣру, многолюдныя собранія христіанъ во всякомъ городь и стеченія от молитвенныхъ домахъ. «Не довольствуясь старыми домами, христіане по всюмъ городамъ стали возводить, съ основанія, новыя, обширныя церкви». Но Евсевій собственными глазами скоро увидѣлъ, затѣмъ, какъ «церкви разрушались до оспованія, священныя книги сожигаемы на площади», увидѣлъ всѣ ужасы гоненій, нытокъ, истязаній и гнусныхъ зрѣлищъ, которыми древнее языческое общество доканало самого себя.

Съ Константиномъ наступаетъ миръ для христіанской церкви, и историкъ вознаграждаетъ читателя подробнымъ описаніемъ плана и красотъ храма въ Тирѣ, построеннаго ен. Павлиномъ, которому посвящена и самая глава, содержащая торжественное слово Евсевія о созиданіи церквей. Въ деталяхъ этого «слова» мы узнаемъ много новаго и находимъ разъясненіе иѣкоторыхъ историческихъ сторонъ христіанской архитектуры. Такъ, периволь или ограду кругомъ Тирскаго храма сдѣлали въ видѣ крѣнкихъ стѣнъ (περιτειχίσμα), дабы «впутри было безопасное убѣжище для каждаго». Въ этихъ стѣнахъ устроены были высокія и величественныя прошилен, обращенныя на Востокъ; «пикому не пройти мимо, не вспомнивъ прежняго запу-

<sup>1)</sup> Άπεθέμετα όπου καὶ ἀκόλουθον ἦν. Εвсевій, Hist. eccles. ed. Migne, XX, p. 357.

<sup>2)</sup> Правда въ кн. VII, гл. XI прокопсулъ употребляетъ еще это выраженіе съ прибавкою «такъ называем,»— $\tau \lambda$  χαλούμενα χοιμητήρια,

ствнія и современнаго чудодвиствія, и пораженный зритель невольно входиль въ церковь». Впутри быль великоленный дворъ (атріумъ), украшенный вокругъ четырьми косыми 1) «портиками»; промежутки между колониъ были забраны рённетками, а «пространство вверху оставлено открытымъ, чтобы видно было небо». Противь храма (между двумя входами) были «символы святаго очищенія», фонтаны, доставлявніе изобильно воду «для омовенія», но юго-восточному обычаю, главнымъ образомъ, для омовенія ногъ. На «солнечной сторонъ храма» (стало быть, храмъ былъ обращенъ абсидою (если она была) на западъ) «устроилъ на лицо три двери, и средней, въ сравненін съ боковыми, даль большій объемъ въ высоту и широту и, преимущественно передъ последними, украсилъ ее извалијями и резьбою» (тараπήγμασι γαλχού σιδηροδέτοις καὶ ποικίλμασιν άναγλύφαις). «Τέννε же способомъ устроплъ и по объ стороны всего храма портики» (колониады съ двумя боковыми пефами) «по числу пропилей, и падъ ними вверху различныя окна для виуска світа въ храмъ, украсивъ окна деревянною ніжною різьбою и крутомъ нихъ различными уборами», Царственный залъ (То бе васілею ойхоу) «убранъ богатьйними и драгоцынькиними матеріалами», по было бы излишне, по словамъ Евсевія, описывать величіе, богатство, высоту храма и его потолокъ изъ ливанскихъ кедровъ. Павлинъ устроилъ тамъ и высокіе енисконскіе троны (θρόνοις) и поставиль скамьи по всему храму (βάθροις έν τάξει τοῖς καθ' ὅλου) 2). Алтарь быль ноставлень среди храма, но окружень деревянною різнеткою, топчайшей різьбы. По бокамъ храма были постройки, связанныя съ нимъ входами для крещенія и омовеній.

Итакъ па Востокъ христіанскія церкви издревле устраивались по типу «базиликъ», назывались «царскими залами», «царственными залами», и потому, христіанскія общины получили права на зданія судебныхъ и торговыхъ базиликъ, когда эти, по какому либо случаю, терили свое назначеніе. Отсюда, понятна становится историческая декоративность христіанскихъ церквей перваго времени: зданію стараются придать, прежде всего, возможную пышность обычными въ греко-римской архитектурт способами, а затъмъ уже инутъ назначенія для его портиковъ, экседръ, пефовъ, дворовъ, залъ и пр. Поэтому, весьма важна упомянутая Евсевіемъ постановка алтаря среди храма въ базиличномъ зданіи и его окружающая баллюстрада (διχτύα): едва ли эта часть пе единственная знаменательная деталь среди декоративныхъ частей.

<sup>1)</sup> Ἐγχαρσίοις στοαῖς=obliquis porticibus. Эти четыре портика очевидио, начинались отъ пропилей и среднихъ вратъ храма, сходились углами у средниы стѣпъ четыреугольнаго двора и образовывали впутри двора форму ромба; изъ этого понятно, почему средняя дверь была сдѣлана монументальною (см. ниже о дворахъ святилища въ Баальбекѣ).

<sup>2)</sup> Напрасно иные комментаторы, не терпя факта существованіи скамей для мірянъ, стараются забыть слова: "хад' блоч=по всему храму и толкують, противъ миѣнія Льва Аллація, что здѣсь разумѣются скамьи клириковъ.

Въ недавно вынущенной полемической броннор в 1) проф. Стрыговскій приводить и всколько соображеній объ оригинальной сторон в христіанской архитектуры въ Сиріи, Въ ней всегда, даже въ нору расцвіта эдлинизма, сохранилась старобытная восточная традиція: не даромъ въ церквахъ центральной Сиріи видять норазительное сходство вь фасадахъ съ Соломоновымь храмомъ (вирочемъ, изв'єстномъ линь въ гаданіяхъ), и именно зд'єсь встр'вчаемъ нартэксъ въ вид'в открытаго нортика среди двухъ баніенъ; зд'всь же находимъ зданія въ вид'й четыреугольника, наполненнаго колоннами. Все это требуеть, очевидно, сравнительнаго изследованія и об'єнцаєть открыть много характернаго и въ самихъ базиликахъ, которыя, какъ увидимъ ниже, представляють въ Сиріи зам'вчательное разнообразіе даже въ иланахъ, особенно если сравнивать ихъ съ однообразными западными базиликами (исключеніе изъ нихъ представляють, между прочимъ, тѣ, которыя были построены, новидимому, но восточному образцу, напр. нодражанія храму Воскресенія, Креста и пр.). По затъмъ, остаются еще круглыя церкви и такъ называемыя «центральнаго» плана, которыхъ, но свидетельствамъ, насчитываемъ отъ 330 г. (Ротонда Св. Гроба и ц. Вознесенія) до VII в'єка включительно (Эчміадзина) десять церквей на Восток'в и нять на Занад'в (Св. Констанцы, Стефана въ Рим'в, Лаврентія въ Милан'в, Виталія въ Равенн'в, собора Брешін).

Любонытная была бы исторія вопроса о переходь спрійской базпличной бании съ Востока на Западъ въ эноху крестовыхъ походовъ. Съ одной стороны, мы им'бемъ въ Равени'в исключительно круглыя колокольныя банни сь VI віка, съ другой — въ Сиріи уже при базиликахъ V столітія, какъ нредставляеть, но крайней м'бр'в, Вогюэ, напр. въ Тавха, Босра и Шахка и пр., ноявляются именно четыреугольныя баший, и притомъ какъ разъ въ той связи съ самымъ зданіемъ базилики, какую находимъ въ среднев'вковой архитектурѣ Запада, Базилику въ Спріи фланкирують напр., съ объихъ сторонъ входа въ нее, съ западной стороны двѣ четыреугольныя башии, тоже наноминающія очень близко занадные соборы. Изв'єстно, что эти банни, согласно преданію, тоже идущему черезъ Византію съ Востока, посвящались въ средніе в'єка архангеламъ Гаврінлу и Михаилу, т. е. ясно указывають на военно-стратегическое назначение нервыхъ появившихся башенъ, которыя, на всемъ христіанскомъ Востокъ, въ эпоху наступленія Сарацынъ и Арабовь, служили убъжищами виъстъ съ церквами и монастырями, а въ Сирін и бол'є и ран'є другихъ м'єстностей Востока.

Наломинческая записка неизв'єстной римской гражданки IV в'яка, ставшая столь изв'єстною подъ именемъ «наломинчества Сильвін» <sup>2</sup>), даеть намъ

<sup>1)</sup> Hellas in des Orients Umarmung. Beilage z. «Allg. Zeitung». Nr. 40-41, 1902, стр. 15.

<sup>2)</sup> Прав. Налестии. Сбори., VII, 2. «Паломничество ко Свв. мѣстамъ конца IV в.», изд. И. В. Помяловскимъ, 1889.

не мало ибиныхъ и точныхъ указацій культурной высоты сиро-египетскаго Востока въ раннюю эпоху христіанства. Какъ изв'єстно, эта наломница, въ благочестивой жаждь видьть всь мъста, освященныя христіанскими преданіями и исторією, обощла многія м'єстности Сиріи, Заіорданья, Егинта, Малой Азін и Месонотамін. Уцъльній до насъ отрывокъ оставленныхъ паломницею зам'єтокъ о всемъ, что она вид'єла, хотя и не содержить въ себь, конечно, какихъ либо описаній видьниаго, по неопровержимо свидьтельствуеть о высот' культурнаго уровня, на которомъ стояль весь православный Востокъ, и, главное, обилін церквей, часовенъ, молеленъ, монастырей, келій и всевозможныхъ монументальныхъ «намятей» и намятниковъ, наполнявнихъ его города, села и даже глухія и въ то время м'ьстности, укрывавнія отнельняковъ, Конечно, мы не узнаемъ (за исключеніемъ храма Гроба Господня, храма Св. Евенмін, храма падъ гробомъ Апостола Оомы въ Ефесъ, выстроеннаго незадолго) почти ничего даже о достоинствъ, красоть, вижинемъ видъ храмовъ и впечатльни, ими производимомъ. Но даже голый перечень говорить намъ очень много, особенно, если сравнимъ напр. нзвъстныя по своимъ святынямъ мъста горы Синайской (даже въ улучшенпомъ сооружении временъ Юстиніана). Все же, очевидно, полная безонасность въ этихъ, благословенныхъ, Богомъ мѣстностяхъ Востока, учрежденная римлянами, способствовала какъ разъ въ эпоху, близкую къ расцвѣту христіанскаго искусства, процвітанію Сирін и Малой Азін. Видимо, когда наломинца говорить напр., о множествѣ «гробницъ» (memoriae, martyria), это были монументальныя, сводчатыя сооруженія на поверхности земли (какія видимъ еще въ Гауран' возл' церквей), такъ какъ она номинаетъ, что отшельники «построили себ'й кельи возл'й гробниць». Наломница упоминаетъ много сооруженій съ библейскими именами, видимо, римско-еврейскаго происхожденія, по рядомъ часто упоминаєть церкви, «больнія и весьма красивыя» въ разныхъ мѣстахъ Налестины, нынѣ скрывающихъ, нодъ без-Форменными кучами развалины этихъ построекъ. Кириллъ Скиоопольскій въ житін Св. Евоимія Великаго 1) говорить: «Блаженная Евдокія († 460 г.) создала Христу весьма много церквей и такое количество монастырей, страннопріимницъ и богадёлень, что я не въ силахъ ихъ перечислить».

Проф. Стрыговскій <sup>2</sup>) по данному вопросу ограничивается указаніемъ, что такъ какъ имя μαρτύριον придавалось, съ самаго начала, могилѣ мученика и алтарю падъ нею воздвигнутому и церкви, окружающей этотъ алтарь, то мпогія древнія церкви (въ первое время, т. е. въ IV и нервой ноловинѣ

<sup>1)</sup> Пер. И. В. Помяловскаго, изд. Прав. Палест. Общ., 1892, *Палест. Патерик*, вып. 2, стр. 60.

<sup>2)</sup> Orient und Rom, p. 96-98.

V вѣка, исключительно на Востокѣ), основанныя во имя святыхъ (Сергія, Евоимія, Оеодора Тирона и пр.), получали это наименованіе. Но, но миѣнію этого ученаго, только преданіе, неуклонно господствовавнее въ иконографіи, было причиною того, что изображеніе этихъ церквей воспроизводило форму надгробной часовни, «могилы Лазаря», какъ она представляется на саркофагахъ.

Мы надъемся представить въ своемъ сочинении иъкоторыя соображения историческаго, обрядоваго характера, которыя, но нашему митыню, именно въ данныхъ пунктахъ истории образования христіанскаго храма указывають гадательно на святыя мъста Герусалима, Элеонской горы, Виолеема, Герихона и пр., гдъ сложились первоначальныя формы алтаря, его преграды, жертвенника и его помъщения въ боковой абсидъ, кринтъ для положения святыхъ мучениковъ подъ престоломъ, пресвитеріума, партэкса и его первоначальнаго значенія, двора передъ базиликою и т. д.

Видное значеніе получило въ посліднія два десятильтія и начавшаяся научная разработка церковныхъ уставовъ (типиковъ) древне-восточныхъ церквей: крунная заслуга современной разработки принадлежить русскимъ ученымъ И. Д. Мансветову, Н. Ө. Красносельцеву и между ними главъ русскихъ литургистовъ проф. А. А. Динтріевскому. Соверіненныя имъ обинирныя и трудныя работы по разысканію рукописей древнихъ тиниковъ въ библіотекахъ Запада и христіанскаго Востока и изданіе этого драгоціїннаго матеріала 1), являются фундаментомъ для предпринимаемаго сравнительно-историческаго изследованія издаваемаго матеріала въ целомъ и частностяхъ и нослужать основаніемъ научной исторіи православнаго богослуженія. Научная разработка этого матеріала дасть, затімь, не только множество новыхъ данныхъ по исторіи монастырей и церквей православнаго Востока, ихъ тонографіи, монументальной церковной археологіи, а равно исторів культуры христіанскаго Востока, но, вмісті съ тімь, внутреннее, следовательно, основное объяснение многихъ явлений въ обрядовой жизни, вићишей обстановкћ и формахъ восточнаго православія. Собственная археологія, какъ можно видіть уже въ настоящее время, будеть обязана этимъ матеріаламъ и ихъ изсл'єдованію коренною переработкою исторіи и источниковъ иконографіи. Предвидёть это обогащеніе науки позволяєть уже ньшт состоявшееся изданіе части тишка древней Герусалимской Церкви, которому остается ножелать во нервыхъ подробнаго и всесторонняго анализа и во вто-

<sup>1)</sup> Богослуженіе Страстной и Насхальной седмицы въ Св. Ігрусалимь по уставу ІХ—Х в. Казань. 1888. Описаніе литурических рукописей, хранящихся въ библіотекахъ православнаю Востока. Томъ І. Тύπιхх. Часть 1-я. Намятники натріаршихъ уставовъ и ктиторскіе монастырскіс типиконы. 1875. Томъ ІІ. Текстъ изданъ Попадопуло Керамевсомъ по ігрусалимской рукописи 1122 г. въ изд. Прав. Пал. Обіц. Άναλέχτα Ієр. σταχυολογίας, 1894. II.

рыхъ, сравнительнаго изученія его по отношенію къ типикамъ собственно византійскимъ.

И. дъйствительно, если мы остановимся только на древиъйнихъ литургическихъ толкованіяхъ 1), въ текстѣ которыхъ пельзя отрицать, по крайней мѣрѣ, древне-христіанской основы (до иконоборческаго періода), то сразу выступаеть ихъ налестинское происхождение. Но этому тексту, конха устрояется по образу нещеры Виолеемской и пещеры Св. Гроба, св. трапеза знаменуеть самый Гробъ, а св. предложение (жертвенникъ) — лобное мѣсто, на коемъ былъ расиятъ Христосъ. Ришетки (Κάγκελλα) образъ ограды Гроба, амбонг-камень, на которомъ Ангелъ, отваливъ его, сидълъ близь двери Гроба, когда возвѣщалъ муропосицамъ Воскресеніе, ступсни амвона знаменують . Рествицу Такова и пр. Покойный проф. Красносельцевъ предночиталь «вст толкованія, которыя обнаруживають близкое знакомство съ топографією храма Воскресенія» относить къ Св. Кириллу Александрійскому, которому (между сомнительными) принцсывали краткую редакцію «Литургическихъ толкованій». Въ данномъ случав, безразлично, кто былъ авторомъ этой стороны толкованій, и хотя мы предпочитаемъ Софронія, но тоть же ученый и самъ соглашается, что изъ трехъ толкованій христіанскаго храма: ветхозавътнаю, историко-топографическаго и мистико-апокалипсическаю, второе, напболе реальное, народное, могло явиться не ране второй половины IV века, когда топографія Св. месть стала доступна и нонятна всёмъ. Это народное толкованіе мы должны отличать оть философскаго, отвлеченно-мистическаго, создаваемаго творчествомъ великихъ мыслителей, какъ Василій Великій или иные писатели собственной Греціи, скрытые подъ именемъ Діонисія Ареопагита, или Максимъ Испов'єдпикъ VII в., писавшій подъ ихъ вліяніемъ.

Ниже, разсуждая о топографін храма Гроба Господня, мы попытаемся представить собственныя заключенія о палестинскомъ происхожденіи нѣкоторыхъ частей христіанскаго храма, а теперь перейдемъ къ декоративной сторопѣ древпе-христіанской архитектуры и остановимся на основномъ изъ поднятыхъ нынѣ вопросовъ римскаго и восточнаго ся происхожденія, на вопросѣ о формѣ аканоа въ архитектурѣ IV—VIII столѣтій. Случайно или

<sup>1)</sup> Принадлежность извъстнаго «Слова», «содержащаго объясненіе божественнаго священнодьйствія» Софронію Іерусалимскому патріарху VII в., оспаривалась И. О. Красносельцевымъ дважды: въ брошюръ «О древнихъ литургическихъ толкованіяхъ», 1894, и ранѣе по поводу рукописи Ватик. библіотеки въ 1885 г., но досель принимается, сколько мы слышали и знаемъ изъ литературы, литургистами и историками литературы. Предложеніе Красносельцева отнести сочиневіе къ Софронію патріарху XIII въка не пашло, понятно, охотниковъ, и было бы любопытно слышать сужденія литургистовъ о второмъ, отысканномъ у Красносельцева, авторъ этихъ толкованій, Осодоръ Андидскомъ. Считая этотъ вопросъ весьма важнымъ, по связи съ капитальными пунктами христіанской археологіи, мы не видимъ однако, возможности ръшенія его собственно археологическими данными.

нѣтъ, но разслѣдованіе формъ аканоа въ христіанской архитектурѣ, пачатое проф. Стрыговскимъ съ цѣлью указать греко-восточное ея происхожденіе, стало, на пѣкоторое время, краеугольнымъ пунктомъ.

По заключенію историковъ 1), греки въ своей архитектурѣ всегла знали только одинъ видъ аканоа — acanthus spinosus, или дикій аканоъ, терновый, колючій кустарникъ съ пглами на острыхъ зубчатыхъ и прямо торчащихъ концахъ трехчастной лонасти листа. Иное садовое растепіе, acanthus mollis меденжья лапа (растущее, госорять, въ Италіп, Оракіп и Малой Азіп) стало будто бы изв'єстно Римлянамъ, и только въ римской архитектур'є нослужило орнаментомъ: здёсь листъ большой, сочный, съ широкими лонастями о четырехъ и няти частяхъ, безъ иголъ на ихъ концѣ, Возможно, однако, что такъ называемый мягкій аканоъ быль всегда только орнаментальнымъ типомъ, созданнымъ подъ вліяніемъ вкуса къ элегантиому, а вовсе не быль въ орнаментик культурнымъ, садовымъ растеніемъ, нерепятымъ изъ реальности. Возможно, что дикій аканоъ быль перепесенъ въ греческую орнаментику со всею характерною реальностью грубаго, жесткаго, колючаго терновияка, котораго угловатыя, рёзкія, но въ тоже время спльныя формы отлично подходять къ пластикъ, ръзьбъ въ мраморъ, лиственнымъ украшеніямъ на камив. Въ римской архитектуръ тотъ же дикій аканоъ ръзко измънился во всъхъ деталяхъ, спачала подъ вліяпіемъ этрусскаго тина, а затёмъ въ началё эпохи Римской Имперіи<sup>2</sup>) сталь условною формою. сохранившею отъ натуры только общій планъ аканооваго листа. Равно сильной передёлкі была подвергнута и листва аканоа, въ римской архитектурі: здісь искали путемъ сочетанія съ похожими растеніями придать аканоу нышность и живописность, делая листъ выше, лонасти шире, жилки топыне и ивживе, заставляя верхунки свышиваться широкими ланами, перегибая листья по карнизамъ, подушкамъ и гуськамъ. Если мы сравнимъ капители римскаго Пантеона съ канителями малыхъ пропилей Элевзиса (пол. I в. до

<sup>1)</sup> Статья Е. Гильома acanthus въ Dictionnaire des ant. gr. et rom. par Daremberg et Saglio. s. v. можеть служить лучшимъ руководствомъ въ вопросѣ объ аканоѣ античномъ, такъ какъ авторъ воспользовался отличными рисунками членовъ «Римской Академіи» (Французской Академіи въ Римѣ) и пансіонеровъ École des Beaux Arts. Но необходимое дополненіе къ этой статьѣ составляють: во первыхъ, изданіе снимковъ архитектора Эбе: Acanthus. Handb. d. ornamentalen Akanthusformen aller Stilarten. Lief. I (болѣе не вышло), XII Taf. 1883 и новая книга Ригля Stilfragen. Grundlegungen zu e. Gesch. der Ornamentik. В. 1893 (см. ниже); новое изданіе Mcurer, Die Ursprungsformen d. gr. Akanthusornamentes, Jahrb. d. D Arch. Inst. 1896, дополняеть но вопросу о происхожденій орнамента и погребальной роли аканоа: и «тернистый» и «мягкій» аканоы участвовали въ выработкѣ орнамента, но основная роль въ греческой капители принадлежить первому, примѣнившемуся къ сухой почвѣ Греціи.

<sup>2)</sup> См. въ изданіи Gustav Ebe, *Akanthus*, рисунки аканооваго листа изъ Пантеона (портикъ), Тиволи (храмъ Сивильи): здёсь мы имѣемъ только схему аканоа, но листъ совершенно иного характера, широко-лопастный; напротивъ того, аканоъ *храма Весты*—рисунокъ того же изданія—представляетъ варіантъ натуральнаго типа.

Р. Х.), то легко убъдимся въ существованіи греческаго типа аканоа съ его короткими лапами, ихъ торчащими остріями, глубокими бороздами и упругостью толстаго мохнатаго листа.

Аканоъ дикій или терновый (a. spinosus), встрічается часто на намятникахъ Сиріи: такъ, въ Лаодике і корппескія канители портика 4 колоннъ отъ неизвістнаго языческаго храма (всего віроятніе, ІІ віка или, точніе, современнаго памятникамъ Герасы, Баальбека и пр.) представляють три пояса такихъ листьевъ.

Приблизительно отъ того же времени, т. е. отъ столѣтія съ Адріана (135) до Филиппа Аравитянина (244—249) уцѣлѣла извѣстная, такъ называемая тріумфальная арка (21 м. выш.) Дамаска, вошедшая, какъ пропилеи, въ составъ древней христіанской базилики, и нышѣ видимая, въ видѣ руины лѣвой части, передъ базиликою — теперь мечеть Омміадовъ (см. ниже), но только съ крыши²) и только въ верхней своей части. Капители арки всѣ обиты, но сохранившіеся куски отличаются аканоомъ того же рисунка, который, одпако, еще яснѣе можно видѣть на большомъ торусѣ антаблемента, покрытомъ превосходною рѣзьбою листьевъ и выходящей изъ нихъ гирлянды пышныхъ завитковъ съ розетками внутри.

Ригль въ своемъ трактатѣ: Stilfragen, Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, вышедшемъ въ 1893 году, посвящаетъ цѣлую главу (9-ю) подъ заглавіемъ: «Появленіе орнамента аканоа», доказательствамъ того положенія, что этотъ орнаментъ есть «первоначально (при своемъ появленіи) пичто иное, какъ пластически выполненная пальметта». Эти доказательства заключаются какъ въ сходствѣ аканооваго орнамента съ пальметтою по общей формѣ, или точнѣе, по композиціи орнамента, такъ и въ отсутствіи на первое время характернаго дѣленія аканооваго листа (acanthus spinosus) на лопасти.

Но всякая повая въ декоративномъ искусствѣ форма, при ея появленіи, ищетъ уподобиться старой, давно извѣстной, явиться какъ бы подъ ея покровомъ, или даже слиться съ нею до неузнаваемости. Изъ этого, однако, никакъ не слѣдуетъ, чтобы искусство не вносило новой формы, заимствованной изъ природы, которую только сначала приспособляетъ къ декоративной условной схемѣ. Въ равновѣсіи орнаментальной схемы и живыхъ формъ природы заключается красота орнамента, составляющаго произведеніе личнаго вкуса; напротивъ того, ремесленное повтореніе формъ усиливаетъ въ формѣ ея схематизмъ, лишаетъ ее жизненности.

<sup>1)</sup> Фотографія Dumas въ Дамаскъ, безъ нумера, подъ названіемъ temple de Bacchus. Лежащую рядомъ развалину тетрапила относять ко временамъ Септилія Севера (193—211), украсившаго городъ.

<sup>2)</sup> Фотографія Dumas и Bonfils, снятыя съ крыши, съ видомъ на верхнюю часть арки.

Такимъ образомъ, если аканеъ, при своемъ появленіи въ области орнаментальнаго искусства, принялъ — особенно на нервое время — форму или типъ нальметты, то это никакъ не значило, чтобы эта послѣдняя, рядомъ варіацій, сама превратилась въ аканеъ, а, напротивъ того, здѣсь было проявленіе живаго творчества художественной личности. Но привычка замѣчатъ только схему и не видѣть въ формѣ ея живыхъ началъ приводитъ многихъ историковъ искусства, между ними Ригля, къ совершенно ошибочному взгляду на формы и ихъ движеніе: такъ, находя, напр. въ орнаментѣ древне-христіанскаго и византійскаго искусства античные составные элементы и не замѣчая новаго цѣлаго, не видя новыхъ живыхъ измѣненій прежней схемы, Ригль отрицаетъ всякую оригинальность у этихъ вѣтвей искусства.

Мало того, Ригль, отрицаеть на томъ же основаніи оригинальность даже въ арабскомъ орнаменть, и вообще замьчаеть въ тысячевьковой исторіи только повтореніе схемы, единственно имъ понимаємой, а вовсе не видитъ многообразной жизни искусства.

Однако, всё эти разсужденія Ригля были бы для насъ въ данномъ мъстъ лишены всякаго интереса, если бы ему не приньось столкнуться въ исторін завитковаю орнамента (расходящагося завитками побіта) съ вопросомъ о появлении въ римскомъ орнаментъ аканоа съ болъе мягкой и закругленной листвою, или такъ называемаго acanthus mollis, которому будто бы нодражали итальянцы. Въ данномъ вопросв Ригль върно угадываетъ истипу, утверждая (стр. 251), что эта нѣжная форма акапоа происходить отъ новой стилизаціи аканоа, им'євшей м'єсто не въ одной Италіи, по и въ Малой Азіи 1). Обстоятельство, достаточно важное, такъ какъ даеть намъ руководящую нить въ томъ историческомъ пробеле, который доселе представляетъ эллинистическая и римская эпоха въ исторіи классическаго искусства. А именно, когда говорять о римской эпох' въ искусству, то, нодчиняясь силу звука, нолагають Римъ источникомъ художественныхъ формъ, а Западъ, въ частности Италію, родиною поваго искусства и поприщемъ, гдё оно прошло всё стадін своего развитія. Между тімь, «римская эпоха» была именно временемъ распространенія повсюду эллинизма въ древнемъ мірѣ, какъ въ самомъ древнемъ Римъ, такъ и на отдалениомъ азіатскомъ Востокъ. Винкельманъ впервые высказаль, а Штаркъ подтвердиль<sup>2</sup>) то общее положение, что такъ называемая римская эпоха политически объединяеть два міра: эллинистическій и римскій и двойной художественный процессъ: эллинистическо-во-

<sup>1)</sup> На стр. 277, прим. 16 авторъ указываетъ, наоборотъ, что и острозубый типъ листовъ аканоа не принадлежитъ собственио Византіи, а уже встрѣчается на воротахъ Адріана въ Адаліи, въ Намфиліи (по изд. *Ланкоронскаго*). Будто бы эта форма зависитъ отъ небрежной обработки капители однимъ сверломъ.

<sup>2)</sup> Stark, C. B. Handbuch d. Arch. d. K. 1880. I, pag. 63.

сточный и греко-римскій, какъ два, обособившіеся на Востокѣ и Западѣ, фазиса одного и того же процесса обобщенія греческаго искусства, превращающагося отнынѣ, путемъ претворенія мѣстныхъ элементовъ, въ искусство общее, міровое. Роль Рима, съ особенною ясностью представленная знаменитымъ Момисеномъ, заключалась именно въ томъ, что когда римское правительство само взялось за эллинизированіе Востока, то прежній вялый эллинизмъ птоломеевъ и селевкидовъ обнаружилъ необыкновенную двигательную силу именно въ это время, и для его распространенія послужило само іудейство, естественнымъ путемъ разселенія, діасноры іудейскихъ общинъ, усвоившихъ греческій языкъ.

Тотъ же самый Ригль, который съ такою силою убъжденія отрицаетъ какое бы то ни было творчество въ византійскомъ искусствъ, признаетъ особо важною эллинистическую эноху, особение со стороны развилія ею декоративнаго элемента въ архитектурѣ и орнамента вообще; правда, онъ считаеть эту эпоху нока пробъломь въ исторіи искусства, но уже спеціально въ исторіи орнамента ему удается отм'єтить именно разработку орнаментальнаго завитка — ноб'ёга аканоовой в'ётки, ирипадлежащую именно этому неріоду декоративнаго направленія искусства. Цёлымъ рядомъ сближеній византійскихъ орнаментальныхъ типовъ съ греческими (помпеянскими также), Ригль приходить къ тому же выводу, что и Зальценберать, а именно, что на греческомъ Востокъ продолжала держаться и прежняя, до-римская, техника, п прежнія формы греческаго искусства. Но, затімъ, когда (стр. 301) нутемъ анализа элементовъ сассанидскаго орнамента, оказавинагося весьма близкимъ къ византійскимъ, Ригль заключаеть, что и вся ранне-византійская манера тождественна съ сассанидскою, то внадаеть, явно, въ прежнее заблужденіе, не видя ліса за деревьями и не умітя оцінить различія цілаго при сходстві частей. Такъ, будущій историкъ XIX віка, найдя изобиліе японской декораціп въ европейскихъ обояхъ и ширмахъ, имфетъ право также заключить о тождествъ янонскаго и европейскаго искусства.

Напротивъ того, извъстный снеціалисть по византійскому искусству проф. Іосифъ Стрыговскій і) ніжогда отрицаль, вплоть до V віжа по Р. Х., появленіе какихъ бы то ни было оригинальныхъ формъ искусства на Востокі: здісь цариль еще вполить римскій антикъ. «Въ IV столітіи формы архитектуры остаются еще вполить античными: кориноская канитель чередуется съ композитною, обіт въ уборть аканоовыхъ листьевъ римской різьбы».

Мы не будемъ ни разбирать, ни опровергать это положеніе, а ограничимся линь общимъ указаніемъ, прежде всего, на матеріалъ, нами сообщаемый въ книгъ: канители Омаровой мечети, Виелеемской базилики и пр. и

<sup>1)</sup> Mittheilungen des deut. arch. Inst. zu Athen, 1889, XIV, p. 278.

пр. Прибавимъ, что гораздо болѣе обширный матеріалъ остается изслѣдовать въ самой Палестинѣ въ видѣ руинъ древнихъ базиликъ Газы, Тира, Севастіп, Тиверіады, сѣверной Сиріи и т. д.

Тождество въ стиляхъ капителей Херсопеса и Равенны, открытое и мастерски объясненное А. А. Бертье-Делагардомъ 1) ихъ общимъ происхожденіемъ изъ проконесскихъ ломокъ, указываетъ намъ на путь дальнѣйшихъ изслѣдованій. Херсопесскія капители сходны также съ находками аопискаго акрополя; филигранныя насѣчки на капителяхъ Золотыхъ воротъ Константинополя повторяются во множествѣ капителей Омаровой мечети, Давидова мѣста, мечети Эль-Акса и пр.

Далѣе проф. І. Стрыговскій <sup>2</sup>) номѣщаетъ начало повыхъ орнаментальныхъ формъ архитектуры въ пятомъ вѣкѣ: канители въ видѣ куба <sup>3</sup>), воропки и корзинки, а также появленіе новаго (прежняго греческаго) акапоа съ зубчатыми, тернистыми лапами (acanthus spinosus — видъ, по замѣчанію проф. Гельдрейха, распространенный на Востокѣ и Балканскоуъ полуостровѣ).

Въ свою очередь, мы укажемъ ниже на господство кубовыхъ канителей въ центральной Сиріи и Гауранѣ задолго до V вѣка. Что же касается перемѣны въ акапоовой листвѣ, будто бы наступающей только съ открытіемъ византійской (спеціально константинопольской) эпохи, то, въ противуположность г. Стрыговскому, мы рѣшаемся утверждать, что извѣстная часть Малой Азіи и Сиріи даже въ римскую эпоху, напр. даже при Адріанѣ, знали только обычныя греческія формы теринстаго аканоа и, по всей вѣроятности, никогда не знали изящныхъ и пышныхъ римскихъ капителей по образцу Пантеона.

Мы находимъ любонытное сходство (п вмѣстѣ, какъ увидимъ, различіе) въ орнаментацій канителей: Салоны (IV—V стол.) 4), Аойнскаго акроноля (фот.) и Таврическаго Херсонеса 5): для двухъ нослѣднихъ канителей мы преднолагаемъ тоже время происхожденія. Анализируя декоративный типъ первой канители, Ригль видитъ въ немъ рѣзкую разницу въ обработкѣ акановаго листа, покрывающаго здѣсь обычную чашечную форму канители. Въ классической канители кориноскаго ордена аканоовыя листья ея, коренясь

<sup>1)</sup> Древности Ю. Россіи. Раскопки Херсонеса. 1893. Сиб.

<sup>2)</sup> Ibid. pag. 278.

<sup>3)</sup> Авторъ говоритъ здѣсь о «появленіи» кубовой капители и вспоминаетъ по этому поводу слова Шнаазе, что эта форма есть остатокъ античнаго архитрава, повидимому, полагая ее византійскимъ изобрѣтеніемъ V вѣка и отчасти, хотя подъ вопросомъ,—равеннскимъ, стр. 283. См., между тѣмъ, кубовыя капители въ атріумѣ большого зданія или базилики Кенавата, фот. экспед.

<sup>4)</sup> Фотографическое клише въ сочинении Ригля: Die Spätrömische Kunstindustrie, р. 36, fig. 1, 2.

<sup>5)</sup> Русскія древности, вып. IV.

глубоко въ ея нижней поверхности, въ тоже время свободно отдѣляются. изгибаясь, отъ новерхности самой чаши вверху. Напротивъ того, въ капители Салонской, аканеъ не сросся съ низомъ капители, но и не отдёляется отъ нея паверху, но плотно прижатъ всюду къ самому телу и (должны мы прибавить — этотъ листь, идущій сверху до низу, образуеть единственный, ноясъ листьевъ). Мы оставимъ здёсь въ стороне принципальные выводы Ригля, что въ классической орнаментик' в господствовало начало «тактическоонтическое», а здёсь только «онтическое» (достигаемое лишь углубленнымъ фономъ листа), а замѣтимъ, премде всего, характерную связь всѣхъ трехъ рисунковъ, Эта связь заключается, очевидно, для всёхъ трехъ во времени происхожденія, по для двухъ последнихъ, быть можетъ, и въ месте происхожденія (Проконесскія домки?). Время переживало кориноскій стиль, оно же вызвало массу зданій (базиликь) съ колоннадами ремесленинаго характера. Но. въ зависимости отъ мѣста, даже ремесленный иошиоъ сильно міняется: въ римскомъ зданін, на варварской ночві, отъ греческой капители осталась лишь форма чашки и общій рисунокъ аканооваго листа, но въ общемъ получился своеобразный «варварскій» типъ. Что такое напр. треугольникъ подъ абакомъ посреди листьевъ? Если бы мы не могли сейчасъ же на рисчикт своихъ капителей найти соотвътствующаго листика (родъ «крина» или аканоъ), но неразвитаго и свѣшивающагося внизъ, мы бы не поняли, что значить треугольникъ остріемъ внизъ. Далье, наши капители очень похожи на салонскую, по им'йють два пояса листьевь, и, наконець, этотъ средній поясъ свішивается концами: словомъ, весь общій типъ капителей остается «греческимъ».

Какъ исходный пунктъ въ исторіи византійскаго акапоа, Ригль (стр. 275 сл.) выбираєть извѣстный Студійскій монастырь въ Константинополѣ, построенный въ 447 или въ 463 г. 1): виѣшній портикъ храма сохрапиль еще свой древне-христіанскій стиль; антаблементъ этого портика поддерживается четырьмя колоннами бѣлаго мрамора съ великолѣнными канителями «сложпаго» античнаго ордена. Ригль признаетъ замѣчательную рѣзкость зубчатыхъ листьевъ акапоа на этихъ капителяхъ, но не эта черта для него главная въ визаптійскомъ аканоѣ: существенною чертою является будто бы раздробленіе листа на нѣсколько мелкихъ листьевъ; отдѣльныя зубчатыя группы врѣзаны необыкновенно глубоко и, не будь ниспадающихъ вершинъ, рисунокъ отдѣльныхъ листовъ сталъ бы неясенъ 2). Отсюда, затѣмъ, и своеобразное употребленіе отдѣльныхъ частей аканоа въ видѣ такъ называемаго

<sup>1)</sup> См. мон «Византійскія церкви», стр. 145, таб. 15.

<sup>2)</sup> Очень ранняя черта, что доказывается напр. іоническимъ храмомъ въ Эзани въ Малой Азіи, временъ первыхъ императоровъ, см. Le Bas Voyage, publ. p. S. Reinach, 1888, pl. Archit. Asie M. 30 bis.

конейнаго листа или трилистника, нары этихъ листовъ въ условной схемѣ и пр. Но первая черта, собственно, есть следствие самой византійской техники, нопросту результать любимой въ вѣкъ Юстиніана мелкой и тонкой рѣзьбы, вмѣсто прежней инпрокой и пластической манеры, искавшей впечатленія отъ живой группы, а не отъ орнаментальной новерхности. Однако, эта черта, какъ всякая условность, уже давно народилась въ искусствъ и успъла даже новториться не разъ, когда искусство, со временъ Діадоховъ, временами оживлялось, Что касается отдельных сокращеній аканоа или его схемъ въ вид' трилистника, то оп' существовали уже въ искусств' императорскаго Рима. Все это понадобилось автору, чтобы дать живой образецъ расточенія, разложенія художественныхъ формъ въ Византіи. Вся эта риторика (стр. 278—279), однако, безсодержательна и также мало нодвигаеть насъ впередъ въ исторіи формъ, какъ и одив гаданія о листве аканеа, получившей будто бы въ эноху Юстиніана новую форму «жирнаго, зубчатаго», и въ то же время «тернистаго» аканоа, Върно, что каменотесы юстиніанова времени для этой формы не дѣлали этюдовъ съ натуры, вѣриѣе, не знали никакихъ новыхъ впечатленій природы, которыя бы они искали перенести въ орнаменть: въ исторіи византійскаго искусства наблюдается не реалистическое, а натуралистическое направленіе, т. е. пе воспроизведеніе дійствительности, а только окрашивание условныхъ формъ натуралистическими деталями; отсюда поверхность стѣны, наруса заполняется вся разводами аканоа, какъ трельяжемъ, а внутри разводовъ на вѣткахъ номѣщаются итицы, лесные зверьки, обезьяны, а затемъ всякія скачущія и дазящія животныя.

Однако, тёмъ же Риглемъ по вопросу объ отношеніи Сиріи къ Византіи въ дёлё обоюднаго развитія искусства сдёлано любонытное указаніе (іb. стр. 291—292): кусокъ каринза изъ Эль-Бара, отнесенный у Вогюз къ V вёку, оказался по своей орнаментаціи—тому же аканоовому побёгу—предшественникомъ тождественнаго гзымза изъ Студійскаго монастыря (средина V вёка). Для наблюдательнаго автора это былъ «поразительный, но неотложный результать», что сирійскій образець быль предварительною формою константинопольскаго типа. Пусть Ригль при этомъ совершенно забываетъ, что даты Вогюз часто только приблизительны, за его догадку говорить стиль сирійскаго карниза, въ которомъ, дёйствительно, еще виденъ античный, иластическій аканоъ, правда уже въ изв'єстной схем'є безконечнаго поб'єга. «Стало быть», дёлаетъ Ригль свои дальп'єйніе выводы: «все движеніе въ области византійскаго орнамента не есть м'єстное, константинопольское, и Сирія V в'єка никакъ не шла въ хвост'є Византійской столицы».

Заканчивая этими обобщеніями вопросъ о постановкі намятниковъ Сиріи въ общей исторіи архитектуры, позволимъ себі заключеніе, что, по

пашему крайнему разумѣнію, для истинно-научныхъ обобщеній не настало еще время, такъ какъ педостаточно опубликовано даже матеріала. Совсѣмъ нѣтъ памятниковъ Малой Азіп, отсутствуютъ памятники сѣверной Сиріп, Арменіи, пе изданы, какъ слѣдуетъ, памятники Константинополя, Спалато п пр. и пр. Поэтому, нашею задачею въ книгѣ является изданіе матеріаловъ.

Перейдя въ область византійской иконографіи, мы открываемъ ея исконныя связи съ Палестиною въ неріодъ сложенія самыхъ иконографическихъ темъ, между IV и VIII въками. Понятно, что открывать эти связи мы можемъ ири одномъ условін: если мы признаемъ, что иконографическія композицій должны были слагаться на необходимыхъ реальныхъ основаніяхъ, на желапін представить событіе возможно яснье, ближе къ той дыйствительпости, которую зналъ иконописецъ и его заказчики, а не на символическихъ мудрованіяхъ, которыя въ такомъ изобиліи продолжаеть открывать археологія. Такъ напр., если въ сцень Распятія Христова фономъ сцены служить городская стына, то здысь еще можно было бы соноставить пріемы античной скульптуры для объяспенія этого фона, по вноли возможно думать, что нріемъ этотъ употребленъ не безъ вѣдома того факта, что Голгова была внѣ стѣнъ Іерусалима во времена Христа и, кромѣ того, была затѣмъ расположена очень близко къ городской стѣпѣ. А мы знаемъ, что самое древнъйшее изображение «Распятия» на ръзной двери римской базилики Св. Сабины представляеть уже городскую стыну, позади трехъ распятыхъ фигуръ, и что византійская иконографія «Распятія» новторяєть эту деталь до позднъйшаго времени, только разнообразя рисунокъ стъпы, то новышая ее до характера городской, то понижая, до размеровь стены мопастырской.

Мы уже имѣли случай 1) указать, что въ византійской иконографія Крещенія Господня, начиная съ VII—VIII вѣковъ, ноявляется въ водѣ рѣки Іордана поставленный на ступенчатомъ пьедесталѣ крестъ, новидимому, мраморный, монументальный. Изображеніе этого креста, по нашему мнѣнію (кажется, принятому безъ возраженій), воспроизводитъ реальную деталь: крестъ, дѣйствительно, поставленный въ настоящемъ Іорданѣ, на мѣстѣ омовенія паломниковъ и предполагаемаго Крещенія Господа.

Но мы считаемъ также сирійскаго происхожденія и комнозицію «Крещенія» въ равеннской мозаикѣ аріанскаго бантистерія или ц. S. Maria in Cosmediis нисходящій тамъ на Главу Снасителя въ водахъ небесныхъ Св. Духъ въ видѣ голубя изображенъ но тексту Ев. отъ Евреевъ, составленнаго въ Береѣ: descendit fons omnis Spiritus Sancti.

Композиція изображенія «Воскресенія Господня» или греч. «Анастасиса» въ видѣ двухъ женъ у Гроба и Ангела, имъ возвѣщающаго, должна

<sup>1)</sup> Докладъ въ Правосл. Палест. Общ. 13 марта 1892 г., отд. отт. 3—5.

была сложиться подъ спеціальнымъ внечатлѣніемъ празднованія дня «Воскресенія» у Гроба въ Іерусалимѣ. Тоже должно сказать о сценахъ: *Елаговищенія у источника* и *Рождества Христова*.

Безусловный налестинскій характеръ им'єють изображенія и символы Спаса Эммануила, Уготованнаго Престола, Побъднаго Креста и Звъзды Вивлеемской,

Извъстное изображение Адамовой главы (черена съ двумя костими, накрестъ ноложенными) у подножія Распятія также ведеть свое происхождепіе оть чисто м'єстныхъ, іерусалимскихъ предапій, мало по малу слагавшихся въ силу правственной близости нерваго человъка и его искупителя Богочеловѣка, и сблизившихъ по мѣсту страданія и смерти «ветхаго» Адама и «Сына человъческаго». Дапиая подробность вошла въ иконографію Расиятія приблизительно въ періодъ VII—VIII стол., такъ какъ отъ IX вѣка мы имфемъ уже намятники такого изображенія (въ парижскомъ кодексф Григорія Богослова за № 510, изображеніе неясно), именно подъ вліяніемъ натверженныхъ наломинками разсказовъ о ногребеніи Адама на Голгооф 1). «Адамова книга» (появившаяся около V вѣка) разсказываетъ, что Ной, по повеленію Божію, припяль останки праотца въ ковчегь, а Симъ похорониль ихъ, но указанію ангела, «въ сред'є земли», тамъ, гді совершилось искупленіе всего міра. Изъ сопоставленія наломинковъ мы знаемъ, что нервоначально такъ называемый «нунъ земной» отличался отъ Голгооы, хотя находился вблизи отъ нея, что, затёмъ, онъ былъ сближенъ со скалою Голгооы въ идеб снасенія всего міра, «содбланнаго носредб земли», а въ конціб концовъ и вовсе отождествленъ на мѣстѣ, такъ что современные разсказы греческихъ монаховъ о столой, стоящемъ въ церкви Воскресенія, какъ о нун'в земномъ, представляють своего рода переживание древняго предація. Для пасъ же важно именно то, что эта деталь «Адамовой главы» и была назначена въ иконографіи Расиятія представлять идею средоточія земнаго, такъ какъ самая скала Голгооы этой иден сама по себъ не содержитъ 2). А между

<sup>1)</sup> См. ихъ свидѣтельства, подобранныя Ферд. Пиперомъ въ статьѣ Adamsgrab auf Golgotha, Evangel. Kalender 1861, рад. 17—29. Однако, соображеніе автора, что историкъ Юлій Африканъ (около 221 г.) первый указаль гробъ Адама на Голгооѣ, слишкомъ натяпуто: этотъ рядъ свидѣтельствъ о существованіи темнаго, собственно іудейскаго преданія начинается съ конца ІІ вѣка Оригеномъ, Тертулліаномъ, Іеронимомъ, Василіемъ Великимъ, Іоан. Златоустомъ и продолжается Евтихіемъ Александрійскимъ, Епифаніемъ и другими до поздиѣйшихъ включительно. См. особенно Моттет, Carl, Golgotha und das hl. Grab zu Jerusalem, 1900, стр. 25—32.

<sup>2)</sup> Мы обязаны Е. К. Рѣдину указаніемъ любонытной стихотворной надписи, приводимой извѣстнымъ сп. Аньелломъ, ХХ, 41, р. 306, въ описаніи нынѣ исчезнувшей церкви Св. Креста въ Равениѣ, вѣроятио, какъ и другія западныя церкви этого имени, воспроизводившей базилику Св. Креста (Голгооскую) въ Іерусалимѣ. Въ Равениской церкви была живопись мозанческая, представлявшая Крестъ на Голгооской скалѣ, и по сторонамъ его двухъ анге-

тыть Толковая Лицевая Псалтирь (см. *Псалтирь Хлудова*, въ моемъ изданіи) къ исалму LXXIII, 12: «содыла спасеніе посреды земли» стала изображать Распятіе съ Голгооою, въ виду того, что средоточіе земли преданіемъ помыщалось на общей возвышенности Голгооы, или вблизи Лобнаго мыста, какъ толковали въ V—VI стольтіяхъ (см. ниже).

Узенеръ 1) указываеть на связь между сцепою «Поклопенія волхвовъ» на саркофагахъ, въ которой Младенецъ изображается лежащимъ новерхъ ясель или плетеной длинной корзины, и украшеніемъ крипты въ Виолеемской базиликѣ Рождества Христова. Отдѣлка кринты относится къ 335 году, а саркофаги съ христіанскими рельефами изъ жизни и чудесъ Христа также ко временамъ преемпиковъ Константина. По миѣнію Узенера, сцена эта могла имѣть мѣсто въ Рождественской литургіи и быть даже предметомъ церковныхъ мистерій IV вѣка на Востокѣ и позднѣе въ Римѣ, чему доказательствомъ служитъ древнее названіе базилики S. Mariae ad praesepe—современной ц. S. Maria Maggiore.

Было бы весьма плодотворнымъ изследовать древнейшія декоративныя композицін христіанскаго и ранняго византійскаго искусства въ предълахъ IV по VI столетіе, не ограничиваясь общимъ указаніемъ ихъ античнаго происхожденія. Несомитино, что и въ эту среду, какъ ни пераздѣльно господствуеть въ ней античная традиція, также рутина мастеровъ исполнителей и даже шаблонь, однако всегда, и во всякой странѣ впѣдряется нёчто живое, реальное, что радуеть глазъ напоминаніемъ знакомой дёйствительности, привычныхъ вкусовъ и близкихъ формъ. Такъ напр. извъстпая росинсь внутренности Равеннскаго баптистерія, видимо, воспроизводящая какое-либо великол виное зданіе Византіи, представляеть намъ во нервыхъ не одн' римскія формы антика, по и греческія, оживнія въ собственной Греціи, въ Египть, Спріи и Византіи, усвоившей себъ художественныя формы Востока, во вторыхъ сообщаетъ извъстныя реальныя черты, заимствованныя изъ церковной обрядности IV — V стольтій. Въ одной изъ главъ нашей книги, посвященной истолкованію текста Софроніева описанія храма Св. Гроба, мы подробнье разъяснимь, какого рода священные обряды сложились въ Іерусалимі по случаю всенароднаго чествованія хранившихся тамъ орудій Страстей Госноднихъ, здісь же скажемъ кратко, что въ среднемъ фризѣ, украшающемъ равеннскій бантистерій, мы видимъ именно подобнаго рода храмовыя ложи или верхніе хоры боковыхъ

ловъ, а у подножія Креста была Адамова голова (?) и вытекало четыре рѣки: Те vincente, tuis pedibus calcata per aevum germanae morti crimina Sacra tacent. Но что значатъ, въ существъ дѣла, слова эти, еще осгается вопросомъ, хотя мы считаемъ возможнымъ и данное толкованіе.

<sup>1)</sup> Usener, H. Religionsgeschichtliche Untersuchungen, I, 1-3, 1889, p. 285-288.

нефовъ, открывающіеся внутрь главнаго нефа и приснособленные для такого торжественнаго чествованія.

Равно, мы считаемъ весьма вероятною догадку Д. В. Айналова, что изображение ступенчатаго алтаря, на которомъ Авраамъ собирался принести въ жертву сына Исаака 1), ведетъ свое начало отъ легендарнаго алтаря Авраамова на Голгоф'ь, быть можеть, возстановленнаго и въ д'ыствительности. Равнымъ образомъ, считаемъ весьма правдоподобнымъ, что архитектурный фонъ извістной мозанки 398 г. въ римской базиликі Св. Пуденціаны<sup>2</sup>) представляеть въ обычной античной схем'в комплексъ зданій храма Св. Гроба, какъ и вообще допускаемъ въ принципъ, что ноиски реальныхъ и бытовыхъ подробностей старины Святой Земли и въ иконографіи и въ христіанской археологіи могуть быть чрезвычайно илодотворными и сослужить важную роль въ историческомъ анализъ христіанскихъ древностей. Прибавимъ, что самое представление Христа, сидящаго подъ Крестомъ на троп'є среди Апостоловъ, даеть потому образъ «Герусалима пебеснаго», какъ угадаль еще до Росси 3), что воспроизводить Герусалимское сопрестоліе, устроенное въ Сигив, передъ Крестомъ (см. тексты Паломнической книги Сильвін) и знаменовавшее образъ Втораго Пришествія Христова съ Его «уготованнымъ Престоломъ».

Основная тема всей декораціи равенискаго бантистерія, новторенная ийсколько разъ, есть «уготованный Престоль», или изображеніе, извістное нодь именемь ή έτσιμασία του θρόνου σου. Изслідователи этой замічательной эмблемы итальянскій археологь Каведони, Поль Дюрань и де Росси вамістили, что это наименованіе искусственно сложилось изъ текста Посланія Ан. Павла къ Ефесянамь VI, 15, приглашающаго къ «готовности благовіствовать миръ» или къ «приготовленію евангелія мира» и исалмовь ІХ, 8 и LXXXVIII, 14, которые воснівають Госнода, «уготовавшаго на судъ престоль Свой». Первый по времени, Каведони (еще не знавшій случаєвь изображенія «гетимасіи» съ наднисью: έτσιμασία του θρόνου, какъ знали Поль Дюрань и де Росси) остановился на предположеніи, что эмблема относится къ реальному церковному обычаю, по случаю торжественныхъ вселенскихъ соборовъ, полагать книгу Евангелій на великолішномь тронів (ср. изображенія на мозанкахъ 5), тогда какъ прочіе изслідователи полагали возможнымъ,

<sup>1)</sup> Ibid., ctp. 61-62.

<sup>2)</sup> Айналовъ, Д. В. Мозанки IV и V вѣковъ, стр. 44-53.

<sup>3)</sup> Musaici cristiani delle chiese di Roma fasc. XIV. Bulletino d. archeologia cristiana. 1867, V. fasc. 4, p. 49—60. Garrucci, Musaici, tav. 208.

<sup>4)</sup> Cavedoni, Dichiarazione di tre antiche stauroteche nella cattedrale di Modena e nell' abbaziale di Nonantola. Modena. 1847. Paul Durand, Étude sur l'etimacia symbole du jugement dernier. 1867. De Rossi, J. B. Bulletin d'arch. chrétienne. 1872, p. 141-159.

<sup>5)</sup> Garrucci, Musaici, tav. 241.

согласно господствовавшему при нихъ взгляду на символизмъ древне-христіанскаго искусства, объяснять происхожденіе этого сюжета сложною символизацією идеи Страшпаго Суда и воздвиженіємъ на тронѣ Судіи Креста (иногда увѣнчаннаго), копія и трости съ губою, также Евангелія (въ рукониси Hortus deliciarum, сгорѣвшей въ Страссбургѣ, съ наднисью: liber justicie). Слѣдующій изслѣдователь Поль Дюранъ замѣтилъ, что престолъ съ орудіями Страстей Господиихъ изображается на греческихъ иконахъ «Всѣхъ Святыхъ», какъ «Воздвиженіе Креста» или прославленіе Креста.

Судить объ отношеніяхь греко-восточнаго искусства въ IV—V стол. къ римско-западному можно и путемъ сравненія одпородныхъ памятниковъ, каковы, папр., мозашчный полг изт Тира и мозаики въ сводѣ церкви Св. Копстанцы въ Римѣ¹): та и другая мозаика носить исключительно декоративный, служебный характеръ, по въ первой изслѣдователи и за пими составители многочисленныхъ ньшѣ руководствъ по исторіи христіанскаго искусства согласно видятъ великолѣпный и художественный памятникъ, лучшія классическія формы, греческій антикъ въ его расцвѣтѣ, во второмъ— едва находятъ общіе признаки античнаго искусства; тамъ живыя по своей реальности сцены и фигуры животныхъ, итицъ, превосходнаго рисупка, изящно и въ смѣлыхъ раккурсахъ представленныя, а здѣсь или скучную, безконечно повторяемую схему пемногихъ композицій, или ремесленно-варварскія декораціи, съ разсыпанными по плафону вѣтками, сидящими на нихъ птичками, вазами, рогами изобилія и т. п. въ тяжеломъ безпорядкѣ, напоминающемъ мозаическія украшенія половъ.

Конечно, далѣе, многія римскія мозайки представляють только коній (вѣроятно, увеличенныя) греческихъ оригиналовъ (какъ то имѣло мѣсто и внослѣдствій, и въ VI—VIII стол.), напр. мозайка Пуденціаны, столь рѣзко отличающаяся отъ современныхъ римскихъ и не даромъ выставленная у Росси какъ «совершеннѣйшее произведеніе древнѣйшаго христіанскаго искусства». Тѣсныя доказательства этого факта, конечно, не могутъ быть пока добыты, по достаточно (для тѣхъ, кто хочет слушать) уже и того указаннаго обстоятельства, что зданія, окружающія на этой мозайкѣ Христа съ Апостолами, суть зданія Іерусалимскаго храма Воскресенія.

Наконецъ, особенно яснымъ свидѣтельствомъ заимствованія греческихъ образцовъ служать мозаики равеннскихъ церквей. Греко-восточнымъ образцомъ, повидимому, въ видѣ миніатюръ или мелкихъ картоновъ, воспользовались также исполнители мозаикъ ц. S. Maria Maggiore 2), о которыхъ необходимо было бы, наконецъ, особое изслѣдованіе, въ виду ихъ капиталь-

<sup>1)</sup> Garrucci, tav. 205-206.

<sup>2)</sup> Garrucci, Musaici, tav. 211-214.

ной важности. На нашъ взглядъ, большинство этихъ мозаикъ греко-восточнаго происхожденія, по между шими есть и римскаго сочиненія и характера. Точно также мы не считаемъ всё равеннскія мозаики греческаго состава, напротивъ того, желали бы, чтобы въ шихъ было выдёлено то большинство римскихъ композицій, которое опі содержатъ, такъ какъ только тогда станетъ понятнымъ и характернымъ все то спеціально-греческое или восточное, что было принесено въ Равенну.

Мы уже указывали на близость равенискихъ мозаикъ но типамъ къ сирійскимъ намятникамъ, по находимъ эту близость и въ мозаикахъ неаполитанской ц. S. Restituta, хотя, конечно, основное большинство ихъ типовъ и изображеній считаемъ римскимъ или западнымъ.

Такъ, мозанки Св. Аквилина въ Миланъ (494 г.) и Фаусты (базилика Св. Амвросія) і) представляють римскій характерь, какъ и мозанки римскихъ церквей Св. Павла<sup>2</sup>). Св. Латерана<sup>3</sup>). Св. Андрея<sup>4</sup>), Св. Агаты<sup>5</sup>), Св. Өеодора, Св. Приска въ Капуб и пр. Словомъ, мы въ заключение своего введенія не можемъ не ножелать художественно-историческаго сравнительнаго анализа намятниковъ IV-VIII стольтій, хотя бы, на нервое время въ предѣлахъ композицій и типовъ. Послѣдующее научное изученіе христіанскихъ древностей, построяющее ихъ исторію въ посл'єдовательномъ движенін художественной формы придеть, когда ноймуть, что и въ этой области смерть антика была рожденіемъ новаго искусства. Въ настоящее время этому препятствують еще господствующія въ современной исторической наукт нонятія объ эпохахъ такъ называемаго «упадка». Кромт знаменитаго сочиненія Гиббона объ «унадк'ї Римской Имперіи», врядъ ли кто либо изъ историковъ рѣнался посвятить научные труды своей жизни только неріодамъ наденія исторической жизни. Общее нонятіе унадка сближало его съ умираніемъ, если не смертью, дряхлостью и гніеніемъ, если не трупшымъ окочентніемъ и мало ободряло зарождавнійся интересъ къ этимъ энохамъ. Историческая наука въ данномъ случав стояла на точкв зрвнія прежняго романиста, не желавшаго знать о дальптишей жизии избранныхъ героевъ романа. Политическій импульсь, сообщенный исторической наукі еще XVIII въкомъ, заставляль чуждаться всякаго застоя, такъ называемой китайщины, и только экономическая теорія, въ своихъ стремленіяхъ къ пспользованію общаго историческаго матеріала, открывала среди застоя своеобразную жизнь. Подъ гнетомъ предвзятыхъ взглядовъ и общаго отчужденія, жила

<sup>1)</sup> Ibid., tav. 234-236.

<sup>2)</sup> Ibid., 237.

<sup>3)</sup> Ibid., tav. 238.

<sup>4)</sup> Ibid., 240.

<sup>5)</sup> Ibid., 241.

византійская исторія и только теперь начинають понимать, что на самомъ дѣлѣ, исторія такъ называемаго упадка полна «жизни» во всѣхъ отношеніяхъ.

Въ заключение этого предисловія не излишие коснуться и современнаго положенія христіанскихъ древностей, Палестины и Сиріи и, главное, степени ихъ доступности для изследованія. Древности Востока пынче любятъ сравнивать съ западными, къ невыгод в этихъ последнихъ: на Запад в намятники древности, за редкими исключеніями, покрыты, затерты, заглушены кинучею современностью. Въ большинств случаевъ, занадные намятники или досель играють еще служебную роль, какъ церкви, дворцы, ратуши, рынки, монументы и фонтаны, или пастолько покрыты всякаго рода передълками, что едва представляють собою одно древнее зерно, случайно уцълѣвшій фрагменть, одно восноминаніе о прошломъ; изслѣдователю нужно долго и томительно штудировать всё эти отложенія, чтобы добраться до такого зерна. Напротивъ того, христіанскіе намятники Востока, Сиріи, Егинта, съвернаго побережья Африки сохранены равнодушіемъ Ислама во всей своей оригинальности, и изследователю стоить только явиться на место, чтобы видеть ихъ тамъ на месте, на своей родной почве, какъ будто вчера нокинутыми населеніемъ, эти намятники создавшимъ, Какъ пи красива однако, такая перспектива древняго культурнаго Востока, какъ бы дремлющаго въ оазисахъ, наполовину запесенныхъ пескомъ пустыни, во первыхъ она грѣшить монотонностью и декоративнымь однообразіемь. Пусть западный намятникъ искаженъ въковыми передълками, но въ немъ больше чертъ, жизни, а подъ нимъ глубже историческая почва, и изследователь въ самомъ апализе этихъ намятилковъ изощряетъ свою наблюдательность и пониманіе стиля. Памятинкъ Востока мертвененъ, монотоненъ, ограниченъ и скуденъ въ своей односторонности.

Но, что самое главное, эта перспектива скрываетъ собою крупный недостатокъ: памятники Востока, за исключеніемъ Египта, французскихъ владѣній въ Африкѣ и пемногихъ пунктовъ Малой Азіп, Месопотаміи и пр. еще не обнаружены раскопками. Тогда какъ на Западѣ древнее зданіе или оконано, или цѣликомъ обрыто, здѣсь цѣлые города и зданія ихъ погружены по поясъ и болѣе въ землю; здѣсь все скрыто, на Западѣ все раскрыто, какъ будто приготовлено для научнаго изслѣдованія. Таково, въ особенности, положеніе руппъ въ Спріи: частью онѣ сами себя прикрыли своими же обломками, и путешественникъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо, и вполнѣ по певолѣ представляетъ собою «поверхностнаго» зрителя.

## ГЛАВА І.

Попутныя наблюденія памятниковг христіанскаго искусства въ Константинополь, Авинах и Смирнь. Путешествіе изъ Бейрута въ Баальбекъ. Сассанидскій рельефъ въ Ферзуль. Вопросъ о времени и стиль построекъ Баальбека и значеніе его декоративной архитектуры. Дамаскъ. Общій характеръ мечети Омміадовъ и ея архитектурныхъ деталей.

Предлагаемый читателю очеркъ археологическаго обозрѣнія намятниковъ христіанской древности и искусства въ Іерусалимѣ, Заіорданьѣ и Гауранѣ основанъ на путевыхъ замѣткахъ, сдѣланныхъ авторомъ еще въ 1891—92 годахъ, во время его путешествія изъ Бейрута, черезъ Дамаскъ и Гауранъ, по Заіорданью и до Іерусалима, въ составѣ ученой экспедиціи 1), отправленной Ими. Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ.

Путенествіе, въ силу тревожнаго состоянія многихъ частей Спрів п ноявивнейся въ концѣ 1891 года холеры, ограничилось Гаураномъ, Заіорданьемъ до Мертваго моря и Іерусалимомъ съ его окрестностями, но преммуществу на Востокъ, до Іерихона. Понятно, что, не закончивъ задачи такимъ же нагляднымъ изученіемъ намятниковъ верхней и средней Спрів, нельзя было построить какого бы то ни было общаго теоретическаго разсужденія о ходѣ развитія христіанскаго искусства въ Спрів. Тѣмъ не менѣе, по числу обозрѣнныхъ мѣстностей, и по количеству и интересу осмотрѣнныхъ намятниковъ древности, и это путешествіе заслуживаетъ имѣть мѣсто въ

<sup>1)</sup> Въ составъ экспедиціи входили: проф. А. А. Олесницкій, Я. И. Смирновъ, фотогр. И. Ө. Барщевскій, художники А. Д. Кившенко и Н. А. Околовичъ.

русской археологической литературь, хотя бы въ видь отчета и въ главныхъ своихъ результатахъ. Правда, со времени путешествія, прошло болье десяти літь, а въ нашъ вікъ и Востокъ припужденъ жить скоріє, и нікоторые результаты побадки стали уже достояніемь другихъ ученыхъ, или утратили характеръ свѣжей повости. Однако, собственная наука движется далеко медлените практической жизни и въ сторонт отъ пел, а многочисленные разъ-**Т**ЗДЫ ЗАНАДНЫХЪ УЧЕНЫХЪ, АНГЛІЙСКИХЪ КАРТОГРАФОВЪ И ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИроды, французскихъ миссіонеровъ и русскихъ наломниковъ не дали за это десятильтіе новаго (посль Вогюэ и др.) научнаго изслыдованія христіанскихъ древностей Палестины или ихъ общаго обозрѣнія, хотя и представили рядъ крупныхъ научныхъ работъ. Правда, археологическая литература Святой Земли началась на высшемъ уровит сравнительно съ темъ, какъ она продолжается, ставъ въ последнее время, по преимуществу, литературою смеси, хроники и любительскихъ путевыхъ замътокъ. Правда, этому положенію литературы отвъчають и обстоятельства нашего повъйшаго ознакомленія съ христіанскимъ Востокомъ: это ознакомленіе также отрывочно, и принуждено нока пользоваться тёмъ, что можно увидать пыніё на поверхности земли, что можно снять фотографическимъ аппаратомъ и что можно издать хотя бы въ отделе смеси въ археологическихъ повременныхъ обозреніяхъ.

Нѣсколько канителей изъ ранпихъ временъ Константинополя 1), IV— VIII столітій, свалены на дворахъ Ст. Сераля, вокругъ Новаго Музея (Чинили-Кіоскъ), находятся еще въ портикѣ въ Студійскомъ монастырѣ; любонытныя канители еще видны на мёстё въ «Золотыхъ воротахъ» и т. д., по все это еще не стало предметомъ сколько инбудь систематическаго обследованія <sup>2</sup>). Мы узнаемъ, что въ нервыхъ христіанскихъ базиликахъ формы архитектуры были аптичныя, въ канителяхъ чередовались ордена кориноскій п комнозитный, и что только въ V въкт появляются новые типы аканоа (ас. spinosus), съ прямоугольными, зубчатыми, териистыми ланами, восточнаго характера, отличнаго отъ ас. mollis, римскаго, специфически-западнаго, Затёмъ, узнаемъ, что существуетъ извёстное родство или близость въ рисункъ орнаментальныхъ лиственныхъ формъ капителей, фризовъ между византійскими и сирійскими, по этими наблюденіями современное попиманіе отношеній восточной архитектуры къ римской или западной въ періодъ IV-VIII стольтій заканчивается. Стало быть, и для этого періода положеніе археологической пауки нока тоже, что для последующаго—VIII—X столетій, когда

<sup>1)</sup> Отъ церкви ап. Андрея (Ходжа Мустафа паша джами) временъ Өеодосія Мл., изъ Килиссе-джами, Кефели-джами, Іеди-Куле, Румели-Гиссара и пр.

<sup>2)</sup> Въ послъднее время г. Стрыговскій издаль какъ Золотыя ворота Константинополя, такъ и пилястровую капитель Студійскаго монастыря (наши фот. № 44): см. Jahrbuch d. K. D. Archäolog. Instituts, Bd. VIII, 1 Heft, Abb. 1—7.

«дангобардская» архитектура представить вновь явное и, тѣмъ не менѣе, малононятное родство съ сирійскимъ Востокомъ.

Но сумракъ будеть окутывать соотношенія архитектурныхъ и орнаментальныхъ формъ византійскаго искусства до тёхъ норъ, нока анализъ его намятниковъ не будетъ выполненъ по современнымъ научнымъ требованіямъ. Мы знаемъ формы арокъ, колоннъ, канителей, инкрустацій и облицовокъ Св. Софія и открываемъ эти формы въ различныхъ современныхъ и послібдующаго времени намятникахъ, но, очевидно, находимся доселѣ въ совершенномъ невъдъщи по всъмъ вопросамъ самаго образованія этихъ формъ. Различить исторически архитектуру ц. Свв. Сергія и Вакха отъ ц. Св. Софіи мы можемъ только по общимъ и исключительно конструктивнымъ даннымъ, какъ напр. по устройству купола, свода абсиды и пр., по не по деталямъ архитектурной декораціи, стінной облицовки, украшеній и орнамента капителей. Смёсь формъ ставить насъ въ затрудненіе. Мы находимъ напр. въ н. Свв. Сергія и Вакха «ночти» римскій антаблементь въ среднемъ неф'є и архивольты чисто-византійскаго типа въ боковыхъ пефахъ и на хорахъ, и тогда какъ профилевка перваго близко напоминаетъ (насколько можно разобрать нодъ турецкою штукатуркою и окраскою) формы Баальбека и фасадъ Студійскаго монастыря, Золотыя ворота въ Герусалимі, напротивь того, арочныя формы декоративныхъ нишъ на хорахъ Сергія и Вакха мало чёмъ разнятся отъ Св. Софін. Остаются не изслідованными доселів источники орнаментальныхъ разводовъ и узоровъ, нокрывающихъ инкрустаціями поля инжинхъ арокъ въ церкви Св. Софін и по цвётному полю въ золотыхъ мозанческихъ наборахъ въ бантистеріи Равенны. А голыя указанія на повтореніе здісь элементовь, общихъ греко-римскому антику, въ роді разводовъ аканоа, ровно ничего не объясияють намъ въ вопроск о всемъ орнаментальномъ цѣломъ, чрезвычайно оригипальномъ, какъ и сплоиныя ссылки на Востокъ, гдъ слъдуетъ искать источники этого «восточно-римскаго» стиля, не могутъ удовлетворять современнымъ научнымъ требованіямъ. Очевидно, наука находится еще на первой ступени своего развитія и принимаеть напр. церковь Св. Софін, какъ цільное произведеніе Юстиніанова віка, тогда какъ она есть сложный историческій типъ, девять десятыхъ котораго отпосится къ предыдущему неріоду.

Въ саду Константинопольскаго Музея (Чинили-Кіоскъ), но стѣнамъ и краямъ террассъ сваливаются и разставляются собираемыя пынѣ со всего Стамбула мраморы: здѣсь въ рядъ лежатъ и барабаны колониъ и карнизы, и канители, и носреди двора извѣстная мраморная кунель (фот. альбома № 43), неренесенная отъ бывшей ц. Іоанна и Марка. Среди канителей большинство къ IV—V столѣтіямъ, рѣже поздиѣйнія, но также интересныя для исторіи различныхъ переходныхъ эпохъ. При этомъ, достоинство рѣзьбы и отдѣлка

оказывается довольно разнообразнымъ и даже, на первый взглядъ, заставляеть различать капители, которыя по рисунку, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказываются одинаковыми; такъ напр. снятыя на фотографіяхъ нашего альбома №№ 39 и 41 могутъ быть даже одного времени. Заслуживаеть вниманія и капитель VI—VII стол. съ орлами, сидящими на верхушкахъ промежуточныхъ акапоовъ, среди угловыхъ волютъ (а не виѣсто волютъ, подъ углами верхняго абака, какъ въ капителяхъ Золотыхъ воротъ); нижній поясъ этихъ капителей украшенъ рядомъ поднимающихся листьевъ садоваю (не тернистаго, но мягко-лиственнаго) аканоа, котораго лопасти слегка обозначены множествомъ мелкихъ углубленій и проверченныхъ дыро-



Рис. 1. Авины. Акрополь Капитель V-VII в.

чекъ, унодобляющихъ эту рѣзьбу филиграневымъ обнизямъ; новерхность листа остается при этомъ совершенно гладкою; листъ имѣетъ семь нышныхъ зубчатыхъ лопастей, мало выгнутъ и толстъ. Должно замѣтить, что эта, нѣсколько вычурная, какъ бы «филиграневая» рѣзьба аканоовъ, притомъ вовсе не «тернистаго», по мягкаго рисунка, наблюдается и въ капителяхъ «Золотыхъ воротъ» Константинополя.

Прибывъ въ Авины, мы осмотрѣли богатый матеріалъ мраморныхъ капителей, плитъ и кусковъ, сваленныхъ на Акронолѣ, среди аптиковъ, остатокъ бывшихъ тамъ древнихъ христіанскихъ базиликъ. На эти остатки,

носл'є нокойнаго архимандрита Антонина, въ недавнее время обратилъ свое вниманіе проф. Стрыговскій 1). Для насъ особенно любонытна была одна капитель (рис. 1), очевидно, происходящая изъ т'єхъ же мастерскихъ, что и многія канители Херсонеса Таврическаго 2).

Авины равнымъ образомъ, сохраняютъ множество важиѣйшихъ памятниковъ церковной архитектуры VIII—XII столѣтій (фот. 54—65 и 67—71), хотя давно ставшихъ извѣстными, благодаря славѣ древняго города, но еще весьма мало изученныхъ. Въ одной изъ такихъ церквей (Свв. Апостоловъ) своды, поддерживающіе куполъ, опущены на древнія колонны съ прекрасными капителями, частію аптичными, частію изъ древнихъ базиликъ. Такъ, напр. одна композитная канитель, окруженная двумя поясами толстыхъ, какъ будто не развившихся еще, аканоовъ, особенно любонытна по сравпенію съ подобными въ Сиріи. Далѣе, при бѣдности византійскими рельефами, приходится придавать значеніе и тѣмъ немногимъ рѣзнымъ плитамъ, которыя украшаютъ стѣны древняго (малаго) Аоинскаго собора в).

Изъ мраморныхъ орнаментальныхъ илитъ христіанскаго происхожденія, находящихся на акронолѣ, въ массѣ битаго мрамора, тамъ сложеннаго, мы замѣтили нѣсколько весьма любонытныхъ у подножія Пароенона. Плиты нохожи продолговатою формою на надгробныя стэлы, но не имѣютъ надписей. На одной изображены цара грифовъ, бьющихся ли другъ съ другомъ, или хватающихъ ланами неизвѣстный, но причинѣ сбитаго рельефа, предметъ; худое, но энергично напряженное тѣло, арханческое опереніе и орнаментальная кайма вокругъ указываютъ на раннее время VII—VIII столѣтія. Другая плита покрыта сложными плетеніями и мелкими разводами въ ромбическихъ и квадратныхъ поляхъ, на подобіе арабесокъ. Съ другой стороны акроноля мы встрѣтили, напротивъ того, характерную, но грубой орнаментаціи кружками и розетками, плиту ІХ—Х столѣтій. Обломокъ карниза съ чуднымъ ноясомъ подымающихся остролистныхъ аканоовъ долженъ отпоситься къ очень раннему времени и даже могъ бы быть зачисленъ среди антиковъ, если бы не вырѣзанный въ концѣ византійскій крестъ ІУ—V стол.

Главный интересъ въ Аоинахъ представили, однако, открытые въ тетрагонѣ, выходящемъ на улицу Эола, остатки большой базилики во имя «Великой Панагіи» на мѣстѣ предполагаемой бывшей гимнасіи Адріана (фот. 77—88) или «стои Адріана» (см. планъ Н. А. Околовича въ собр. Прав. Палестинскаго Общ.). Базилика эта была устроена, по византійскому пріему, изъ грубаго матеріала, въ видѣ полукружныхъ экседръ, окружавшихъ средній или внутренній нефъ, сохранивнійся отъ римскаго здапія (одинъ рядъ

<sup>1)</sup> Athenische Mittheilungen, 1889, p. 280 sq.

<sup>2)</sup> Русскія древности, IV, рис. 15, стр. 20.

<sup>3)</sup> Фот. эксп. 54-65, 67-71, 71-76, 109-119 (орнаментныя плиты на Акрополѣ).

стоящихъ колоннъ) неизвъстнаго назначенія 1), и нъкогда роскошно устроенный изъ мрамора и превосходнаго тесанаго камня. Стёны большихъ экселръ развалились и были разобраны, в фроятно, очень рано, еще въ византійскую эноху, когда крохотный городокъ, уцѣлѣвшій на мѣстѣ Аоинъ, уже не нуждался въ такихъ общирныхъ церквахъ, какъ эта, и тогда же, вероятно, пронала и вся облицовка экседръ, бывшая, повидимому, изъ мрамора, а сохрапился въ нихъ по мъстамъ великоленный мозаический поль (рисунки г. Окодовича, тамъ же) и лишь отчасти античные мраморы, унотребленные на ен постройку<sup>2</sup>). Зданіе церкви не могло быть построено ранье Юстиніана, при которомъ впервые, стали разбирать въ Греціи языческіе храмы; любопытная форма церкви соединяеть въ себт собственно базиличный иланъ съ такъ называемою «центральною» конструкціею; устройство экседръ вокругъ христіанскаго зданія мотивировано античнымъ центромъ, который былъ также окруженъ декоративными полукруглыми портиками съ колоннами и низкими балюстрадами въ промежуткахъ. Вмъсто четвертой экседры строитель христіанской церкви (грубо и небрежно) свель двумя нолукругами къ выступу абсиды, и на западной сторон' в устроиль прямоугольный лицевой фасадь. Вся эта конструкція получаеть нікоторое значеніе и для исторіи архитектурныхъ комнозицій и плановь въ Византіи VI віка. Тамъ, гді думали видіть открытыя разомъ схемы, на самомъ дѣлѣ былъ длинный путь исканій и происходилъ сложный историческій процессъ. Получилась довольно пышная церковь: ея средній пефъ быль устроень изъ античнаго зданія, мощенаго мраморомъ, а боковые нефы, обходящие кругомъ эту средину, въ видѣ корридора, были вымощены мозаикою, представляющею геометрические рисунки и гирлянды. Все это было, видимо, подъ легкими стропилами и череничною крышею, но отъ иконостаса еще уцѣлъли тоненькія колонны, а на смазанныхъ изъ булыжника и извести стѣнахъ были нѣкогда фрески, сохранившіяся на одномъ инлястра внизу, съ правой стороны абсиды.

Въ текущемъ 1902 году близь Эчміадзина были открыты развалины большой церкви, которой большія канители, лежавшія ранѣе въ саду Духовной Академіи Эчміадзина, были изданы рапѣе проф. І. Стрыговскимъ и ока-

<sup>1)</sup> См. литературу вопроса о «стоѣ Адріана»—бывшей библіотекѣ или бывшаго гимнасія, въ прим. къ Павзанію, изд. Герм. Гитцига, *Pausaniae Gr. descr.*, I, 1, къ кн. I, 18, 7, стр. 216—217.

<sup>2)</sup> Разслѣдованіе античнаго зданія подъ руннами церкви было произведено въ 1885 г., и краткій результатъ раскопокъ, на основаніи наблюденій извѣстнаго архитектора Дёрпфельда, опубликованъ въ Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις ἀρχαιολογικὴς ἐταιρίας. 1885, р. 13—24, но, за исключеніемъ весьма немногихъ данныхъ о церкви, ея планѣ, мозаическомъ полѣ и пайденвыхъ трехъ надписяхъ VIII вѣка, здѣсь трактуется исключительно о древнемъ «мраморномъ квадратномъ зданіи», стоявшемъ нѣкогда свободно среди тетрагона Адріанова и послужившемъ впослѣдствіи для устройства церкви.

зались, по монограммамъ Нарзеса III Каооликоса (640—661 г.) «Строителя», относящимися къ зданію VII вѣка. Нынѣ это зданіе открыто подъ землею усердіемъ одного мѣстнаго духовнаго лица и, вѣроятно, скоро будетъ опубликовано, со всѣми, говорять, очень богатыми находками, въ немъ сдѣланными. Пока же мы можемъ сказать, что это зданіе но плану весьма близко къ храму Адріановой стои.

Въ Бейрутѣ на поверхности земли не сохранилось пикакихъ древностей, и даже самой старины очень немного. Городъ, построенный въ новѣйшемъ левантинскомъ видѣ, который составляетъ помѣсь итальянской гражданской архитектуры и восточныхъ плановъ дома, съ внутренними двориками, не представляетъ ничего любопытнаго, даже на базарѣ, тогда какъ сосѣдній Триполи не даромъ извѣстенъ колоссальнымъ базаромъ, многими постройками временъ крестоносцевъ и восточнымъ характеромъ многихъ кварталовъ. Безхарактерный типъ повоевропейскано квартала въ Бейрутѣ напоминаетъ собою наиболѣе Смирну, а затѣмъ и новые кварталы всѣхъ приморскихъ городовъ но берегамъ Средиземнаго моря, отъ Сиріи до Испаніи включительно.

Мы вышли изъ Бейрута съ караваномъ въ началѣ сентября 1891 г., направляясь черезъ Штору на Баальбекъ, руннами котораго интересовались, какъ оригиналомъ декоративныхъ построекъ Гаурана и Заіорданья и всего греко-римскаго періода Палестины вообще, Превосходная шоссированная дорога, обставленная загородными виллами, илантаціями тутовыхъ деревъ, виноградниками, смоковницами, часто на искусственно образованныхъ террассахъ, подымается на Ливанъ, гдв и прекращается, уступая мъсто полнъйшему бездорожью. Мъстечко Алей служить для Бейрута лътнимъ горнымъ пунктомъ, для пасъ часовымъ отдыхомъ, а мъстомъ нашей остановки па ночлегь Аин-Софарт на высотъ прибрежнаго Ливанскаго кряжа, деревня, съ обильнымъ колодцемъ. Спустивнись внизъ, среди чудныхъ, далекихъ видовъ на Анти-Ливанъ и его глубокія долины, приходимъ въ Штору, живое мѣстечко, съ европейскими плантаціями, садами, шумнымъ горнымъ потокомъ, и оттуда черезъ какой-либо часъ въ Муаллахъ, большую деревню. съ монастыремъ Іезунтовъ, съ многочисленными виноградниками по склонамъ горъ, производящими лучшее вино въ Сиріи. Это мѣсто вѣковой культуры, въ плодородивнией долинв у подножія красноватых в холмовъ, съ красивыми ущельями, отовсюду сбътающими внизъ, покрыто руинами, древними и поздижищими, которыя было бы интересно разследовать путемъ настоящихъ раскопокъ. Здёсь и доселё масса полей ишеницы, ячменя, манса, илантаціи всякихъ овощей и фруктовъ, и богатство привлекало сюда постоянную смёну различныхъ завоевателей и владётелей. Въ 10 мин. по дороге къ Баальбеку показывають такъ называемую гробищу Ноя, — ноздняя мечеть

съ пристройкою на древнемъ, быть можетъ, еще помнящемъ римлянъ, основаніи, поздивинаго тюрбе, длиною, пожалуй, до 7—8 саж. 1).

Отсюда мы сдѣлали любонытную поѣздку, свернувъ съ дороги, ведущей въ Баальбекъ, налѣво, въ горное ущелье, въ мѣстечки Ферзоль и Ниха.

Деревушка Ферзоль лежить въ двухъ часахъ ѣзды отъ большой дороги, въ одномъ изъ ущелій, на склонѣ Ливана, занимая сѣдловину холма, окруженнаго рѣчкою и садами; деревушка, хотя и крохотная, имѣетъ и здѣсь видъ городка, съ множествомъ уличекъ и переулочковъ, въ которыхъ часто нельзя различить улицы отъ крыши, такъ какъ путь лежитъ иногда и по крышѣ, съ необычайною скученностью домиковъ, которую, не знаемъ, чему принисать: восточной ли привычкѣ, или средневѣковому обычаю жаться съ жильемъ на горной площадкѣ, которую можно укрѣнить на случай пападенія. На сѣверо-западной сторонѣ открывается глубокое ущелье, по которому бѣжитъ ручей; ущелье оканчивается у подножія высокой отвѣсной горы, которой стѣны у подошвы, противъ ущелья, изрыты пещерами — мѣстность называемая Уади ель Габисъ (долина отшельника). Немногія пещеры имѣютъ греко-римскіе фроптоны, въ одной высѣченъ бэтилъ (вевиль) (фот. 183—184)²).

Поднявшись на востокъ по крутымъ склопамъ, достигаещь стѣнъ, гладко обтесанныхъ внизу, которыя, вѣроятно, служили въ древности каменоломнями, а потомъ были, повидимому, приспособлены какъ таблицы, назначаемыя для монументальныхъ паднисей, напр. персидскихъ. Въ концѣ этихъ стѣнъ есть особливо стоящій высѣченный изъ скалы четырехсторонній блокъ, наноминающій монолитныя гробницы Авессалома и Захаріи, и на гладко обсѣченной стѣнѣ влѣво отъ блока небольшая ниша съ замѣчательнымъ рельефомъ (выш. 1,25 м.). Рельефъ этотъ былъ однажды описанъ подъ именемъ финикійской стэлы съ символическими изображеніями сирійскихъ культовъ в). Намъ этотъ рельефъ показался историческимъ памятникомъ (фот. 178—180, по Каталогу (изд. Палест. Общества: Палестина и Сипай, I, 3, 1894) виставки фотографическихъ снимковъ, плановъ и акварельныхъ рисунковъ экспедиціи: № 24 а, b) сассапидскаго происхожденія, а именно (таб. I), опъ представляеть фигуру (персидскаго царя?) верхомъ, въ развѣвающемся

<sup>1)</sup> Sepp, Jerusalem, II, Экскурсь о гробницахъ патріарховъ-великановъ.

<sup>2)</sup> Я. И. Смирновъ сообщилъ мић, что ему случилось найти нъ біографіи новоплатоника V вѣка Исидора, Проклова ученика, написанной Дамасціємъ слѣдующее мѣсто, напоминающее нашъ копическій бәтиль или вевиль: въ Библ. Фотія еd. Веккегі, рад. 342: ὅτι κατὰ τὴν Ἡλιούπολιν τῆς Συρίας εἰς ὅρος τό τοῦ Λιβάνου τὸν ἀσκληπιάδην ἀνελθεῖν φησὶ καὶ ἰδεῖν πολλὰ τῶν λεγομένων βαιτυλίων ἢ βαιτύλων, περὶ ὧν μυρία τερατολογεί ἄξια γλώσσης ἀσεβούσης. Бэтилъ нашего рисунка наиоминаетъ изображенія Зевса Касія на монетахъ.

<sup>3)</sup> Dutau et F. A. Bourquenaud, Voyage dans le Liban et dans l'Anti-Liban, p. 42—63; Chauvet Izambert, p. 622; Études religieuses, III Série, 1864, 1866, IV, VIII—IX.

нланцѣ, съ вѣнкомъ въ ноднятой торжественно правой рукѣ; на головѣ всадника большая лучистая корона и вокругъ головы нимбъ; нередъ лошадыо и впереди пальмы — эмблемы Сиріи — стоитъ нагой мужчина, держащій въ правой рукѣ виноградную гроздь, а въ лѣвой — спущенную съ локтя верхнюю одежду, скорѣе всего, олицетвореніе горы Ливана — ὅρος Λιβὰνος. Возможно, что здѣсь изображенъ въ видѣ всадника богъ Менъ, котораго почти новсемѣстное почитаніе въ Малой Азіи, вплоть до Сиріи, засвидѣтельствовано разнообразными намятниками 1). При такомъ толкованіи рельефъ могъ



Рис. 2. Ниха. Идолъ въ стене частнаго дома.

бы относиться къ II—IV в. по Р. Х. Если же видёть изображеніе сассанидскаго царя, на котораго всадникъ болёе всего походить, то стиль намятника, хотя и тяжеловатый, не нозволяеть идти далёе начала V вёка, настолько въ немъ сохраненъ античный характеръ. Многіе изъ нерсидскихъ царей могли бы въ подобномъ рельеф увёковёчить торжество своего завоеванія Сиріи. Но если видёть здёсь Хозроя II (611—614 гг.), то это быль бы намятникъ, возникшій накапунё окончательнаго завоеванія Сиріи Арабами.

<sup>1)</sup> Roscher, Lexikon d. Mythologie, v. Men. Я. Н. Смирнова, О Фригійскомъ Мень, Сборникъ въ честь проф. Ө. Ө. Соколова, 1895, p. 81—135.

Изъ Ферзоля мы перевалили черезъ три ущелья, спускающіяся отъ Ливана, въ деревушку Ниха, расположенную какъ и Ферзоль, по склону холма надъ рѣчкою. Стѣны деревушки сохраняють иѣсколько надписей, римскихъ надгробныхъ рельефовъ (на берегу ручья лежащій перевернутый алтарь съ посвятительною падписью), орнаментальныхъ плитъ, а въ концѣ деревни, падъ рѣкою, находятся развалины храма, кажущагося колоссальнымъ по пропорціямъ своихъ нилястровъ, карнизовъ, и величинѣ отдѣльныхъ блоковъ, изъ которыхъ сложены стѣны. На самомъ дѣлѣ, впечатлѣніе этой колоссальности достигается намѣренпою утрировкою пропорцій въ нсевдоегипетскомъ пошибѣ временъ императора Адріана, съ декоративными полуколопнами внутри зданія, грузными и неуклюже-короткими листьями аканоа на капителяхъ, сухою и мелочною рѣзьбою и нр. (см. фот. 186 и планъ подъ №№ 27 а, 28, 29).

Въ убогой деревенской церкви, подъ столбомъ, поддерживающимъ сводъ, мы нашли грубо высѣченный въ известнякѣ идолъ спрійскаго мужескаго божества, съ модіусомъ на головѣ, коньемъ въ лѣвой и нерунами въ правой рукѣ; по сторонамъ бога у подножія трона представлены два быка; внизу подъ трономъ видна въ двери стоящая фигура женскаго божества (рис. 2, фот. № 30).

Развалины Баальбека доставили намъ много матеріала (фот. №№ 189—209, по каталогу выставки №№ 34—40, 42—45, 51, 53, 54) въ разныхъ отношеніяхъ: прежде всего, но вопросу о времени монументальныхъ стѣнъ и субструкцій баальбекскаго акрополя; во вторыхъ по планаме различныхъ декоративныхъ атріумовъ: прямоугольнаго, шестисторонняго, пропилеевъ, монументальной лѣстницы акрополя, круглаго храмика въ городѣ и т. д., которые послужили образцами для пышныхъ построекъ времени Константина; затѣмъ, по архитектурныме деталяме зданій эпохи Антониновъ 1), и наконецъ, по остаткаме христіанской базилики 2). Христіанская базилика явилась для пасъ первымъ образчикомъ загадочнаго исчезновенія нѣкоторыхъ, нерѣдко колоссальныхъ развалинъ древне-христіанскихъ храмовъ Сиріи и Палестины.

Мы коспемся лишь въ немногихъ словахъ указанныхъ четырехъ нунктовъ: все это должно служить лишь матеріаломъ для сравненія

<sup>1)</sup> Вольшой храмъ, по миѣнію Вуда, и въ послѣднее время — Фраубергера, былъ построенъ Антониномъ Піемъ, не конченъ, разобравъ Өеодосіемъ. Второй храмъ былъ построенъ, судя по формамъ, въ первой половинѣ III столѣтія, какъ и извѣстный крумый храмъ. См. Frauberger, Die Akropolis von Baalbek, 1892, стр. 6—9. См. три дополнительные снимка фот. внутреннихъ стѣнъ баальбекскихъ подземныхъ корридоровъ и 7 снимковъ орнаментики нишъ въ атріумѣ и пр.

<sup>2)</sup> См. планъ ея въ собраніи Общества за N 45 каталога. Планъ, снятый архитекторомъ Јоуаи, см. въ его изданіи и въ гидъ Izambert'а на стр. 613.

**и** опредёленія архитектурныхъ типовъ въ христіанскихъ памятникахъ Сиріи.

На нервомъ м'єст'є стоитъ, конечно, вопросъ о времени построенія стёнъ и самыхъ субструкцій баальбекскаго акроноля или, вёрнёе, геліонолитанскаго святилища. Всемъ известно, что со временъ Сольси его монументальныя стіны и особенно подземные корридоры колоссальныхъ субструкцій были относимы многими ко временамъ древней Финикіи 1) и всякій разъ съ удареніемъ поминались, когда річь пла (правильно или нітъ) о древнееврейских постройкахъ. Именно, Сольси, признавая римское происхожденіе этого акроноля, отличиль, однакоже, вь немъ во нервыхъ, такъ пазываемый у греческихъ писателей тэідээv — три чудовищныхъ камия (20 метр. длиною при 4 метр. вышины, нодняты были на высоту до 7 метр.), которые онъ считалъ «Финикійскою стіною» (почему то даже называль циклопическою) и во-вторыхъ, извъстныя части сводовъ въ нодземпыхъ корридорахъ Баальбека, которыя, но словамъ Сольси, и «цвѣтомъ камия и выгибомъ сводовъ» отличаются отъ остальной римской кладки. Никакой, однакоже, дъйствительно, внимательный осмотръ намятника не даетъ нодтвержденія соображеніямъ Сольси, нып'й не даромъ нользующагося дурною славою, такъ какъ онъ постоянно злоупотреблялъ фактическими данными, извращаль надинси, сочиняль небылицы и преувеличиваль значение виденнаго. Подземные корридоры Баальбека, правда, весьма впушительны по своей вишипости, и отличаются отъ близко сходныхъ съ ними подземелій Палатина именно разсчетомъ на монументальный эффектъ. Но, на всемъ своемъ протяженіп, эти корридоры, сложенные изъ большихъ массивовъ въ основаніяхъ свода, съ превосходною притескою камней въ самыхъ сводахъ, вездѣ совершенно тождественны но конструкцій и по кладкі и нигді никаких особыхъ отличій не представляють, за исключеніемъ тёхъ заль неизвёстнаго пазпаченія, которыя им'єются на уровн'є этихъ корридоровъ, но разд'єланы снизу до верху, какъ жилыя или храмовыя пом'ыценія. Стало быть, или падо считать, что отъ финикійскаго времени уціліти всі стіны подземелій до сводовъ или вся постройка римская, но, по позднему времени и господствовавшему при Антонинахъ вкусу и сообразно съ значеніемъ акроноля, и главное, но желанію римскаго архитектора подражать древнимъ, выполненная въ древне-финикійскомъ ношной. Воть ночему напр. містами пята сводовь выступаеть ребромъ, которое осталось не стесаннымъ, или пижній поясъ (или слой) стѣны представляеть скошенный выступъ, а камни обдѣланы въ

<sup>1)</sup> Правда, многими высказано прямо сомивніе въ финикійской древности ствив Геліополиса, его пресловутых субструкцій и даже знаменитаго трилитона, напр. Ренаномъ въ его Mission en Phénicie, р. 314—316, Перро, Histoire de l'art dans l'Antiquité, рад. 105 п<sup>0</sup>. См. однакоже повтореніе слова Сольси въ гидахъ Нзамбера, стр. 616—619 и Бедекера, стр. 342.

рустику, какъ вообще принято было, нодъ римскимъ вліяніемъ въ Сиріи въ постройкахъ I и II стол. по Р. Х. (такъ называемая «еврейская» кладка съ выпусками). Весьма возможно, конечно, что между массивными камнями есть иные еще финикійской вытески, и римскій архитекторъ ихъ вновь погналъ въ работу, по узнать ихъ также здѣсь трудно, какъ въ стѣпахъ Іерусалимскаго храма различить камни Соломоновы отъ Иродовой постройки. Если же, одпако, это доселѣ дѣлается и притомъ многими, и съ искреннимъ убѣждепіемъ въ пользѣ этого запятія, то, въ утѣшеніе, можно приномнить, что въ цептрѣ науки классической археологіи, въ самомъ Римѣ, сравнительно педавно процвѣтала еще вѣтвь археологіи изъ ученыхъ, «бесѣдовавшихъ съ нѣмыми камнями».

Тяжелая монументальность геліонолитанскихъ субструкцій отвѣчаеть грузному, неуклюжему, казарменно-скучному и монотонному стилю римскихъ декоративныхъ построекъ Баальбека. Кто бы ин былъ архитекторъ, но мы, очевидно, имфемъ здфсь дфло съ римскимъ, академическимъ подражаніемъ авинскому акрополю, котораго монументальныя пропилеи съ высокою лъстницею и зданіями по бокамъ, и два храма воспроизведены здёсь въ современныхъ эпохѣ формахъ. Подражаніе неудачное, потому, что мѣстность совершенно не отвѣчаеть этому плану, такъ какъ вмѣсто скалы акроноля, имёлся лишь холмикъ, чтобы поставить на немъ храмъ 1), и потому лестница представляла, в фроятно (она разобрана арабами при обращеніи акроноля въ цитадель) видъ только широкаго крыльца, которое играло излишнюю роль въ укрѣпленномъ акрополѣ. Какъ бы то ни было, очень жаль, однако, что этого крыльца болье пъть, ибо мы бы имъли въ немъ ближайшій образецъ лѣстницы, ведшей къ пропилеямъ базилики Константина на мѣстѣ Воскресенія, нын' открытымъ. Самая базилика была также своего рода академическимъ шаблономъ, схемою, выполненною безъ всякаго отношенія къ мѣстности, но именно пропилеи базилики были, видимо, счастливымъ исключеніемъ, въ этомъ отношеніи, и не даромъ Евсевій (см. ниже) ими восхищался, очевидно, вследъ за всеми.

Любопытны, затѣмъ, два двора или атріума: шестисторонній и четыреугольный, этотъ послѣдній вдоль стѣнъ украшенный четырьмя полукруглыми нишами и столькими же прямоугольными. Въ самомъ дѣлѣ, атріумы великолѣнныхъ базиликъ Константинова времени (пе римскія базилики, которыя имѣютъ, кажется, почти всегда прямоугольные дворы) на Востокѣ были именно украшаемы, съ особою прихотью, вычурными, изогнутыми по кривой линіи круга, овала, или наискось идущими (ромбоидальными) портиками: объ

<sup>1)</sup> По словамъ Фраубергера, все возвышеніе акрополя въ Баальбекѣ насыпано искусственно (ibid. стр. 9): вѣроятно, всетаки было въ началѣ и скалистое его основаніе.

этомъ свидѣтельствуютъ еще подражательныя постройки Равенны. Евсевій въ похвальной рѣчи Паулину епископу Тирскому 1) (какъ мы уже говорили) уноминаетъ, что великолѣпная Тирская базилика, имъ построенная, имѣла обширный дворъ, украшенный со всѣхъ сторонъ четырьмя наискось идущими портиками, и имѣвшій видъ четыреугольника, поддерживаемаго вездѣ колоннами. Иллюстрацію къ этому описанію представляетъ какъ разъ шести-угольный дворъ Баальбека съ косыми портиками.

Римскій вкусъ или, точнѣе, римское безвкусіе выразилось столько же въ тяжелыхъ, громоздкихъ стѣнахъ Геліополиса, пеуклюже массивныхъ, грузныхъ и тѣсныхъ колоннадахъ, сколько и въ художественныхъ формахъ и деталяхъ его храмовъ и богатой пластической орнаментикѣ. Подъ давленіемъ Рима, Сирія и безъ того лишенная истипнаго художественнаго вкуса, благодаря племенному ея составу, и предночитавшая всегда вкусъ сильнаго сосѣда, Египта, Ассиріи и пр. нзящному стилю слабаго, окончательно отдѣлилась отъ малоазіатской архитектуры и усвоила себѣ тотъ шаблонъ, который распространяли римляне при Адріанѣ по всему міру.

Для Баальбека выгодно, что его храмы представляють руины: будь они и влыми, давно бы туристы подметили пепріятное впечатленіе, какое должна производить тяжелая, массивная архитектура, съ ея разсчитанными на грубый вкусъ эффектами, мелочною и сухою резьбою тонкихъ поясковъ и гзымзовь на подавляющихъ грузностью массивахъ, Прежиля деликатная ръзьба греческой орнаментики, столь изящная на мраморныхъ храмикахъ Греціи, приміненная здісь къ громаднымъ пространствамъ, кажется здісь чудовищною утонченностью, заставляеть жальть о работь, потраченной на пышные карпизы и покрытые сттью орнаментальной ртзьбы колоссальные плафоны съ гигантскими кассетами, монструозными бюстами и грузными свышивающимися розетками, такъ какъ эта работа въ мъстномъ, хотя и крѣнкомъ, известнякѣ, очень недолго оставалась свѣжею. Правда, разрушеніе ослабило різкость и ремесленную сухость. Для насъ любонытны были особенно канители и орнаментація антаблемановъ. Храмы Баальбека різко разнятся по стилю: въ большомъ и древнъйшемъ храмъ (временъ Аптонина) (Солнца?) листва капителей, съ широкою сердцевиною, сочною выпуклостью листа, широкими его лонастями и узкою верхушкою, наноминаеть еще лучшіе образцы Адріановыхъ построекъ въ Аопнахъ. Канители малаго и позднъйшаго храма (Зевса Геліополитанскаго?) (издаваемаго пами въ снимкъ со стороны входа, табл. ІІ) уже много пебрежнье въ отдылкы; аканоовый листь узокъ, сухъ, почти не суживается къ верхушкѣ, мало выпуклъ, весь какъ будто стянуть и изразань; но если онь лишился жизненности и эластичности,

<sup>1)</sup> Hist. eccl. lib. X, c. IV, ed. Migne, pag. 864.

то сталь эпергичийе, рёзче и характернёе. Глядя на эти новые типы листвы, понимаень, что иёжный акапов съ пышною листвою болёе приличенъ мрамору, тогда какъ остролистный съ оттоныренными концами и иголками, лучше въ большихъ капителяхъ изъ известняка, которыя производять особый эффектъ своими густыми, почти черными тёнями. Не по этой ли простой причинё, работая съ IV стол. почти исключительно въ разныхъ родахъ известняка, рёзчики все укорачивали листъ аканоа и дёлали его суше, тернисте? Для насъ, въ частности, важно родство орнаментальныхъ формъ этого храма съ константиновскими ностройками.

Но, кром'й того, мы должны отм'йтить два важных обстоятельства. Первое относится къ указанному нами нодражанію римскаго архитектора воспроизвести древній (сиро-вавилонскій?) типъ акроноля съ нодземными субструкціями: часть этихъ корридоровъ засынана, и надо ожидать фундаментальныхъ расконокъ, чтобы ностичь ихъ иланъ, но нельзя не соноставить напр. съ нодземными сооруженіями Соломонова храма. Второе относится къ общему илану крылица, пропилей, шестиуюльнаю двора и двухъ храмовъ, окруженныхъ дворомъ. По всей в'фроятности, если большой храмъ, субструкціи и частью стіны были сооружены около временъ Антонина Пія, то весь иланъ быль выполненъ уже въ ІІІ вікті по Р. Х. Во всякомъ случай уже, Фраубергеръ обратиль винманіе на близкое сродство этого илана (см. нриложенную въ конції книги реставрацію) съ христіанскимъ храмомъ и считаетъ «в'єрнымъ, что эта планировка Баальбека должна была им'єть большое значеніе для основной формы христіанскаго храма и можеть быть разсматриваема, какъ прямой его образецъ».

Мы настолько согласны съ этимъ, что уже во введеніи нам'єренно ном'єстили описаніе базилики въ Тирѣ, которая была возведена, явно, по образцу въ родѣ Геліополитанскаго акрополя, а затѣмъ укажемъ въ своемъ мѣстѣ и соотпонненіе храма Гроба Господня.

Грандіозная христіанская базилика Геліоноли была сооружена при Константин Великомъ, новидимому, исключительно изъ матеріаловъ (или рупиъ?) большаго храма.

Евсевій въ «Жизии Константина III», гл. 58 передаеть съ достаточною точностью, что именно Константинъ обратиль вниманіе на безнравственное служеніе Вепер'є въ финикійскомъ Геліопол'є и, воспретивъ этотъ культъ, написалъ ув'єщаніе жителямъ, а къ добрымъ словамъ приложилъ и благое д'єло: «соорудивъ тамъ молитвенный домъ (п) — громадную церковь».

Въ текстѣ, новидимому, испорченный риторскій обороть: οἰκον εὐκτήριον ἐκκλησίας τε μέγιστον, гдѣ частица τε или вставлена конінстомъ, или, изъ особой щеголеватости ритора, прибавлена для усиленія противуноложенія храму Венеры дома молитвы и собранія вѣрующихъ. Поправка, предлагае-

мая въ изд. Мідпе: νεών τε μέγιστον — произвольна. Книга одного греческаго географа, инсанная въ Александрін или Антіохін между 350 и 353 г. (изд. въ Geographi Graeci minores II, стр. 302, новторяєть старину объ языческомъ служенін Венерѣ въ Геліополѣ и еще будто бы тамъ дѣйствующихъ оракулахъ. Моисей Хоренскій (пер. Эмина, III, 3) сообщаєть, что именно Өеодосій (младній) обратилъ въ церковь языческій храмъ въ городѣ Геліоса, «великій и пресловутый храмъ Ливана — Трідівоу» — но всей вѣролтности, извѣстіе, относящееся къ храму Юнитера.

Χροκοτραφία Іоанна Малалы (lib. XIII, ed. Bonn. pag. 344—345) сообщаеть это свёдёніе въ слёдующих положительных словахь: τοὺς δὲ ναοὺς πάντας τῶν Ἑλλήνων κατέστρεψεν εως εδάρους ὁ ἀυτὸς Θεοδόσιος βασιλεύς; κατέλυσε δὲ καὶ τὸ ἰερὸν Ηλίου πόλεως τὸ μέγα καὶ περιβόητον τὸ λεγόμενον Τρίλιθον καὶ ἐποιήσεν αὐτὸ ἐκκλησίαν χριστιανοῖς. Историкъ Созоменъ VII, 15 упоминаеть о храмѣ по новоду извёстій объ упорныхъ язычникахъ защищавшихъ свои храмы (въ концѣ IV в.): ἐισέτι δὲ κατὰ πόλεις τινὰς προθύμως ὑπερεμάχοντο τῶν ναῶν οί Ἑλληνισταί: ...παρὰ δέ Φοίνιξιν οί τὴν Ἡλιούπολιν οἰκούντες, и врядъ ли это только фраза, такъ какъ упоминутые рядомъ . храмы Газы, Петры и нр., дѣйствительно, долго сохраняли культъ. Пасхальная Хроника (р. 561 ed. Bonn.) повторяеть извѣстіе почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ.

Въ настоящее время базилика едва обозначается на новерхности земли стѣнами не выше  $1-1^1\!/_2$  арш., полукругомъ абсиды на занадѣ и четырьмя громадными столбами въ срединѣ, быть можетъ, назначавшимися для нокрытія сводомъ хотя бы боковыхъ нефовъ, если не средняго, который имѣстъ около 20 метр. ширины. Указанные столбы могли, впрочемъ, и не поддерживать сводовъ, такъ какъ ихъ верхняя, выдвинутая гуськомъ на высотѣ немного болѣе человѣческаго роста, плита могла быть взята линь въ качествѣ готоваго и удобнаго матеріала для столба изъ храмовыхъ субструкцій. Правда, своды гауранскихъ и заіорданскихъ зданій, а также базилика Константина въ Римѣ поражаютъ своею отчаянною смѣлостью и широтою, а, при отсутствіи дерева, громадное зданіе и не могло быть покрыто иначе, чѣмъ сводомъ.

Такимъ образомъ, эта колоссальная руина представляетъ пока единственный, предполагаемый образецъ крытой сводомъ базилики Константинова времени, мало вознаграждающей исчезновение намятниковъ его архитектуры. Безъ расконокъ, однако, нельзя рѣннить, какъ глубоко погребенъ подъ мусоромъ и руинами уровень пола базилики. Но можно быть увѣреннымъ, что и послѣ расконокъ останется вопросомъ, загадкою: куда дѣвались стѣны, своды, гдѣ колоннады, гдѣ вся масса камней, долженствующая образовывать горы мусора? Вопросъ этотъ представляется потому, что изыче-

скія зданія уцілівли, сравнительно, гораздо лучше: единственное объясненіе. приходящее на умъ, заключается отчасти въ самомъ характерѣ большинства христіанских базиликъ Сирін, которых в ностройка обыкновенно отличается поситыностью, вместь съ темъ, небрежностью и крайнею бедностью украшепій. Ихъ строили уже об'єдн'євшія городскія общины, но, по приказу императоровъ и правителей, подъ давленіемъ фанатическихъ монаховъ, наскоро и изъ готоваго матеріала, какъ привелось, безъ притески; землетрясенія быстро разваливали эти наскоро сложенныя стіны базиликъ, а арабы легко разбирали руины, подчиняясь отчасти фанатизму, отчасти нуждё, такъ какъ не могли управиться съ римскою кладкою языческихъ зданій. Такъ христіанскія эмблемы — кресты и монограммы оказываются стесанными на дверныхъ косякахъ этой базилики, тогда какъ въ храмѣ Юпитера, подъ базою нолуколонны на южной сторонь, на пьедесталь, недавно отрытомъ изъ подъ руинъ, сохранился высъченный кресть, показывающій, что этотъ храмъ, какъ уцълъвшій, быль поздпъе (при Өеодосіи Младшемъ?) обращень въ церковь, тогда какъ большой храмъ уже при Константин былъ руиною.

Мы вытали изъ Баальбека на югъ къ Якфуфу, держась все времи желобовъ съ кристальною струею водъ, источникъ которыхъ бьетъ въ Баальбекъ. Половина дороги идетъ но обнаженнымъ каменистымъ холмамъ, на которыхъ бродятъ стада, все спускаясь. Въ ущельи, у горной ръчки стоитъ деревушка Якфуфа. Отъ нея, но горнымъ кручамъ, спустились въ долину дер. Сургайя, лежащую на высотъ 4500 фут., узкую, тъсную, но безконечно длинную. Въ этой тъснинъ днемъ было жарко и душно, при насъ 38° Р., а ночью температура унала до 7°.

Изъ Сургайи мы ношли прямо на югъ по той же узкой котловинъ, вдоль ручья и пояса садовъ, теснящихся къ воде. На высоте 4800 фут. достигаемъ перевала и водораздѣла; наверху каменисто и прохладно. Слѣва ноказывается полоска зелени, по новой рѣчкѣ, текущей на югъ въ Бараду и провожающей насъ до Зебедани, деревии, среди роскошныхъ плодовыхъ садовъ, состоящей изъ двухъ разселившихся по сторонамъ рѣки населеній: христіанскаго и мусульманскаго. Отчаянная дорога, насыпанная сплошь гольшами, сваливаемыми на дорогу изъвсткъ садовъ, ведеть черезъ деревню версты четыре. Далке ручей становится уже горнымъ потокомъ, и соединившись съ Барадою, мощными струями несущейся изъ подъ горъ, образуеть реку, шумную, ивпистую и веселую. Котловина раскрывается, и повернувъ налѣво, мы идемъ по восхитительнымъ мѣстамъ, столь же плодороднымъ, сколько красивымъ; здёсь и водонады, и быстрины кристальныхъ водъ, мѣняющихъ цвѣта синьки и бирюзы, и бѣшеная скачка воды, но норожистымъ мъстамъ, напоминающая Терекъ. Потокъ нереносится черезъ гряды скаль, имъ до гола обнаженныхъ въ ущельяхъ, но непроницаемыя

гущи тополей и тростника, полосою въ три, четыре сажени, скрываетъ густымъ мракомъ несущуюся внизу рѣку. Дорога, вѣрпѣе — троцинка, вьется по розсынямъ камней, и мѣловая ночва такъ разбита здѣсь даже верховою ѣздою, что нуть каравана обозначается тучей пыли, долго и густо посящейся послѣ его прохода. Невольно, смотря на эти благодатныя мѣста, вспоминаешь, какъ высоко стояла здѣсь культура въ древности и какъ давно уже эти мѣста ожидаютъ ея воскресенія.

Мы приходимъ въ мъсто называемое Сукъ-уади-Барада, въ древности Абиль (Abila), донынѣ славящееся своимъ плодородіемъ. Здѣсь еще сохранился римскій мость, устроенный въ ущельт, наноминающемъ по дикой красотъ стънъ нашъ Дарьялъ. Тъснина расходится, отходить влъво, и въ стънъ видно много пещеръ, пногда поясами или этажами, иныя украшенныя архитектурною раздёлкою, даже рельефами, уже не узнаваемыми; уцёлёвшій водопроводъ понынѣ струитъ кристальныя воды горнаго источника. По обѣ стороны стёпы желтыхъ и сёрыхъ скалъ, мёстами покрытыхъ мохомъ, иззубренныхъ водами, раздёланы гладкими плоскостями и унизаны поясами нещеръ. Арабскій мость ведеть еще на гору, гдѣ въ скалѣ высѣчена глубокая канава водопровода и широкою траншеею шла римская дорога, здёсь на высоть гордо обозначенная двумя нышными надписями въ честь Антонина и Вера, строителя дороги 1). Возлѣ самой надииси внезанный обрывь дороги и всей скалы въ бездну, — не достаетъ бывшаго здёсь гигантскаго римскаго моста. Мы носътили нещеры, гдъ было возможно, видъли одинъ барельефъ сидящей фигуры, изуродованной до полной перазличимости.

Изъ Абиля три часа нути по ныльнымъ тронамъ известковыхъ холмовъ до Аин-Фидже (фот. и планъ Нимфея №№ 60—62), знаменитаго мѣстечка, гдѣ, среди густыхъ зарослей деревъ и тростиика, вырывается изъ нодъ земли, съ большимъ шумомъ, могучій источникъ. У самаго жерла кинящей воды, столь обильной, что уже отсюда она течетъ горнымъ потокомъ, была во времена римлянъ сооружена декоративная пиша (вѣрпѣе, четырехуѓольная экседра) Нимфеона, на половину разобраннаго для деревенскихъ нуждъ. Когда вновь эти мѣста станутъ цѣлью горныхъ экскурсій, чего онѣ вполнѣ заслуживаютъ, то конечно, Аин-Фидже будетъ служить приваломъ, и легкое пвейцарское chalet поставится рядомъ съ монументальною кладкою римлянъ.

Дорога изъ Ани-Фидже въ Дамаскъ пдетъ по обнаженнымъ безводнымъ горамъ, въ сторонѣ отъ Барады, которую мы вновь встрѣчаемъ уже въ Думмаръ, въ видѣ тихо и полно текущей рѣки. Весь дальнѣйшій путь, на три часа времени, идетъ среди скалистыхъ ущелій, постепенно спускаю-

<sup>1)</sup> Clermont-Ganneau, Recueil d'archéologie orient. II, 1898; Inscriptions romaines d'Abila de Lysanias, p. 35—43. Фот. 58—59 а.

щихся къ Дамаску. На послѣднихъ 8 верстахъ эти скалы образуютъ чудные и причудливые виды по берегамъ рѣки. Съ высотъ скалъ бѣгутъ ручьи, каплютъ источники и воды, проведенныя въ верхніе сады удаляющихся сюда на лѣто богачей Дамаска.

Самый Дамаскъ производить на путешественника чарующее впечатлѣніе богатствомъ садовъ, красотою своихъ крытыхъ громадныхъ базаровъ, причудливыми двориками мусульманскихъ домовъ, пебывалою оживленностью городской жизни и средневѣковымъ, своеобразнымъ бытомъ города, еще заключеннаго въ предѣлахъ стѣнъ. Однако, отъ древняго города сохранилось крайне мало: стѣны, направленіе главныхъ улицъ, особенно «срединной» — черезъ весь городъ, по намятники еще ногребены нодъ мусоромъ и мусульманскимъ городомъ. Главными пунктами археологическихъ занятій, если не считать натріархіи, гдѣ списали нѣсколько надписей, перевезенныхъ сюда изъ Эзры или тамъ сконированныхъ, оказывались знаменитая мечеть Омміадовъ, доселѣ главная мечеть Дамаска и мечеть Эль-Дагиръ. Занятія первою сопровождались рядомъ большихъ и мелкихъ детальныхъ фотографическихъ снимковъ, которые ныпѣ, нослѣ страшнаго пожара, разрушившаго значительную часть мечети спустя пѣсколько лѣть послѣ нашего посѣщенія, нолучили значеніе своего рода документальное.

Мечеть Омміадовъ, или «большая мечеть» существуеть на мѣстѣ прежней христіанской базилики, освященной во имя Іоанна Крестителя при ими. Оеодосіи Великомъ и Аркадіи, и въ свою очередь, превращенной въ церковь изъ большого языческаго храма, неизвъстнаго времени происхожденія. По свидѣтельству Аркульфа, около 670 г. базилика еще принадлежала христіапамъ, и мечеть Сарацыновъ помѣщалась въ другомъ мѣстѣ. Въ эпоху завоеванія арабами базилика была спачала подълена между христіанами и мусульманами, по скоро перешла въ руки последнихъ, какъ разсказываетъ Евтихій (ІІ, 374, 380) і). Валидъ ибнъ Мелекъ, ставній халифомъ въ 705 г., отнялъ церковь у христіанъ и, употребивъ громадныя средства, построилъ колоссальную мечеть и съ большою пышностью отдёлаль ее мраморами, мозанками, бронзовыми дверями и пр. Таковы немногосложныя изв'єстія о намятникъ, играющемъ роль въ исламъ столь же видную, какъ и храмъ Св. Петра въ Римъ! Къ песчастію, извъстія наши о древне-христіанской базиликѣ еще болѣе скудны, и нотому мы должны ограничиваться исключительно собственными наблюденіями.

<sup>1)</sup> Clermont-Ganneau, Rec. d'arch. or. II, 1898, р. 330. Наши спимки мечети исполнены въ большомъ размѣрѣ и съ достаточною полнотою: 217 — древне-христіанскія стѣны мечети съ западной стороны, 218 — сѣперный порталъ, 219 — бронзовая дверь, 220, 221 (69 по 71 каталога) — двери; 222 — внутрепность мечети, 224, 225 — мозаики на внутренней стѣнѣ сѣвернаго портала; 226—230 (или 78, 79) — боковые порталы и ихъ мозаики, 231 — римская тріумфальная арка входнаго портика, видиая съ запада.

По этимъ наблюденіямъ оказывается, что всё мечты 1) открыть въ мечети иданъ древней христіанской постройки напрасны. Мечеть Омміадовъ со всёми тремя нефами молитвеннаго дома, со всёмъ дворомъ, колоннадами вокругъ двора, всеми воротами или монументальными входами, стенами вокругъ, кунольною постройкой надъ главою І. Предтечи, будто бы тамъ сохраняемою, и т. д. есть совершенно цъльное мусульманское зданіе, котораго строители только воснользовались прежними матеріалами, по ностроили все вновь, но новому плану. Этоть новый планъ по существу мусульманскій (французскіе археологи считають всю мечеть, подобно мечети Эль-Акса, очевидною церковью, въ которой изм'внено только направленіе)<sup>2</sup>) и повторенъ, начиная съ мечети Омара въ старомъ Капръ, во всъхъ главныхъ мечетяхъ въ собственномъ смыслѣ слова. Очевидно, въ старину колоннады этой мечети были совершенио открыты во дворъ и только въ новъйшее время забраны деревянными перегородками. Особенность этой мечети заключается лишь въ порталахъ: входномъ посреди и двухъ боковыхъ (таб. IV и V), а также въ своеобразномъ поперечномъ нефъ, ведущемъ къ михрабу. Характерная смёлость арокъ, опущенныхъ на колонны, широко разставленныя, отвѣчаеть времени, но лишена изящества Омаровой мечети. Затѣмъ, пробивка стънъ главнаго нефа широкими арочными отверстіями-окнами, также мало красить зданіе и мало отвічаеть крохотнымь окнамь въ наружныхъ стѣнахъ (см. таб. III). Мечеть обширна, громоздка, но не имѣетъ никакихъ архитектурныхъ достоинствъ и уродлива въ пропорціяхъ: уже судя но плану, это не христіанская базилика, а наскоро собранная мечеть. Но, конечно, архитектурныя формы и украшенія нринадлежать не арабскому, но сирійскому, т. е. всетаки христіанскому и въ основѣ — греко-восточному искусству: таковы арки, куполь, облицовка стѣнъ внизу пестрыми мраморами и вверху мозапками, хотя эти данныя не им'єють никакого отношенія къ самой древней базиликъ.

Древняя колоссальная арка <sup>3</sup>), видная надъ стѣнами базара, съ западной стороны мечети, въ разстояніи отъ нея около 60 фут., считается принадлежащею языческому храму, но служила пронилеями базилики, вмѣстѣ съ колоннадою, и попынѣ (колонны можно находить уже внутри лавокъ и перѣдко заложенными уже на половину) идущею отъ этой арки къ мечети. Равно и колонны мечети принято относить къ тому же языческому храму,

<sup>1)</sup> Однако, эти мечты выдаются за дъйствительность всъми гидами: Изамбера, Бедекера и пр. Или говорятъ, что мечеть сохранила часть базиличной постройки, пригодившейся по плану, или что даже вся распланировка базилики сохранена. Между тъмъ, даже всъ безъ исключенія колонны поставлены на мусульманскія базы, ради большей высоты и снабжены надъ капителями еще кубами въ пятъ арокъ.

<sup>2)</sup> Cm. Izambert, p. 641.

<sup>3)</sup> Рисунокъ у Зеппа, И, р. 363; фот. Dumas; фот. экспедицін.

какъ и южную стѣну мечети, прекрасной римской кладки, съ арочными окнами, считать того же происхожденія. Напротивъ того, доселѣ очень мало указано остатковъ христіанской базилики: часть стѣны съ западной стороны мечети (фот. 217), косякъ съ греческою надписью о Царствѣ Христовомъ. Восточныя броизовыя двери (общитыя мѣдью) мечети, хотя имѣютъ изображеніе чаши, чисто арабскаго происхожденія, и чаша эта не имѣетъ ничего общаго съ потиромъ.

Конечно, всё опредёленія состава мечети Омміадовъ пока представляють только болёе или менёе вёроятныя догадки; отрицать можно лишь догадку тёхъ путепіественниковъ, которые принимали арку за тріумфальную арку временъ первыхъ императоровъ, — что, пожалуй, безусловно ошибочно 1). Дёло въ томъ, что свидётельство Іоанна Малалы (кн. 13, стр. 344 и 345) о построеніи Өеодосіемъ церквей на мёстё языческихъ храмовъ Баальбека и Дамаска легко можетъ быть обобщеніемъ, далеко не точнымъ. Дамаскъ развился особенно со временъ Филиппа Аравитянина, который сдёлаль его римскою колоніею, но до Константина не былъ еще особенно большимъ городомъ и только въ IV вёкё заступилъ мёсто Пальмиры. Итакъ, если, дёйствительно, здёсь есть остатки языческаго храма, то временъ Филиппа (244—249 гг.).

Затьмъ, всякій, кто осмотрить самую мечеть (таб. III) или теперь дасть себ' трудъ пересмотр' в фотографіи, снятыя экспедиціею (217—222, 226—231), тотъ убъдится, что всѣ колонны мечети Омміадовъ, за исключеніемъ двухъ, трехъ, принадлежащихъ мусульманскому (поздн'яйшему) типу (поставленныхъ возлѣ кувуклія съ главою І. Предтечи), какъ въ колоннадахъ самой мечети, такъ двора, всёхъ порталовъ, до такъ называемой библіотеки (или сокровищницы — круглой, крытой куполомъ, наглухо закрытой будто бы никогда не открывавшейся камеры, поставленной на колоннахъ) включительно, — всѣ тождественной работы, изъ одного мрамора, съ одинаковыми канителями и базами. Только колонны двора сдёланы изъ гранита, но имѣютъ совершенно тѣже капители, и слѣдовательно могутъ происходить изъ атріума базилики. Такимъ образомъ, по нашему мивнію, вся мечеть составлена изъ матеріаловъ древне-христіанской базилики, отъ колониъ, ихъ канителей до самаго камия, употребленнаго на кладку, по, при этомъ все, кром' древней арки (которую мы считаемъ пропиленми базилики), переложено и нереставлено по плану мечети. И потому вст разсказы о томъ, что халифъ строитель приказалъ собирать со всей Сиріи и свозить колонны для

<sup>1)</sup> Форма фронтона, сведеннаго аркою надъ среднимъ пролетомъ, и горизонтальнаго надъ прочими, принадлежитъ позднему времени и встрѣчается во дворцѣ Діоклетіана въ Спалато, см. Hauser, Stillehre, 1877, fig. 161, p. 118.

этой мечети, только обычное сочинение. Число колоннъ внолит идетъ къ большой базиликт съ общирнымъ атріумомъ, но слишкомъ велико даже для колоссальнаго языческаго храма, въ которомъ, сообразно съ эпохою, уже трудно было бы предположить двойную колоннаду вокругъ святилища, и, главное, трудно было бы номтетить серію колоннъ изъ гранита.

Капители колониъ кориноскаго стиля весьма близки къ формамъ, господствующимъ въ постройкахъ II—III вѣковъ въ Заіорданьѣ (Гераса и пр.), но уже значительно отошли отъ Баальбека. А именно: капитель здѣсь опоясана уже какъ бы въ три ряда аканоовыми листьями, благодаря тому, что усики волютъ представляютъ собою нышный аканоовый, хотя не развитый



Рис. 3. Дамаскъ, Гробница Малекъ Дагера. Сѣверная сторона.

внолий листь, и такимъ образомъ, эти два полулиста, приходясь на одномъ уровий съ угловымъ листомъ подъ волютою, составляютъ третій поясъ. Тоже самое, по въ окончательномъ типи мы найдемъ въ капителяхъ виолеемской базилики, и потому мы должны принять, что всй капители (а стало быть, и главная масса мополитныхъ колониъ) Омміадовой мечети хотя происходятъ изъ христіанской базилики, однако сами рапиве времени Константина, когда была построена эта базилика, по близки къ этому времени, а потому, скорбе всего, относится къ постройкамъ Филиппа 1). А такъ какъ мы указали уже причины, почему нельзя думать, чтобы колоссальное зданіе, разобранное для

<sup>1)</sup> Въ листьяхъ аканоа характерно также и то, что двѣ или три лопасти уперты въ острые кончики сосъдняго листа, — особенность въ рисункъ капителей IV и V вѣка, эдъсь еще только появляющаяся (см. ниже въ Босрѣ).

базилики, было храмомъ (о которомъ, къ тому же, вовсе не говорятъ историки), то гораздо естествениће принять, что матеріалъ этотъ происходитъ изъ разныхъ городскихъ построекъ, но одного времени происхожденія. Окончательное доказательство языческаго происхожденія всѣхъ крупныхъ матеріаловъ мечети представляетъ такъ называемая тріумфальная арка пропилеевъ, которой капители тождественны со всѣми остальными въ мечети, а фронтонъ украшенъ пышнымъ рѣзнымъ карнизомъ яснаго римскаго типа 1).

Нарисованные длиннымъ вѣнечнымъ фризомъ но верхнему карнизу внутреннихъ стѣнъ мечети орнаменты представляютъ виды городовъ, предметы природы и растительности, и слѣдовательно должны наноминать тѣ



Рис. 4. Монастырь св. Оомы близь Сейдная.

восточные подзоры, которые замѣняли собою прежнія окна и назначены были нѣкогда украшать собою ставни или жалюзи, прикрывавшія излишній свѣтъ. Вся декорація смѣшиваетъ восточныя декораціи съ римскими эмблемами, александрійскими ландшафтами и пр. Изображены напр. оливковое дерево и кипарисъ, а между ними разводы должны напоминать посадки винограда между деревъ въ садахъ. Замокъ или вилла въ горномъ пейзажѣ съ

<sup>1)</sup> Акротеріальная сима разд'єлана такими же схематическими пальметками, какъ въ орнамент'є Юпитерова храма въ Баальбек'є; карнизъ разд'єланъ сухариками; подъ ними зубцы, овы и фризъ съ выпуклымъ торомъ, разд'єланнымъ поб'єгами съ розетками внутри (между розетками типичны т'є, у которыхъ лепестки загнуты въ одну сторону), а посреди три аканоовые листа, изъ которыхъ два загибаются по сторонамъ; дал'єе архитравъ съ тэнією, украшенною меандромъ, и два пояска жемчужниковъ.

куполами и шарами. Широколиственное дерево съ плодами въ искусственной обрѣзкѣ, съ причудливыми формами. Финиковая пальма. Смоковница, которой вѣтви сплетены между собою (вѣроятно, для лучшаго вызрѣванія плодовъ) и пр., въ такихъ формахъ, которыя даютъ наилучшее понятіе о садоводствѣ Персовъ, Грековъ, Византійцевъ и Сирійцевъ. Въ углахъ декоративныя консоли съ подпорками въ видѣ роговъ изобилія. Мѣстами фризъ представляетъ чаши съ плодами и кактусовыми вѣтками. Такія же чаши съ цвѣтами видиѣются на колоннахъ окружающихъ виллы. Или же поле занято разводами аканоовъ, какъ въ церкви Св. Виталія въ Равеннѣ.

Изъ прочихъ памятниковъ Дамаска насъ всего боле заинтересовала маленькая тюрбе (табл. IV и рис. 3) Мелек'ед Дагерт Бибарст (1279 г.), сво-имъ впутреннимъ убранствомъ: облицовкою до сводовъ изъ нестрыхъ мраморовъ, хотя уже въ чисто арабскомъ ношибе, и перламутра, и поясомъ мозаикъ съ растеніями, разводами и декоративными предметами и видами по золотому полю 1).

Здёсь уже самые типы орнаментаціи явно нодчинены позднёйшему арабо-персидскому вкусу, и многія формы мы встрёчаемъ уже въ Гренадё.

Я. И. Смирновъ посѣтилъ и изслѣдовалъ, со стороны намятниковъ древности, монастырь Св. Өомы близь Сейдная (Сейданая, рис. 4).

<sup>1)</sup> Вотъ общій перечень снимковъ, только въ числѣ 10 попавшихъ на выставку: 92—100, 102—104; въ порядкѣ же снимковъ экспедиціи слѣдующій: 232, 233 — общій видъ внутренности мечети, бывшей гробницы, нынѣ библіотеки, 233—253 — мозаики фриза и люнетовъ мечети; 254—257 — рѣзьба на облицовкѣ. Наконецъ въ Дамаскѣ намъ удалось снять 16 моментальныхъ малыхъ снимковъ (считая съ увеличеніями) съ извѣстной процессіи возвращенія каравана изъ Мекки со священными аттрибутами 14-го сентября.

## ГЛАВА ІІ.

Путешествіе по Гаурану. Мусміє. Санамент. Эзра, ея церкви. Неджрант. Шухба. Шахка, ея базилики. Элг-Хитт. Кенаватт и его памятники христіанства древнийшей эпохи. Развалины Сіаха и вопрост о ихт значеніи и времени происхожденія. Атиль. Суведа, ея базилика. Босра, языческіе и христіанскіе памятники.

Изъ Дамаска пашъ караванъ направился въ Гауранъ, сначала на югъ по дорогѣ хаджей, до Кессуэ, а отсюда на юго-востокъ черезъ село Дейръ-Али и Мерджане до *Мусміе*.

Отъ Кессуэ началась Леджа, древняя Трахонитида, съ черною лавою вмѣсто почвы, и глинистыми прослойками, на которыхъ пашутъ всюду, хотя бы это были крохотные клочки земли. Деревни въ затѣненныхъ деревьями логахъ представляются пролитыми чернилами. Мѣстами большія кучки камней, остатки военныхъ лагерей друзовъ, загораживавшихъ туркамъ доступъ въ Леджу и Гауранъ. Въ немногихъ мѣстахъ куски шоссе, предназначеннаго подвозить артиллерію, въ случаѣ новаго возстанія друзовъ. Мерджане стоитъ у высохшаго болотца. Отсюда поднялись и шли плоскогорьемъ, съ почвою солончаковъ, всюду потрескавшеюся, пеобычайно плодороднаго лёса. Черезъ два часа хода показалась черная полоса громадныхъ кучъ лавы — это и было Мусміе.

Мусміе издревле представляло собою крупный постъ римской культуры на границѣ Трахонской земли — нынѣшней Леджи и въ настоящее время является укрѣпленнымъ, турецкимъ постомъ на ея сѣверной сторонѣ. Издали Мусміе казалось очень обширнымъ, такъ какъ опо, подобно всѣмъ гауранскимъ мѣстечкамъ и городамъ, занимаетъ длинный холмъ, подобный гребню

вулканической волны изъ черной лавы; между гребиями пизины засынаны, но очень не глубоко, красноватымъ, чрезвычайно плодороднымъ, туфомъ и битою давою; ноля густо нокрыты ею и ясно свидётельствують о илодородіи земли и небреженій челов'єка. Вблизи холмъ оказывается обширною площадью (см. фот. 281) безпорядочнаго мусора, то мелкаго какъ щебень — въ развалинахъ домовъ ноб'єдн'є и ноздн'єйшей кладки, то крупнаго, въ вид'є илить и блоковь тесаной черной лавы. Видь этихъ руинь, изъ всёхъ, наиболъе печальный и мрачный: нигдъ ни признака растительности, ни травы, ни даже нолевыхъ лилій, которыя въ Сиріи растуть въ самыхъ скудныхъ условіяхъ: всюду черныя кучи, стального цвѣта, съ слабыми признаками илъсени на кампяхъ, оживающей только но веснамъ. Тамъ, гдъ рупны образують ямы, гийздятся бедуины въ черныхъ палаткахъ, и эту мрачную картину только усиливаетъ блестящая полоса свѣжепостроеннаго шоссе, которое идеть но долинь къ городу и черезъ городъ доходить до казармы, построенной также только въ 1890 году, послѣ извѣстнаго недавияго возстанія друзовъ. Развалины города довольно обширны; въ немъ есть много замѣчательныхъ руннъ богатыхъ домовъ, въ два этажа, съ прекрасными сводами (см. фот. 282-283), но настолько заваленныхъ камнемъ, что и планы этихъ зданій, и даже ближайшее ихъ разследованіе потребовали бы крайне затруднительной очистки отъ камня. Всё постройки, безусловно (кромё новой казармы), были исполнены до арабскаго завоеванія, и даже, какъ можно судить по отличной римской кладкѣ въ первые вѣка христіанской эры, а именно во II, III и IV вѣкахъ. Повидимому, уже VI и VII столътія были здёсь настолько тревожны для жителей, и прочихъ поселещевъ стало такъ мало, что врядъ ли много строилось вновь. Такъ, когда видишь на косяк двери грубо выс ченный еще въ древности кресть, то очевидно, какъ рано (пногда уже въ V вѣкѣ) началось наденіе этихъ мѣстностей въ культурномъ отношенін.

Мы занялись, главнымь образомъ, осмотромъ домовъ, любонытныхъ чудною римскою кладкою, нижними входами, большими окнами верхнихъ этажей. Разслѣдованіе большой церкви, сложенной позднѣе и цѣликомъ изъ древняго матеріала, нерѣдко изуродованнаго для этой цѣли, показало, что эта церковь поздпѣйшаго (для Гаурана) времени: такъ въ церкви бывшій косякъ съ рѣзными орнаментами сталъ пилястромъ, потолокъ настланъ изъ плитъ, украіненныхъ выпуклыми рѣзными меандрами, Геракловымъ узломъ и т. п. и составлявшими часть карниза и т. д.; все это взято изъ разобраннаго языческаго храма. Между тѣмъ именно эта церковь ныпѣ¹) приводится какъ древнѣйшій (даже ІІ вѣка!) образецъ зданія крестообразнаго и покры-

<sup>1)</sup> Съ особымъ удареніемъ въ соч. Ригля, Stilfragen, 1893, стр. 273.

таго въ срединѣ сводомъ — дѣло совершенио невѣроятное ранѣе VI сто-

Изъ Мусміе, огибая Леджу съ сѣвера, мы прошли черезъ *Басиль* въ *Санаменъ* (*Санамейнъ* др. Aere), первую мѣстность Гаурана, увлекающую своими древностями: такъ изящны остатки колониады или портика языческаго (фот. 294) храма, встрѣчающаго путешественниковъ возлѣ лагеря (для котораго всегда выбирается одно и тоже мѣсто въ срединѣ города), такъ



Рис. 5. Санаменъ. Башня на сѣв. краю деревни.

замѣчателенъ далѣе (фот. 284---289), по ту сторону глубокаго водоема, по архитектурнымъ деталямъ храмъ («Благому Счастію») 1), съ извѣстною надписью Діодора и лампадофоровъ окруженный еще 4 стѣнами, рядъ сохранившихся прекрасныхъ башенъ (фот. 299), такъ много здёсь замёчательно сохранившихся домовъ (фот. 290 — 292) и такъ богаты эти руины надиисями, правда, извѣстными издавна, но объщающими еще болье обильныя находки тому, кто произведетъ здѣсь раскопки (см. планы 123—124).

Сначала видинь большое строеніе, видимо, храма, изъ базальта, съ высокимъ арочнымъ входомъ, все внутри засыпанное до верху камнями, поверхъ которыхъ виденъ только антаблементъ

на двухъ корипоскихъ колонкахъ. Около зданія глубокій водоемъ-цистерна, великолѣпно обложенная, но нынѣ раскрытая и за нею четыреугольное же зданіе (рис. 6) храмика «Благаго Счастія», съ колонками на южной сторонѣ и полуколонками, изъ которыхъ на мѣстѣ остались только двѣ съ обѣихъ сторонъ. Далѣе древнее зданіе съ ротондою; домъ, любонытный по своимъ рѣзнымъ и ажурнымъ плитамъ, закрывающимъ окна; богатый домъ съ тремя

<sup>1)</sup> Культъ «Благаго Счастія» Τύχη былъ распространенъ въ Гауранѣ, и святилища его, называвшіяся Τύχαια — *Бейт Гада*, на вершинахъ холмовъ, были нерѣдки. Clermont Ganneau, Rec. d'arch. or. III, 1900, p. 81.

варіантами окопныхъ отверстій и ажурныхъ плитъ, въ нихъ вставленныхъ. Войдя внутрь этого дома черезъ низкую дверь, попадаень черезъ портикъ на открытый дворъ, котораго одна сторона раздёлана портикомъ изъ трехъ колоннъ, и въ ней устроена лёстница въ верхній этажъ, другія двё содержатъ служебныя пом'єщенія, съ возвышенными террассами наверху, а по четвертой пом'єщенъ главный корпусъ дома, съ тремя входами внизу; находящаяся на дом'є паднись гласитъ, что онъ построенъ въ десятый годъ правленія Адріана.

Портики, окружавніе храмъ «Благаго Счастія», исчезли, и уцѣлѣли отъ нихъ только части колонпады и ряды базъ; равно разрушенъ, взрытъ и разобранъ плитняковый номостъ передъ храмомъ. Лицевая стѣна (рис. 6)



Рис. 6. Санаменъ. Храмъ Счастія.

храма была переложена арабами, имѣетъ три двери, по средній большой порталь заложенъ грубо разными кусками, изъ которыхъ пѣкоторые принадлежатъ косякамъ главнаго и боковыхъ порталовъ, а другіе декоративной облицовкѣ фасада полуколопками. И потому, когда войдень черезъ правую, еще открытую дверь, внутрь храмика (табл. VII), изпщество сохранивнейся внутренности и начальнаго устройства поражаетъ васъ тѣмъ болѣе, что посреди храма перекинута еще въ древности прекрасно и смѣло сложенная свободная арка, и что пѣкоторая частъ стѣны грубо заложена кусками, а величавая и глубокая нина храма закрыта безобразною каменною закладкою (для образованія абсиды алтаря). Тѣмъ изящиѣе кажутся на этомъ грубомъ фонѣ (см. фот. 288 и 289) части древней римской стѣны съ тонко выточенными и тща-

тельно пригнанными плитами, куски карниза съ меандрами, декоративныя колонки, поддерживающія этотъ карнизъ, и четыреугольныя углубленія экседръ. Рисунокъ капителей близко напомицаеть колонны Омміадовой мечети, и орнаменть карниза и косяковъ фасада отличается уже сухою схематичностью, что легко объясняется и временемъ, такъ какъ храмы Санамена относятся ко временамъ Севера (222—235 гг.). Въ храмикъ десять надинсей, изъ которыхъ четыре повторяють одну и ту же падпись лампадофоровъ.

Вокругъ развалинъ, и даже возлѣ водоема свалены кучи большихъ тесаныхъ илитъ, и въ стѣнкѣ, ограждающей по близости чье то гумпо, оказались заложенными: рельефъ съ грубѣйшимъ изображеніемъ двухъ воиновъ и женской фигуры (фот. 296), отбитая отъ статуи голова (фот. 296) и большой фрагментъ христіанскаго карниза, очевидно, изъ разобраннаго погребальнаго намятника, съ грубымъ изображеніемъ геніевъ и умершихъ (фот. 295) по грудь въ трехъ медальонахъ. Рельефъ относится къ V—VI стол. и представляетъ работу простого каменотеса; однако, и въ немъ есть интересныя подробности вѣнковъ или вѣпцовъ, кругомъ обрамляющихъ бюстъ, и изображенія двухъ ангеловъ геніевъ съ рогомъ изобилія и гроздью въ рукахъ — очевидно, представленіе райскаго блаженства.

Башня (фот. 299, рис. 5), стоящая по близости, лишена всякихъ украшеній, хотя сохранила всі три этажа, но въ сосідней башні мы нашли на западной (фот. 300) стіні высіченный рельефъ съ изображеніемъ въ декоративныхъ пишахъ семи алтарей огня (посвященныхъ 7 планетамъ?) съ двумя фенгіями — знаками луны по сторопамъ; въ прилітивнихся къ башні домахъ встрітились, даліе, рельефная фигура по грудь, подъ окномъ одного дома плита съ двумя (фот. 301) фазанами, пьющими изъ чаши.

На ютъ отъ этой башни есть пебольшая древняя церковь, съ воротами, украшенными крестомъ посреди двухъ розетокъ и собранными изъ античныхъ орнаментированныхъ кусковъ; одинъ косякъ, орнаментированный въ мѣстномъ вкусѣ каменотесомъ; посреди вѣнокъ славы, котораго концы связаны геракловымъ узломъ, а изъ него въ обѣ стороны идутъ побѣги винограда съ гроздями (фот. 302), илита съ двумя голубями. Во дворѣ дома алтарикъ съ горельефною фигурою и Атисомъ въ колнакѣ. Наконецъ, на краю города имѣется башпя, отличной римской кладки (фот. 297), но съ выпусками, которые принято считать древне-еврейскими, и балкономъ. Здѣсь одна старуха вызвалась показать наднись, и пойдя за нею въ домъ, мы нашли внизу, въ ходѣ къ сараю заложенную замѣчательную плиту, снятую съ башни (перистеріона) съ наднисью временъ ими. Константія. Кругомъ башни нѣсколько древнихъ домовъ, съ декоративными окопными плитами и колоннадами или портиками во дворахъ. Изъ Санамена трехчасовымъ переходомъ мы прибыли въ Эзру.

Развалины Эзры обширны; он частію заняты и тенерь довольно многолюднымъ населеніемъ и потому возстановлены или, вірніве, приспособлены въ убогимъ нуждамъ оседлаго араба, а въ настоящее время друза. На нервый взглядъ бросаются въ глаза множество огороженныхъ гуменъ, блестящихъ на солнцѣ яркою половою, но рѣзкій контрасть этихъ желтыхъ дворовъ и ихъ черныхъ оградъ изъ лавы и самыхъ черныхъ домовъ, безъ малѣйшаго следа растительности, создаетъ картину унылую и мертвенную. Островерхій коническій куполь главнаго собора (православной церкви во имя Св. Георгія) (фот. 303), м'єстами черный, м'єстами оштукатуренный, бросается въ глаза отовсюду (зданіе съ этимъ куноломъ наноминаеть города средней Азін), и потому мы съ особымъ интересомъ открыли, вноследствіи, что этотъ пресловутый куполъ (хотя не возбуждавшій досель замьчаній историковъ архитектуры, охотно видъвшихъ въ немъ древнъйшій образецъ византійскаго купола) лишь въ нижнихъ частяхъ принадлежить древнему зданію и, очевидно, перестроенъ въ позднійшее время и пе особенно удачно.

Мы начали осмотръ города именно съ этой церкви: ея наружность въ видъ четыреугольнаго, продолговатаго корпуса, отличной кладки, по римски, изъ притесанныхъ илитъ, но безусловно и цёликомъ — христіанской постройки, такъ какъ всѣ косяки принадлежать той же кладкѣ и украшены крестами, а занадныя врата извъстною надписью, гласящею, что церковь сооружена на мѣстѣ «стоянки» (хатаую́ую) демоновъ, какъ «достойное лицеэрѣнія» зданіе, усердіемъ протевона Іоанна, удостоявшагося видѣнія Св. мученика Георгія и положившаго въ храм'є его святыя мощи, въ 511 году по Р. Х. Надпись ясно говорить о нолной постройк церкви, и никакъ не можеть толковаться въ томъ смыслѣ, что языческій храмъ, хотя бы лежавшій въ развалинахъ, быль здісь превращень въ христіанскую церковь. Но, для сооруженія церкви, были иснользованы куски разобраннаго древняго языческаго храма, которыя, въ видѣ большихъ мраморныхъ илитъ (изъ нихъ одна съ надинсью, называющею бога Өеандрита, почитавшагося въ этомъ храмѣ), лежатъ понынѣ перевернутыми, въ видѣ настилки алтарной солен и помѣщены въ стѣпахъ христіанскаго зданія. Это зданіе, построенное въ 511 году и, цъликомъ, отъ основанія до сводовъ кунола сохранившееся, хотя въ крайне запущенномъ видь, есть самая любопытная христіанская постройка въ Сиріи. Если зданіе имфеть спаружи видъ четыреугольника, римскаго тина съ античными дверями (фот. 304 — видъ боковой двери съ гробпицею на южной сторонѣ), то внутренность его (фот. 305, табл. VIII) представляеть новый типъ круглаго (или какъ часто, не очень пеудачно, называютъ въ нѣмецкихъ сочиненіяхъ — Centralbauten) сооруженія, устроеннаго въ квадратт номощью экседръ или шишъ по четыремъ

угламъ 1). Къ сожалѣнію, экседры эти оказались или заваленными камнями, а одна (діаконикъ, экседра справа отъ алтаря) превращена въ общую усынальницу (?) и наполнена костями и, такимъ образомъ, осмотрѣть впутренность всѣхъ экседръ оказалось пельзя. Затѣмъ, самое важное въ архитектурѣ собора — поясъ арокъ на столбахъ, окружающихъ впутренній или главный пефъ, устройство хоровъ (потолокъ по гауранскому способу изъ топкихъ плитъ) и большой алтарный выстунъ, спаружи образующій шести-угольникъ, внутри круглую абсиду.

Арабская передёлка (но не мусульманская, такъ какъ, повидимому, эта церковь никогда не была обращена въ мечеть) окончательно обезобразила древнее зданіе: весь куполъ отъ барабана, какъ сказано, нозднѣйшаго времени и представляетъ грубо смазанную коническую шапку, которую въ настоящее время вновь приходится чипить, такъ какъ она угрожаетъ паденіемъ, и въ бытность нашу своды были наполнены лѣсами. Переложена ночему то до половины абсида, и алтарь (фот. 305, табл. VIII) устроенъ внереди нея, съ выступающей солеею; ея полъ собранъ изъ старыхъ кусковъ мрамора, а ея балюстрада изъ мраморныхъ столбиковъ, близко напоминающихъ византійскія преграды X—ХІІ вѣковъ.

Изследователи Востока и Византіи 2) уже давно согласны въ томъ крунномъ ноложеній, что родину кунольной византійской церкви должно искать въ Персін, тамъ, гдѣ громадные дворцы Фирузъ-Абада и Сарвистана представляють самые замізчательные намятники съ яйцеобразными кунолами и колоссальными арочными порталами на фасадъ. Доселъ, со временъ Коста и Фландена, никто не сомиввался въ принадлежности дворцовъ эпохв Сассанидовъ, вмѣстѣ съ руинами дворца въ Ктезифонѣ, и только въ недавнее время извѣстный изслѣдователь Сузы Дьёлафуа<sup>3</sup>) сдѣлалъ свое странное предположение, что эти дворцы современны рупнамъ Персеполя, и представляли, во времена Ахеменидовъ, національную архитектуру Персовъ, тогда какъ дворцы Персеполя и Сузъ составляютъ будто бы чужеземное искусство греческихъ и египетскихъ мастеровъ, введенное на время капризомъ персидскихъ царей. Въ этой гипотезъ, составляющей силошную натяжку фактовъ, забыто, явно, все фактическое: отношение намятниковъ нерсидской скульитуры къ архитектуръ древнихъ персидскихъ дворцовъ, доказательства національности ихъ мопументальнаго искусства мелкою художественною нромышленностью п т. д. Но, по счастію, эта гипотеза сразу не нашла себ' сочувствія, несмотря на свою обольстительную наружность: причина этого въ

<sup>1)</sup> См. планъ Voguë.

<sup>2)</sup> Мићніе это вновь подробиће развито въ изв. соч. Auguste Choisy, L'Art de bâtir chez les Byzantins. 1882.

<sup>3)</sup> Dieulafoy, L'Art antique de la Perse, IV, Monuments voutés de l'èpoque achéménide.

ясномъ отношеній сассанидскихъ дворцовъ къ современнымъ византійскимъ ностройкамъ, римскимъ образцамъ и ближайшей архитектурѣ арабовъ, Тоже ясное соотношение мы укажемъ впоследствии къ дворцу цитадели Раббатъ-Аммана въ Заіорданской области и къ церкви Эзры. Здісь не місто было бы анализировать, нутемъ сравпенія конструкцій и деталей, общее родство въ архитектурныхъ принципахъ сассанидскихъ дворцовъ и этой церкви, темь более, что это родство также бросается въ глаза, какъ ея формы среди руннъ Гаурана, также поражаеть, какъ дворецъ Аммапа возлѣ его римскихъ театровъ и нортиковъ. Но въ этой темной области греко-восточной и византійской архитектуры, церковь Эзра, съ ея причудливымъ яйцеобразнымъ куполомъ, имбеть дбиствительный интересъ. Въ самомъ дблб, хотя мы не знаемъ нока точнаго времени 1) уномянутыхъ сассанидскихъ дворцовъ, по уже, по конструктивнымъ даннымъ, можемъ утверждать, что они по времени близки къ церкви, и что эта последняя, въ силу заветныхъ традицій Гаурана, сохранивъ еще римскую конструкцію, является, въ своемъ родѣ, отсталымъ явленіемъ. А именно, задача покрытія куполомъ квадратнаго пространства разрѣшается еще здѣсь путемъ цѣлаго ряда приспособленныхъ переходовъ, тогда какъ въ дворцахъ сассанидскихъ царей это дълается уже гораздо проще, зданіе, д'яйствительно, облегчается также, какъ если бы кунолъ устранвался на кругломъ основанін. Правда, это несовершенство церкви зависить отъ ея матеріала — гауранскаго, довольно крѣнкаго камия, который трудно готовить кубиками, но также, новидимому, и оть пеумѣнія цѣликомъ выполнить персидскій способъ. По всѣмъ указаннымъ обстоятельствамъ и даннымъ, мы можемъ, однако, догадываться, что самый куполъ Эзры быль исполнень именно персидскими мастерами, какъ и весь дворецъ Аммана съ его ръзьбою. Повидимому, и вообще купольныя постройки принадлежать Персіи, равно какъ и строители собора въ Эзрѣ, ножелавъ создать пѣчто лучшее, чѣмъ обыкновенную базилику, въ архитектурномъ отношеніи, обратились не къ грекамъ, которые уже строили купола въ это время, а къ Персамъ, которые тогда являлись представителями этой архитектуры и, в розтно, исполняли подобную задачу дешевле другихъ и лучше.

Стало быть, главная задача византійской архитектуры, заключающаяся въ соединеніи купольнаго свода съ большимъ четыреугольнымъ простран-

<sup>1)</sup> Совершенно произвольная догадка въ соч. Perrot et Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité, V, рад. 588, что эти дворцы принадлежатъ парояпской эпохѣ, объясняется тѣмъ, что иначе нельзя было бы мотивировать ихъ номѣщенія въ Исторіи древилю искусства. Никакого анализа ихъ архитектуры здѣсь, конечно, не дано, и издатели все время завяты опроверженіемъ теоріи Дьёлафуа. Но когда они говорять о подражательномъ сассанидскомъ искусствѣ, слѣдуетъ разумѣть тоже самое, по о времени Парояпъ. Къ соблазну многихъ, сочиненіе Перро вообще мало разборчиво въ хронологіи памятниковъ и не отводить должное мѣсто анализу стилей и времеви—первому и главному дѣлу въ археологіи.

ствомъ и такъ блистательно выполненная въ Св. Софіи Константинопольской, уже была задачею персовъ и исполнялась ими, задолго до Византіи, различными способами въ многочисленныхъ дворцахъ царей и сатрановъ, какъ въ собственной Персіи, такъ и въ завоеванныхъ ими странахъ передней Азіи.

Другая церковь Эзры во имя Св. Иліп (табл. ІХ) замѣчательна только своимъ отлично сохранивнимся монументальнымъ фасадомъ, наноминающимъ фасады базиликъ въ Кенаварѣ и Суведѣ, хотя врядъ ли христіанскаго происхожденія. Но этотъ фасадъ приходится сбоку теперешней церкви, а войдя въ ея главныя двери, находишься среди развалинъ, кое-какъ приспособленныхъ для крайне неприхотливыхъ требованій религіознаго богослуженія арабовъ (фот. 308) и интересныхъ для археологіи только по надписямъ (фот. 309).

Дорога отъ Эзры до Неджрана шла сначала на Босръ-ель-Гарири, гдѣ мы встрѣтили новопостроенныя большія казармы и мечеть: поселеніе представилось, однако, въ состояніи крайняго запущенія, и шикакихъ любонытныхъ развалинъ мы не нашли. Отсюда мы шли по берегу маленькаго канала на Аннъ-Кератэ (Керасе, др. vicus Coreathe?), съ развалинами цитадели надъ нересохшимъ озеромъ, откуда изъ источника и выведена нынѣ вода каналомъ въ Босръ-ель-Гарири. Въ развалинахъ этой цитадели еще Зеетценъ нашелъ будто бы церковь, и, можетъ быть, именно къ ней принадлежалъ лежащій на виду косякъ двери съ крестомъ и непонятною (фот. 313) надписью. Дурная слава бездорожной Леджи, скалистой мѣстности, мѣстами обнаженной и совершенно гладкой, мѣстами разрушившейся и распавшейся въ сплошной щебень, но пути отъ Кератэ до Неджрана, давно составлена и вполнѣ для насъ подтвердилась. Обогнуть это мѣсто, образованное распавшимся хребтомъ вулканической Леджи, значило бы сдѣлать нѣсколько десятковъ верстъ въ сторону.

Неджрапъ, отдѣленный этимъ каменнымъ разваломъ отъ остального Гаурана, представляется, несмотря на свои размѣры, крайне убогимъ поселеніемъ. Среди кучъ чернаго камня, на которыя распался древній городъ, мы встрѣтили только два, три дома въ гауранскомъ типѣ, уже съ портиками, сложенными изъ кусковъ, по еще сохранившіе свои орнаментальныя окна.

Изъ Неджрапа черезъ Риметъ (др. Rhimea), гдѣ мы проѣздомъ видѣли изящиую погребальную башенку римскаго гражданина Целестина (фот. 315) Аинъ-Дибъ, по склону главнаго хребта Гаурана, мимо Мурдука, мы прибыли въ Шухбу (др. Филиппоноль). Путешественники въѣзжаютъ въ удивительный городъ западными воротами, ѣдутъ до центра главною, великолѣпно вымощенною улицею, нодымаются вверхъ и разбиваютъ лагеръ близъ театра (фот. 319). Современное населеніе Шухбы довольно значительно, но даже оно не въ состояніи разрушить и разобрать ея громадныхъ развалипъ (общіе виды 317—318). Изъ нихъ первыми но величицѣ являются термы—

въ южной части (фот. 329—331, катал. 171—173) города, съ остатками при нихъ водопровода, въ видѣ двухъ высоконоднятыхъ арокъ и шести столбовъ; въ ихъ постройкѣ любопытна обдѣлка камней въ рустику. Въ самыхъ термахъ еще отлично сохранились пѣсколько залъ, изъ нихъ двѣ круглыя, и одна продолговатая зала, еще покрытая коробовымъ сводомъ. Затѣмъ производитъ впечатлѣніе (фот. 326, кат. 168) тетрапила: нынѣ только три сохранившіеся въ центрѣ города, въ перекресткѣ двухъ главныхъ улицъ, пьеде-

стала, служившихъ опорою для перекрестнаго покрытія, Отъ этихъ пьедесталовъ на западъ встрѣчаень рядъ корпноскихъ колоннъ изящнаго храмика (фот. 322, кат. 163); на югъ отъ этого ряда древній и богатый домъ съ колоннами и арками сохранилъ много надписей, затёмъ театръ (фот. 327 п 328, кат. 169 п 170). Отсюда, далье на западъ, большое зданіе (фот. 323, кат. 165), получившее у Вогюэ названіе Каlybe (быть можеть, оно было въ его время Khalybe—т. е. молельня друзовъ, но въ настоящее время нѣтъ), по всей вѣроятности, задняя половина римскаго храма съ центральною иншею и угловыми (см. планъ кат. 164) экседрами. Отъ этого зданія но прямому направленію съ востока на западъ, за боковымъ крыломъ зда-



Рис. 7. Риме. Гробница Целестина.

нія пдеть крытый сводомъ ходъ (фот. 324, кат. 166) пли улица, покрытая сводомъ, для образованія сверху террассы; къ этой улицѣ нерпендикулярно проведень другой крытый же ходъ. Лѣвый его рукавъ доселѣ нокрытъ римскимъ коробовымъ сводомъ, разрушенъ и служитъ тенерь амбаромъ, такъ что его нельзя было разслѣдовать, но, во всякомъ случаѣ, и прежде онъ былъ короткимъ, т. е. былъ не болѣе няти саженъ въ длину и полутора саженъ въ ширину. Боковой же ходъ направо отлично сохранился, покрытъ не собственнымъ сводомъ, а илитами на выступающихъ консоляхъ, или такъ называемымъ егинетскимъ, въ данномъ случаѣ, финикійскимъ сводомъ. Этотъ ходъ ведетъ внутрь храмоваго дворика къ небольшому портику изъ двухъ

іонических в колони храмика, котораго целла передёлана и перерёзана пополамъ (фот. 325, кат. 167). Далее къ западу мы встретили любонытный

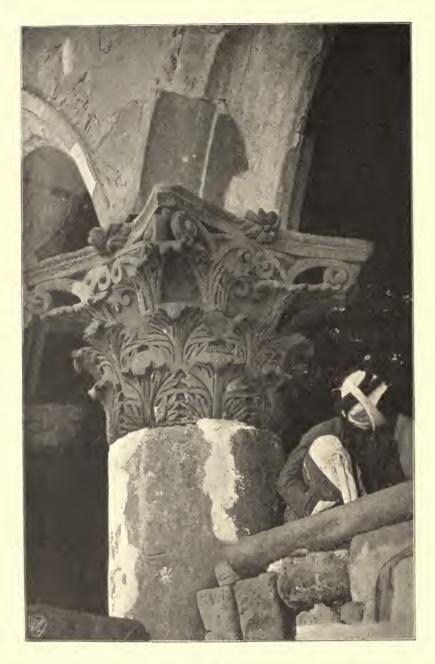

Рис. 8. Шухба. Капитель колоннады въ арабской кофейић.

домъ (рис. 8) ханъ или кофейню Шухбы (фот. 339 и 340, кат. 181 и 182), съ падписью падъ входомъ и портикомъ, вновь устроеннымъ для арабской ко-

фейни, изъ древнихъ барабановъ, колопнъ и кориноскихъ канителей. Заднюю стѣну кофейни образуетъ ньий колоннада изъ ияти колоннъ, изъ нихъ двѣ изъ сѣраго гранита; четыре колонны имѣютъ іоническія канители, на одной—кориноская, ранняго и изящнаго тина, съ однимъ только поясомъ листьевъ аканоа. Дворъ, какъ всѣ, впрочемъ, дворы гауранскихъ хановъ и домовъ шейховъ, наполненъ отовсюду собранными кусками древностей; у лѣстищы обломокъ гранитной колонны; въ стѣнѣ, насупротивъ крыльца хана, заложенъ рельефъ съ изображеніемъ Викторіи (фот. 338, кат. 180); правѣе барельефъ сидящей женской фигуры (фот. 337, кат. 179) (надгробный?) съ лирою. Въ сосѣднемъ дворѣ дома, еще сохранившаго древнюю кладку, есть античный рельефъ (0,92 дл. и 0,32 выс.) изъ краснаго известняка со сценою жертвоприношенія на алтарѣ, въ присутствіи боговъ и Викторіи (фот. 333, кат. 175). Во дворѣ на краю селенія, встрѣтилась грубая плита съ Геракловымъ узломъ и двумя фигурами (фот. 334, кат. 176).

Сѣверный кварталь города содержить въ себѣ много домовь хорошей ностройки: одинъ изъ нихъ (фот. 332), сохранилъ второй этажъ съ достаточною ясностью конструкцін древняго спрійскаго дома; досель дворъ окруженъ тремя корпусами прекрасной кладки; по владълецъ изуродовалъ ихъ разными пристройками: одинь имбеть видь башии, и уголь его украшень іоническою колонною; передъ другимъ корпусомъ поставлены двѣ колонны, а третья сторона имбеть видъ портика на колонкахъ же. Все это собрано изъ кусковъ, составлено арабами безъ всякаго порядка, и отовсюду натасканные камии, очевидно, назначались для дальпейшихъ сооруженій того же характера, по постройка осталась неоконченною, и груды камия продолжають загромождать весь дворъ. Въ той же съверной части города въ одной стыть видень барельефь двухь обезображенных фигурь, вфроятно, геніевъ, держащихъ повязку въ видѣ Гераклова узла. Наконецъ, самое замѣчательное зданіе (фот. 321) Шухбы находится въ центр'є города, сліва отъ улицы, ведущей въ такъ называемую халиву, и называется сокровищинцею. Это четыреугольный храмъ, снаружи почти совершенно сохранившійся до крыши, по съ заложеннымъ большимъ порталомъ на сѣверной сторопѣ. Однако, впѣшпость храма, напболѣе простая, и наименѣе интересна: храмъ представляеть спаружи только римскую целлу, окруженную глухими стёнами, прекрасной кладки. Все любопытное устройство съ тремя мопументальными экседрами-громадными четыреугольными нишами-заключается виутри, хотя, къ сожалбино, эта пышиая декоративная внутренность была обезображена еще въ очень давнее время постройкою внутри жилаго дома на сводахъ, А такъ какъ въ мъстномъ населени храмь назывался сокровищинцею и о немъ разсказывались обычныя легенды, то легко предноложить, что нослѣ арабскаго завоеванія храмъ нослужиль цитаделью, а потомъ

сложилась о немъ легенда, и жители стали рвать норохомъ стѣны, ища клада и т. д. Главный интересъ этого рода позднихъ зданій восточно-римской архитектуры ІІІ стол. состоитъ именно въ развитіи декоративныхъ расчлененій стѣны — экседръ и нишъ съ фронтонными крышами или раковинными сводами, которыя затѣмъ съ новыми нодробностями являются въ архитектурѣ V — VI стол.

Не менѣе любонытны намятники сосѣдней (въ 2 часахъ разстоянія) Шахки пли Шакки древней Саккен (Saccaea), сосредоточенные въ центрѣ города и, благодаря современному малому населенію, сравнительно хорошо сохранившіеся. Когда мы остановились на центральной площади города (гдѣ обыкновенно становятся лагеремъ караваны), образовавшейся, быть можеть,



Рис. 9. Шакка (Саккея). Базилика.

еще изъ древняго форума, передъ нами открылись разомъ главные памятники. Прямо передъ нами (фот. 348, кат. 184) былъ большой или главный храмъ и въ связи съ нимъ христіанская базилика, слѣва величественная руина уцѣлѣвшей экседры большого храма (фот. 348), справа высокій домъ съ заложенными въ немъ двумя, извѣстными издавна, падписями о построеніи церкви во имя Св. Феодора при еп. Сергіи. Пройдя направо внутрь города, легко находишь изящный фасадъ большого, но полуразобраннаго зданія (фот. 353), которое описано у Вогюэ, какъ базилика. Наконецъ, сзади васъ, еще издали видиѣются башни такъ называемаго дворца или цитадели (общій видъ фот. 356, кат. 197) Кайсаріэ, замѣчательныя своею базиликою.

При ближайшемъ разсмотрѣній всѣ эти намятники только выигрываютъ. Такъ (фот. 343) главный или первый храмъ (рис. 10) сохранилъ еще

свой великолѣнный рѣзной порталь на восточной сторонѣ, т. е. на фасадѣ съ двумя арками новерхъ нортала, одною открытою, другою — глухою; внутри сохранились двѣ боковыя экседры и консоли для пилястровъ декоративныхъ пишъ. Но третья сторона, задняя или занадная была разобрана и вновь переложена въ христіанскую эпоху, такъ что декоративная ниша, здѣсь бывшая, уступила мѣсто грубо сложенной двери, надъ которою вновь переложено декоративное круглое оконечко (своего рода оеіl de boeuf), и въ стѣнѣ пробиты еще двѣ двери, очевидно, съ цѣлью сообщенія съ помѣстившеюся сзади базиликою. Но такъ какъ въ храмѣ устроенъ былъ, затѣмъ, ханъ, то, но обычаю, для его устройства притащены отовсюду лучшіе камни, плиты и пр., а сосѣднія ностройки разобраны. И потому теперь уже нельзя узнать,



Рис. 10. Шакка. Кесарія.

гдѣ быль алтарь той большой базилики, которая здѣсь иѣкогда была, какъ видно изъ множества указаній: въ сосѣднихъ стѣпахъ сохранились двѣ мопументальныя двери— на нихъ (фот. 345, кат. 186) высѣчены кресты и звѣзды о шести лучахъ въ кругахъ; снаружи, съ той стороны, гдѣ видимъ орнаментальное окно, есть христіанская надинсь. Одна арка съ отличными (фот. 344, кат. 185) рѣзными наличпиками обрамляетъ входную дверь (христіанской базплики, не храма, и всѣ камии арки оказываются здѣсь переложенными вновь среди грубой кладки) съ юга: хотя, эта рѣзьба относится уже къ ІІІ вѣку по Р. Х., по ея орнаментика еще напоминаетъ изящные образцы малоазійской архитектуры: побѣги лозы образуютъ по фризу круги, въ которыхъ видимъ и грозди и гранатовые плоды или даже головки маку.

Хотя плапа этой базплики мы не можемъ, такимъ образомъ, возстановить, по ясно, что она представляетъ передѣлку или, точнѣе, приспособленіе языческаго древняго зданія (однако, не храма, такъ какъ храмъ, какъ обыкновенно, былъ слишкомъ малъ для базилики) къ цѣлямъ христіанскаго богослуженія: ранняя форма крестовъ указываетъ, быть можетъ, еще па IV столѣтіе, хотя бы во второй половинѣ. Мы, однако, не можемъ дѣлать пронявольныхъ догадокъ о томъ, почему эта базилика не имѣетъ яснаго плана христіанской церкви, и вмѣсто трехъ нефовъ, представляетъ только два, и тѣ, раздѣлены стѣнами. Еще менѣе ясно значеніе зданія, которое Вогюз считаетъ (для него единствепною) базиликою Шахки.

Снаружи зданіе это (фот. 352 и 353, рис. 9) представляеть продолговатый четыреугольникъ, но неполный, а именно: разрушена его задняя (занадная) часть, или, но крайней мірів, настолько стівны ея разобраны, и фундаменты завалены камнемъ, что разследовать окончаніе этой части невозможно. По фасаду зданіе имбеть 22 м. (боковой видь на фот. 352, лицевой фасъ—353, кат. 194), (а не 19,80 м. какъ у Вогюэ), въ длину около 19 м. ясно, какой большой части не сохранилось. Но еще важние, что въ сохранившейся части сдёланы два свода, и тё безъ потолочной настилки, а лишь въ вид' сводовь, перекинутых поперего зданія оть одного столба къ другому. Если бы нотолокъ сохранился, то рядъ такихъ, поддерживающихъ крышу арокъ, походиль бы до изв'єстной степени на коробовый сводъ, и, сл'єдовательно, составиль бы три нефа. Но, въ данномъ случав, какъ мы сказали, сохранилось только два свода, и ничего подобнаго (въ целомъ) тому, что представлено на плапѣ у Вогюэ, въ дѣйствительности нѣтъ. Затѣмъ, подобнаго рода поперечныя арки въ древности могли быть устраиваемы только въ боковыхъ нефахъ, для того, чтобы на эти арки положить затъмъ крышу изъ тонкихъ гауранскихъ плитъ—длиною до 2 арш. и болъе. Здъсь же мы имъемъ, очевидно, уже позднюю арабскую передёлку древняго храма, въ буквальномъ смысль передыленнаго такими арками на двь, три части, чтобы отдылить скотъ отъ людей, устроить закромъ и пр. И потому весь планъ Вогюэ считаемъ странною фантазіею его рисовальщика, неудачно пытавшагося сочинить небывалый тинъ базилики изъ пріемовъ мѣстнаго строительства. Что касается изящиаго фасада этой, такъ называемой, базилики, его принадлежность языческому зданію III віжа вні сомпінія,

Шахка извъстна въ христіанской археологіи 1) намятникомъ, но словамъ знаменитаго Дж. Б. де-Росси, «единственнымъ» въ свомъ родъ: погребальною башнею на съверъ отъ города, украшенною съ трехъ сторонъ греческими

<sup>1)</sup> G. B. de Rossi, Bull. de l'arch. chr., 1870, p. 35—36. Надинси изданы Вешеромъ и Ваддингтономъ.

метрическими надипсями, носящими на себѣ ясные признаки христіанства, съ датою 109 года эры городской, нослѣ монограммы ХМГ (греко-восточное поминаніе именъ Христа, Михаила и Гавріила, какъ символическаго образа Троицы). Но, какъ далеко, въ дѣйствительности простирается эта эра и какой историческій интересъ представляетъ этотъ намятникъ, по словамъ де-Росси, предшествующій вѣку Константина, сказать намъ трудно.

Базилика круппыхъ размѣровъ, типическаго плана (фот. 357, кат. 198, иланъ 16) съ тремя пефами и тремя абсидами, изъ которыхъ двѣ для жертвенника и діаконика отдѣлены и имѣютъ четыреугольную форму, оказалась въ такъ называемомъ Кайсаріэ на копцѣ города. Входъ внутрь этой цита-



Рис. 11. Шакка (Саккея). Монастырь на востокъ отъ деревни.

дели или, скорѣе, дворцоваго за́мка, идетъ черезъ башенныя ворота, и войдя, нонадаешь прямо внутрь базилики, такъ какъ она устроена между двумя (фот. 358, кат. 199) башнями. Три нефа устроены на столбахъ, идущихъ въ два ряда, но уже черезъ два столба слѣдуетъ нерерывъ; затѣмъ отлично сохранилась абсида, благодаря тому, что была засынапа доверху (фот. 359, кат. 200) ноловою и тамъ былъ номѣщепъ скотъ. На карнизѣ одного изъ столбовъ видепъ отрывокъ ненонятной надниси:

## LUPENBEOCITI VAIEPIC

Напротивъ того, любопытное христіанское зданіе п доселѣ (рпс. 11) зовется у туземцевъ *кенисе* пли *монастырь* на другомъ концѣ города. Собст-

венно говоря, это цѣлый комплексъ разныхъ построекъ, по изъ нихъ, видимо, главное (фот. 361, кат. 201) зданіе имѣетъ форму длинной залы, подѣленной на три нефа двумя рядами столбовъ, на которые оперты были своды, переброшенные отъ соотвѣтствующихъ имъ пилястровъ стѣны. Своды унали, но столбы вездѣ сохранились до самыхъ пятъ, благодаря тому, что упавшая между нихъ каменная крыша прикрыла все это зданіе, на половину сохраненное. Но абсиды въ этомъ зданіи пѣтъ, оно оканчивается грубо сложенными, очевидно, въ поздиѣйшее время, стѣнами, и именно въ этомъ концѣ устроена маленькая церковь, т. е. сдѣлана между столбовъ дверь и грубо выложена изъ кусковъ абсида. Это обстоятельство служитъ довольно вѣрнымъ, хотя единственнымъ указаніемъ на то, что и первоначально все зданіе могло быть христіанскою базиликою. За этою большою залою слѣдуетъ другая меньшая, въ которой на сводѣ оказалась укрѣпленною плита съ изображеніемъ фигуры, борющейся со львомъ—фигура сбита и трудно сказать, кого она представляеть — Геракла или Самсона.

Изъ Шахки мы прошли въ Эль-Хитг (1 часъ разстоянія), маленькую деревушку на мъстъ древняго городка, отлично сохранившагося. Мы расноложились лагеремъ (фот. 362, кат. 204) въ масличномъ саду, принадлежащемь шейху, возль его дома, который представляеть замковую цитадель городка и построенъ на небольшомъ скалистомъ холмикъ. Домъ былъ наполненъ падинсями, отовсюду набранными и вставленными въ стѣны, надъ входными дверями, даже въ полу. Косякъ главной двери представляеть надпись ц. Св. Сергія 354 г. (фот. 363, кат. 205). Самый домъ сложень изъ кусковъ арабами, очевидно, нереходить въ родѣ шейховъ уже съ незапамятныхъ временъ. Около дома двѣ или три башни, но сильно разрушенныя; около одной башни есть постройка, вся выложенная изъ старыхъ кусковъ, такъ что около двери заложено четыре надписи и три фрагмента надписей, по большинство вверхъ ногами и иныя въ нолу. Входъ (табл. Х) украшенъ обычною рёзною изъ камия (фот. 364, кат. 206) во вкусё III в. декоративною облицовкою. За башнею, среди камней, служащихъ оградою, мы встрътили большой рельефъ изъ лавы, выш. 0,69 м. и длин. 1,03 м., съ изображеніемъ четы (фот. 371, кат. 214) увінчиваемой геніями или викторіями; мужчина сложиль руку для именословнаго благословенія; рельефъ принадлежить VI—VII стольтію и является редкимъ образчикомъ того же тяжелаго стиля, который мы видели въ Санамене.

На восточной окраинъ города большой (фот. 368, кат. 211) домъ представляетъ христіанскую базилику съ тремя нефами и пристроеннымъ на восточномъ концъ выстуномъ, служащимъ абсидою. Кладка абсиды ръзко разнится отъ прочаго зданія, и потому необходимо предноложить, что именно эта часть присоединена къ зданію не первоначально, а въ поздитишее время,

стало быть, для выполненія плана христіанской церкви. Но мы не могли найти въ намятникѣ никакихъ указаній, быль ли онъ до этой перестройки христіанскою базиликою, или нѣть. Домъ въ настоящее время служить жильемъ для одной фамиліи, которая занимаетъ сама верхній этажъ, а въ нижнемъ этажѣ устроила номѣщеніе для скота и амбары. Верхній этажъ оказалось невозможно осмотрѣть — такъ заваленъ онъ скарбомъ, и такъ плотно закрыты грудами камней его окна, ради темпоты и прохлады. Войдя въ нижній этажъ, мы нашли его до высоты сводовъ наполненнымъ половою, однако внутреннее устройство трехъ нефовъ, обычный гауранскій или сирійскій способъ нокрытія ихъ каменными плитами, южпыя боковыя двери, все сохранилось; но, на западной сторонѣ (фот. 369, кат. 212) вмѣсто наружнаго полукруга абсиды, оказалась выведенною вновь стѣна, которая и отдѣляетъ абсиду въ особую пристройку 1).

По близости отъ этого зданія большой домъ оказался наполненъ надписями: мы нашли ихъ въ полу верхпяго этажа, нодъ его окномъ, во дворѣ и пр., но всѣ эти надписи были языческія, тогда какъ на косякахъ дома, представляющихъ (фот. 365) и мѣстную орнаментику изъ виноградныхъ побѣговъ (см. ниже рельефы гіероновъ въ Сіахѣ), иногда начерчены (слегка высѣчены) кресты въ свидѣтельство вѣры владѣтеля. Въ порогѣ главной комнаты вдѣлана большая илита съ грубымъ (въ нерсидскомъ типѣ) изображеніемъ льва (фот. 366, кат. 208).

Изъ Эль-Хита мы поверпули на югъ, идя на *Амра* — красивую деревушку съ сохранившимися башнями и Слеймъ, столь же незначительное мѣстечко, по еще издали выдѣляющуюся высокимъ зазубреннымъ угломъ древняго храма (фот. 372, кат. 215), нокрытаго тонкою рѣзьбою по уцѣлѣвшимъ кускамъ карниза и пилястровъ. Нѣкогда это былъ изящный храмикъ съ великолѣпнымъ порталомъ и фронтономъ, сведеннымъ въ средипѣ монументальною аркою, нышпыми карнизами и рѣзнымъ фризомъ изъ орнаментальныхъ разводовъ съ нереидами и фантастическими звѣрями; рѣзьба отличается глубиною и живописностью и по достоинству техническому не устунаетъ чуднымъ дверямъ въ Кенаватѣ. Сзади храма, среди громадныхъ барабановъ отъ колониъ и кусковъ рѣзнаго антаблемента и доселѣ лежитъ любонытная надпись отъ имени нѣкоего Неанолита, окончательно подтверждающая догадку о томъ, что Слеймъ есть древній *Неаполисъ*.

Пройдя пе болье 1 ч. 20 м. по ущелью, среди льса изъ каменныхъ дубовъ, и поднявшись круто на высоту, мы пришли въ *Кенаватъ* и разбили

<sup>1)</sup> Планъ этой церкви Эль-Хита въ Колл. Палестинскаго Общества, повидимому, тотъ же, что у Вогюэ названъ «базиликою Шахки». Или объ базилики были тождественны, или рисовальщикъ Вогюэ перепуталъ имена.

свой приваль у главной (фот. 374, кат. 218) его рунны—такъ называемаго Серая (табл, XI) или дворца, на южномъ концѣ города, надъ ущельемъ. Минмый дворець Кенавата представляеть яспо различающіяся два зданія, слитыя нёкогда какъ бы въ одно цёлое: они, правда, отличаются одинаковыми пропорціями и, несмотря на п'ікоторое различіе въ стиль, даже близки другь къ другу по времени, по, очевидно, не современны. Одно изъ нихъ, въроятно, главное, и вдвое большее размѣрами второго, тянется съ сѣвера на югъ и состоить изъ трехъ частей: передняго (фот. 381) портика, двора, окруженнаго со всёхъ сторонъ колоннадою, и зданія, окруженнаго теперь съ трехъ сторопъ стѣнами. Другое зданіе, меньшее размѣромъ, расположено съ запада на востокъ (фот. 375, кат. 219) и примкнуто ко двору перваго зданія въ видъ крыла: оно окружено со всёхъ сторонъ стёнами, по стёна, отдёляющая его оть двора, пробита на высот челов ка тремя аркадами (табл. XII), онертыми на маленькія колониы. Западная стіпа этого втораго здапія разділана (фот. 376, табл. XI) какъ фасадъ, снабжена тремя входами, съ орнаментированными ръзьбою косяками, и вверху украшена арочнымъ окномъ. Именно передъ этою стѣною сохранился также мощеный дворъ и, очевидно, въ извѣстное время, эта часть стала главною.

Первое зданіе, очевидно, первоначальное: оно, во-первыхъ, обращено своимъ фасадомъ къ городу, который расположенъ съ юга на стверъ вдоль главнаго ущелья Кенавата съ вытекающимъ изъ его вершины (противъ Серая) источникомъ. Кромъ красиваго портика на съверъ, съ сохранившимися въ его рупнахъ падписями, изъ которыхъ одна называеть строителями Өеона Квинта съ архонтами, здѣсь видны слѣды лѣстницы и мощенаго двора. Но, вмёстё съ тёмъ, одинъ видъ (фот. 379, кат. 227) громаднаго атріума, слѣдующаго за портикомъ, убѣждаетъ, что здапіе это не было языческимъ храмомъ, темъ более, что большой храмъ Кенавата паходится по близости отъ Серая далее на югъ, на холме, а возле самаго Серая есть развалины малаго храма или гіерона, въ видѣ четыреугольной террассы, заваленной павшими плитами и камнями. Кубовыя капители атріума подають сперва мысль, что мы имжемъ здёсь христіанскую базилику съ ея обычнымъ расположеніемъ атріума передъ храмомъ, по этому противорѣчитъ, прежде всего, необыкновенно изящный (фот. 378, табл. XIII и XIV) порталъ входной двери изъ атріума въ храмъ, а затёмъ отсутствіе какихъ бы то ни было христіанских эмблемъ и знаковъ на косякахъ, стенахъ этого зданія. А такъ какъ употребленіе кубовыхъ капителей не указано ранѣе IV в., то очевидно, мы не можемъ далеко отпести назадъ и постройку этого зданія и должны пом'єстить его также не ран'єе второй половины ІІІ в'єка. Сл'єдующее за атріумомъ зданіе (фот. 377), можеть назваться наиболье интереснымъ и загадочнымъ во всемъ Гауранъ: его сохранившілся западная (фот. 380,

кат. 228) и восточныя стёны представляють замёчательно большую высоту и на всю эту высоту зданіе было покрыто сводами въ два этажа, образующими три пефа; боковые пефы были также высоки, какт и средній. Но зданіе не было покрыто на всемъ пространстві: опо было, повидимому (груды камня настолько закрыли внутренность зданія, что дійствительный планъ его не мыслимъ безъ очистки камня) поділено поперечными арками на три равныя части, и средняя изъ нихъ не имісла арочнаго устройства, стало быть, не имісла и крыши.

Такимъ образомъ, у западной стѣпы образовался отдѣльный нартэксъ, а восточная часть оканчивается также какъ бы ноперечнымъ нефомъ, благодаря своимъ экседрамъ, которыя соотвѣтствуютъ нефамъ. Зданіе первопачально оканчивалось гладкою стѣпою, по затѣмъ оно было превращено (на короткое время) въ христіанскую церковь, и эта стѣна разобрана, а за нею устроено полукружіе абсиды, доселѣ сохранившееся. Когда, затѣмъ, церковь была превращена въ мечеть, стѣна была опять выложена (фот. 377) абсида закрыта наглухо, и въ этомъ видѣ зданіе сохранилось доселѣ, и стоитъ нока пичѣмъ не занятое. Повидимому, мы имѣемъ передъ собою замѣчательный образчикъ древняго общественнаго зданія—но всей вѣроятности, языческой базилики съ торжественными сборными залами и дворами, эпохи Діоклеціана пли даже Константина,

Загадочность зданія проистекаеть наиболье изъ передылокь и перестроекъ: Сирія и здісь поддерживаеть свою славу подділывателя и въ здапін пер'єдко можно пропустить коренную переділку его потому, что строптели озаботились переложить изъ прежняго матеріала не только стіны, но и окна, двери, порталы, арки, фронтопы и т. д. Такъ случилось и здѣсь: винмательный осмотръ великолѣннаго портала только что описанной базилики убъждаеть, что этоть порталь не первоначалень и даже вовсе не принадлежить къ этому зданію, а перепесень изъ другого (или изъ какоголибо храма Кенавата, а можеть быть, изъ Нимфеона) зданія, при перестройкт этой базилики ко второму ея пазначенію. Въ самомъ діль, порталь нашей базилики скрывается за новымь рёзнымъ порталомъ: фотографія (378, кат. 224) ясно обнаруживаеть плоскую дугу перваго портала; внутрь этой дуги вставленъ резпой порталъ, какъ вставляютъ илотинки хорошую коробку въ каменную стёну, вытесавши для нея мёсто; но такъ какъ вверху рамка педостаточно закрывала порушенную кладку, то сзади, за этою рамкою вдвинули еще илиту отъ ръзнаго карииза, наиболъе красивый, имъвшійся подъ руками кусокъ. Этотъ кариизъ, повидимому, перевернуть, такъ какъ полоса, покрытая круппымъ меандромъ, должна быть винзу, а разводы съ чудными розетками изъ крутящихся лепестковъ, должны бы приходиться внизу. Эти розетки тождественны съ украшеніями самаго портала, что доказываеть ихъ происхождение изъ одного зданія, а взглядь нашъ повыше портала открываеть на стѣнѣ кусокъ карниза съ меандромъ такой же величины, заложенный въ стѣну, вѣроятно, при томъ же случаѣ. Рѣзьба самого портала (табл. XIV), по справедливости, вызываеть удивленіе путешественниковъ: эта рѣзьба и сама по себѣ великолѣнна, и время, наложивъ на нее свою руку, гдѣ сбивъ и сгладивъ излишнюю выпуклость, гдѣ смягчивъ лишнюю рѣзкость, способствовала создаться истинному изяществу. Верхній косякъ покрыть широкими разводами аканоовыхъ побѣговъ: сила, упругость, сочность и жизненность крутящейся вѣтки передана съ высокимъ художествомъ; менѣе эпергична, болѣе мягка и иѣжна рѣзьба разводовъ по пилястрамъ, съ тюльпанами (?) и другими цвѣтами внутри завивающихся, на этотъ разъ, сочныхъ тростпиковыхъ побѣговъ, по съ аканоовыми листьями. Къ тому же порталу принадлежитъ и пара консолей, здѣсь безъ смысла прилаженная сбоку и ничего пе поддерживающая: перегнутый по консоли аканоъ еще живой и прекрасно представляетъ римскую орнаментику.

Тѣмъ важиѣе для насъ все описанное изящество портала, что можемъ сравнить рядомъ орнаментацію порталовъ на фасадѣ втораго зданія (фот. 376): грубо схематичная волнообразная линія вьющейся лозы съ систематически развѣшанными по ней гроздями относится, но всей вѣроятности, уже къ IV вѣку, о чемъ говоритъ и аркатура всего фасада.

Подобная связь заль была обычнымъ дѣломъ для римскихъ архитекторовъ: извѣстно, что триклиній въ дворцахъ и виллахъ оканчивался именно тройною аркою, выходившею въ главный дворъ. Въ данномъ случаѣ, второе зданіе и безъ того было боковымъ, ибо слѣва отъ него находился входный портикъ перваго. Но, кромѣ того, весьма возможно, что этой аркады первоначально въ такомъ именно видѣ не было: въ самомъ дѣлѣ, даже фотографія (375) намъ открываетъ (чего не замѣтили, одпако, даже на оригиналѣ путешественники), что обѣ колонки не равны, далѣе, что подъ ними стѣна явно переложена изъ обитыхъ уже кусковъ, а падъ ними выложена тоже изъ стараго матеріала и пр. Такимъ образомъ, возможно, что уже арабы переложили всю эту часть и вмѣсто прежняго триклинія выложили родъ балкона съ открытою аркадою, какъ было принято дѣлать во второмъ этажѣ въ византійскихъ и арабскихъ постройкахъ.

Второе зданіе напольте наноминаеть христіанскую базилику—таковою же считаеть его и Вогюэ, который, однако, дѣлаеть явную и странцую ошибку, принимая троечастную арку въ прямой стѣнѣ за абсиду. Базилика эта, соотвѣтственно своимъ тремъ входамъ въ западной стѣнѣ, имѣетъ три пефа, но абсида ея находится пе на восточной, а въ концѣ южной стѣны, въ правой ея сторонѣ и имѣетъ оригинальный видъ тройной полукруглой и глубокой ниши (двѣ теперь заложены, какъ чуланы). Почему абсида устроена

въ боковой иншѣ, сказать трудпо, такъ какъ это дѣло, новидимому, случая, что рядомъ съ повопревращенною церковною базиликою построили другую, но изъ 32-го письма еп. Паулина знаемъ, что былъ примѣръ, когда базилику въ память Св. Феликса, присоединенную къ группѣ другихъ базиликъ, связали съ пими посредствомъ троечастной арки 1).

За рупнами Серая, пройдя мимо остатковъ упомянутаго храмика, вступаешь на обширную мощеную илощадь; ея помость изъ илить (рупны ипподрома?)<sup>2</sup>) быль мѣстами приподнять кѣмъ то изъ изслѣдователей, и съ той поры жители Кенавата разпесли все, что было возможно упести; но оказалось, что плиты покрывають своды подземной цистерны (или инаго здапія),



Рис. 12. Кенаватъ. Простильный храмъ.

и теперь эта ощелившаяся внутренность зіяеть самымъ печальнымъ разрушеніемъ. На лѣвой сторонѣ этой площади еще ясно можно было различить основанія декоративной экседры въ формѣ буквы П, далѣе уголъ зданія, совершенно разрушеннаго и разобраннаго, остатки древняго водопровода и наконецъ великолѣнный большой (фот. 382, кат. 220) храмъ Юнитера. Онъ принадлежитъ (рис. 12) къ разряду prostylos, и его портикъ стоялъ на возвышенной террассѣ, производящей необыкновенное внечатлѣніе красотою декоративной постановки, пропорціями карниза и базъ колоннъ. Колонны частію унали, но стоятъ еще только четыре, стѣны целлы стоятъ совершенно цѣ-

<sup>1)</sup> Красносельцевъ, О происхожденіи христіанских базилик, етр. 120 слёд.

<sup>2)</sup> См. планъ Рея, приложенъ также въ гидъ Изамбера, стр. 541.

дыми, и равно сохранились базы другихъ колониъ, образовывавшихъ внутри храма три нефа, и колоссальная четыреугольная экседра для идола.

Въ самомъ городѣ, расположенномъ по краю ущелья, оказалось мало древностей, за исключеніемъ дома шейха, быть можетъ, прежней базилики (фот. 383, кат. 231) и тѣхъ надписей и орнаментальныхъ плитъ, которыми друзы украсили окна своей (фот. 386, кат. 234) новой молельни. Любонытно, что и здѣсь вкусы каменотеса, украсившаго карнизы меандрами и въ пихъ масками, птицами, гроздями, сошлись съ пресловутымъ стилемъ скульптуръ въ Сіахѣ (см. пиже).

За городомъ, въ западной сторопѣ, на склонѣ въ долину паходится на возвышенной террассѣ (фот. 388, кат. 236, 389—390, кат. 238) большой периптеральный храмъ, съ сохранившимися семью колоннами, которыхъ кориноскія капители отличаются особенною пышностью въ рѣзьбѣ листвы и чашечекъ завитковыхъ усиковъ, хотя, по характеру акапоовъ, упирающихся остріями лопастей одинъ въ другой, вполнѣ подходятъ къ обычному типу капители ІІІ столѣтія.

Нѣкогда все ущелье Кенавата было раздѣлапо не только дорожками, террассами, водопроводами, бассейнами и фонтапами, но даже башнями, театрами и декоративными сооруженіями разнаго рода. И теперь слѣды этихъ сооруженій еще видны (см. планъ Гильома Рея) въ особенности на отлогой, противуположной (отъ города) сторопѣ ущелья, гдѣ въ рядъ расположены: театръ Одеонъ, съ извѣстною пышною надипсью, идущею по стѣнкѣ арены, и Нимфеонъ, надъ вытекающимъ обильнымъ источникомъ (фот. 387, кат. 235), въ видѣ четыреугольнаго здапія, съ нишами и экседрами. Но все, что можно было разрушить и разобрать, уже разрушено, и вмѣсто бассейновъ стоятъ заплесиѣвѣлыя лужи, а на мѣсто фонтаповъ груды камня. Все прочее закрыто землею садовъ и огородовъ, пышно разростающихся на чудной почвѣ, возлѣ воды. Всѣ эти руины должны принадлежать ІІ — ІІІ стол. по Р. Х.

Изъ Кенавата мы сдѣлали экскурсію на мѣсто развалинъ Сіаха, лежанцаго въ 1 часѣ разстоянія на Востокъ. Эти развалины протягиваются по хребту высокаго холма, очень узкаго и длипнаго, постепенно поднимающатося въ направленіи отъ сѣверо-востока къ юго-западу. Съ обѣихъ сторопъ склоны холма становятся болѣе и болѣе обрывистыми и въ самомъ концѣ образуютъ почти отвѣсныя стѣны. Холмъ господствуетъ падъ всею окрестностью, и такъ сказать, смотритъ на Кенаватъ черезъ обширную и плодородную равнину, еще наполненную мѣстами стоячею водою ручьевъ, прежде бывшихъ каналами для проведенныхъ издали источниковъ. Когда отъ Кенавата подымаешься по крутому склону холма къ его восточной оконечности, повсюду, при новоротахъ извивающейся зигзагомъ троны, встрѣчаешь не-

большія квадратныя и четыреугольныя террассы могильныхъ гіероновъ; самыхъ гіероновъ пѣтъ, кромѣ одного, въ которомъ сохранилась даже входная дверь египетскаго (фот. 404) типа. Склопъ холма на самомъ верху былъ раздѣланъ весь подобными террассами, пѣсколько большихъ размѣровъ, по стоявшіе на пихъ гіероны или храмики безслѣдно исчезли.

Холмъ въ одной оконечности становится пологимъ, съ этой именно сторопы удобиће подъйхать къ руппамъ, проводники указывають здёсь какъ бы входъ въ развалины, и, въ самомъ дёлё, снаружи расположение кампей представляеть подобіе входа, по когда войдень внутрь циклопически нагроможденныхъ камней, то оказывается, что дальше падо пдти но грудѣ камней въ самомъ хаотическомъ безпорядки и, куда ни оглянешься, везди видинь только тъже кучи, изръдка и то неясно прерываемыя линіею сохранившихся нодъ этими кучами ствиъ и оградъ. Пройти, измврить, словомъ изследовать комплексъ развалинъ съ этого конца ивтъ никакой возможности. Однако, и взгляда достаточно, чтобы убъдиться въ томъ, что здъсь изтъ никакой цитадели, никакого дворца (и пикакого входа въ какое-либо зданіе, хотя разрушенное) вообще ничего цёльнаго, а только ряды отдёльныхъ построекъ, пагроможденныхъ другъ возлѣ друга безъ всякаго отношенія другъ къ другу, но, въ направленіи холма, расноложенныхъ по хребту одна за другою. Явно, это не городъ и не дворецъ и не какое-пибудь поселеніе, а древній некрополь, котораго ностройки развалены и частію разобраны, частію сохранились, но были очень разнаго достоинства и калибра, какъ на кладбищѣ бываеть, со стѣнами изъ тесаныхъ камией и изъ щебня, а самыя постройки представляли собою, въроятно, наиболье простую или даже огрубълую форму ширамиды, которая или вынолнена изъ тесанаго кампя или же, въ видъ конической кучи камия, складывается на особой террассь. Ничего доисторическаго и первобытнаго въ этихъ руппахъ (какъ думали) пѣтъ, хотя грубость ностроекъ вообще не дасть ясныхъ ноказаній эпохи. Такого рода некроноли пэъ пирамидальныхъ кучъ камия можно встрётить въ Гаурант во многихъ мѣстахъ, по чаще всего по хребтамъ холмовъ — ради, конечно, возвышенія и равно негодности его для культуры. Намъ пришлось огибать эту худую часть рупиъ, занимающую не менте двухъ третей всего холма, идя но склону, подъ выступающими на него сверху террассами, но тронинкамъ, пробитымъ скотомъ. И только, когда мы прошли, такимъ образомъ, довольно далеко, и вновь поднялись но логу, густо заваленному кампями, то подошли наконецъ, къ главной рунит Сіаха, возбудивней столько надеждъ въ изслітдователяхъ. Здъсь руппы представляютъ ясный послъдовательный рядъ идунихъ одного за другимъ дворовъ, передко отлично мощеныхъ, или выложенныхъ гладкими илитами но извъстнымъ сторонамъ или въ иткоторыхъ частяхъ; эти дворы были ограждены более или менее высокими стенами, и

входы въ нихъ исключительно съ восточной стороны, т. е. но самой срединѣ хребта или холма, что и понятно, такъ какъ оба склона здѣсь пастолько круты, что входы были бы отъ нихъ невозможны. Но эти входы сохранились внолиѣ только для двухъ дворовъ, а здѣсь ихъ не менѣе четырехъ, и далѣе, всѣ эти дворы расположены на разныхъ уровняхъ, и безъ признака какихъ бы то ни было крылецъ или лѣстинцъ и террассъ, такъ что представляются совершенно отдѣльными, обособленными одинъ отъ другого. И потому, не отрицая обычнаго взглядъ, что мы имѣемъ передъ собою рупны храмовъ, мы дополняемъ этотъ взглядъ и полагаемъ, что Сіахъ вмѣстѣ есть некрополь Кенавата и, быть можетъ, также другихъ городовъ; то, что называютъ храмомъ, представляетъ руину нѣсколькихъ храмиковъ-гіероновъ, построенныхъ въ разное время частными лицами, на священной горѣ—общей усыпальницѣ.

Отсюда вполит понятно будеть, что рупны представляють крайне разнообразные стили, принадлежаще временамъ процвётанія Гаурана отъ начала римскаго госнодства до Константина. Такъ въ первомъ по ряду дворт (см. планъ Вогюр р. 32—38, также въ гидт Изамбера, АВ), мы встртчаемъ превосходный порталъ тонкой ртзной (фот. 391, кат. 239, деталь фот. 400) работы (А), хотя уже тяжеловатаго и сухого стиля; пилястры мелко профилированы, а средняя полоса украшена пышными, сильно выпуклыми разводами или волютами аканоа съ розетками внутри; тт и другія совершенно тождественнаго тина и ртзьбы съ дверьми Кенавата; аптаблементь этого портала, лежащій въ кускахъ среди грудъ камня, украшенъ также ртзьбою, въ которой меандры и волюты крупны, сильно выпуклыя розетки оживлены звтрьками и цвтами; это римская ртзьба II втка.

Во второмъ дворѣ рѣзьба на плитахъ мелкая, безхарактерная, но рядомъ остатки подвѣнечнаго фриза — два прекрасные рельефа съ изображеніемъ (фот. 394 и 398) божествъ, художественной работы, къ сожалѣнію, на половину обитые. Эти рельефы врядъ ли позже І вѣка по Р. Х., и останавливаютъ на себѣ вниманіе тѣмъ болѣе, что всѣ барельефы Гаурана отличаются крайпею грубостью и пеуклюжестью небрежной рѣзьбы въ тяжеломъ римскомъ стилѣ.

Въ третьемъ дворѣ много прекрасныхъ рѣзныхъ плитъ вмѣстѣ съ падшисями Агрипны. Но рядомъ съ этими плитами, цѣлая куча кусковъ антаблемента и карниза представляють, на первый взглядъ, необыкновенную грубость: протяпувшеся по фризу толстые побѣги виноградной вѣтви (фот. 395—397, рис. 13) съ массивными гроздями и листьями, въ неуклюжей симметріи развѣшенными по сучкамъ, плющъ внутри растительныхъ волютъ съ маленькою гроздью цвѣтка или столь же грубыя и донельзя выпуклыя, но безъ всякой моделировки, розетки и сосновыя шишки; на побѣгахъ сидитъ кузпечикъ, ипогда птица; всѣ эти орнаменты идутъ фризомъ по вѣнечному карнизу, котораго верхъ убранъ листвою и изображеніемъ орда; такимъ образомъ, иѣтъ никакого сомиѣнія въ римскомъ происхожденіи всѣхъ этихъ украшеній, тѣмъ болѣе, что онѣ крайне близко напоминаютъ уже описанные выше рельефы работы мѣстныхъ каменотесовъ; здѣсь въ Сиріи всѣ изображенія принимаютъ особенно тяжелый, грузный характеръ; на особой илитѣ видимъ непонятное изображеніе коня въ упряжи (падгробный сюжетъ?), горельефныхъ тельцовъ по сторонамъ шилястра и пр., и рядомъ столь же крушныя, вышуклыя падииси съ именемъ Набатейскаго Идумейскаго царька Маликада временъ Ирода Великаго, сына Моайера; надъ этою падиисью орнаментальный фризъ представляетъ побѣгъ лозы съ листьями и гроздями



Рис. 13. Сіахъ, Фрагментъ фриза отъ гіерона.

внутри волють (фот. 402). Всё сдёланные нами снижи съ фрагментовъ, лежащихъ среди руннъ иногда къ верху ногами, пакось, неревернутыми и т. д., полезно сравнить съ фантастическими (и въ тоже время дётскими по пріемамъ) рисунками, данными у Вогюэ, прежде чёмъ приступать къ сужденію и критикі чужихъ сужденій.

Неосноримо оригинальныя формы этихъ рельефовъ не составляють, однако, стиля, съ извъстнымъ характеромъ или выраженіемъ семитической страстности, преувеличенія, какъ то пытаются здѣсь видѣть, на основаніи словъ Вогюэ и одного, никуда не годнаго рисунка. Равно нельзя особенно настаивать (какъ то дѣлаютъ въ послѣднее время) на аллегорическомъ характерѣ изображеній въ этихъ рельефахъ: вся эта орнаментальная декорація потеряла свой аллегорическій смыслъ безконечно давно, еще въ древней

Асспріп и Персіп, и утверждать его возникновеніе, безъ особыхъ основаній, значило бы насиловать смыслъ историческихъ формъ символики и декораціи. Конечно, въ самомъ повтореніи виноградной лозы съ гроздями, изображеніяхъ животнаго и растительнаго міра, сама по себѣ заключена извѣстная символика, но она, въ свою очередь, онредѣляется декоративными формами, и потому не имѣя передъ глазами ясно возстановленнаго зданія съ архитектурными деталями, было бы странно судить о значеніи отдѣльныхъ украшеній.

Далѣе, вольно каждому думать, что описанные дворы составляютъ одинъ храмъ-гіеронъ. Этотъ храмъ Ваалсамина представляетъ близкое сходство съ іерусалимскимъ храмомъ временъ Ирода, по это предположеніе, столь естественное, дастъ очень мало, ибо, за исключеніемъ этихъ орнаментированныхъ карпизовъ и мощеной террассы передъ храмомъ, рѣшительно пичего не уцѣлѣло, а безъ расконокъ всѣ наши заключенія о впѣшнемъ видѣ намятника являются чистыми гаданіями, въ чемъ всякій легко убѣждается на мѣстѣ, въ особенности при сравненіи дѣйствительности съ рисунками и нланами Вогюэ.

Съ точки зрѣнія сравнительной, этотъ пресловутый храмъ Ваалсамина есть не болье, какъ довольно уродливое, мъстное подражание превосходному римскому оригиналу первой половины І стольтія, т. е. лучшаго времени римскаго искусства, но для Сиріи времени переходнаго отъ прежнихъ греческихъ работъ эпохи селевкидовъ къ новому римскому вкусу, вводившемуся Иродомъ. Въ городахъ, пользовавшихся высшею культурою, по берегу Сиріп, или непосредственнымъ покровительствомъ власти, конечно, были уже вышисные пностранные мастера, но въ глухихъ провинціяхъ Набатейскаго царства ихъ не могло быть, и новый вкусъ разрабатывался съ примитивною грубостью, которая, однако, только на первый разъ могла бы ноказаться нримитивною, древне-восточною орнаментацією. Сравненіе съ намятниками пачальнаго римскаго періода въ Малой Азіи 1) легко открываеть намъ прототины этого миимо-азіатскаго стиля: его вынуклыхъ орнаментовъ, нобъговъ лозы съ редкими листочками, явно принадлежащими илющу, не винограду. оригинальнаго оживленія в'єтки штичками, саранчею, ящерицами, челов'єческими бюстами и головами.

Изъ Кенавата мы прошли въ *Атиль* (др. Athila), замѣчательный развалинами двухъ храмовъ: одного храмика съ чуднымъ рѣзнымъ порталомъ

<sup>1)</sup> См. снимки орнаментальных деталей съ храма въ Эзани, отлично снятых въ атласѣ Филиппа Леба: Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure par M. Ph. Le Bas, publ. par S. Reinach, 1888, Asie Min., Archit. pl. 23–35, особенно pl. 31 ср. нальметки подъ овами карниза и фот. 401; pl. 34—детали гробницы въ Эзани съ характерною листвою разводовъ и розетокъ и фот. 405—406; ср. тутъ же крутящуюся розетку и побѣгъ илюща, съ спимками Сіаха и Кенавата; также спимки изъ неизвѣстныхъ мѣстъ Малой Азіи, И, 3 и пр.

(фот. 409, табл. XVI), совершенно того же характера, что двери въ Кенаватѣ и порталы Сіаха, слѣдовательно, также II вѣка по Р. Х.; пилястры портала украшены сильно выпуклыми завитками аканооваго нобѣга съ розетками внутри (ихъ тишъ всего лучше сохранился на кускѣ портала другого храма, фот. 406), которыхъ ленестки приподпяты надъ фономъ и причудливо выгнуты, какъ на живомъ цвѣткѣ; по сторонамъ портала двѣ пиши обрамлены великолѣпными рѣзными косяками, на одномъ крупный меандръ, какъ въ Кенаватѣ. Въ самой срединѣ храма выведена высокая аркада, остатокъ бывшей здѣсь христіанской церкви: въ замкѣ арки вложена плита съ орнаментальнымъ крестомъ. Во дворѣ жилища, прилѣпивнагося къ храму, нашлось много барабановъ колонпъ, наднисей и кусковъ, между которыми замѣчателенъ карпизъ, украшенный розетками, которыхъ ленестки какъ бы закручены сильнымъ движеніемъ. Этотъ орнаментъ особенно любонытенъ, нотому что часто встрѣчается въ варварскихъ древностяхъ IV— IV в. по Р. Х.— здѣсь онъ является ранѣе Европы.

Другой большой храмъ Атиля пынѣ (фот. 405, кат. 253) почти весь разобранъ, и впутри него поселилась семья друзовъ, очень многочисленная и хозяйственная, которая быстро доканчиваетъ его раззореніе. Уже теперь осталась только одна стѣна съ антою, заложенный уже впутри жилища фасадъ, съ декоративными пилястрами, которыя оказались замазаны красною глипою; повсюду въ стѣнахъ куски рѣзныхъ карпизовъ, антаблемента съ большимъ меандровымъ фризомъ и пр., въ видѣ упомянутаго косяка надъ дверью (фот. 406, кат. 254) и другого съ лиственными разводами, въ которыхъ прыгаютъ козы и наштеры 1); въ оградѣ, во дворѣ, заложенъ большой бюстъ Геліоса (фот. 407, кат. 255).

Церковь этого городка оказалась старинною и особенно жалкою: она въ одниъ нефъ, аркады выложены изъ сборныхъ кусковъ и мѣстами подались и грозятъ разрушеніемъ; нослѣдняя аркада опущена на двѣ кориноскія канители, абсида сложена частію изъ нетесанныхъ кусковъ и т. и. Самыя канители, какъ и нара больнихъ (фот. 408) канителей, изъ которыхъ сложенъ алтарь халуэ — молельни друзовъ, принадлежатъ тому же больному храму. По низу этихъ канителей идетъ поясъ изъ короткихъ и широкихъ аканоовъ, отдѣльно высѣченныхъ на фонѣ корзины; выше низкій, загибающійся ноясокъ аканоовыхъ коронокъ, застунившій мѣсто прежняго нояса, и затѣмъ верхушка, убранная толстыми нобѣгами волють.

Черезъ Атиль мы прошли затѣмъ въ Суведу. Суведа или Суейда (др. Dionysias) большой городъ и въ древности и въ настоящее время, а его

<sup>1)</sup> Ср. въ указанномъ атласѣ *Le Bas Voyage* par S. Reinach, Asie Min. II, 3, III пилястръ съ разводами, которыхъ розетки изъ выгнутыхъ лепестковъ, съ ползающими ящерицами, летающими итицами, указываютъ сами, гдѣ оригипалъ Кенавата, Сіаха и Атиля.

христіанскіе памятники изъ важивішихъ въ Гауранв. Но, благодаря значительному населенію, памятники вообще крайне пострадали и, кромв немпогихъ особенно крупныхъ зданій, сохранившихся хотя въ кускахъ, остальныя разпесены по городу, и нерёдко нѣтъ возможности сказать, при видв новыхъ домовъ, сложенныхъ изъ кусковъ, какому зданію принадлежить колонна, капитель, часть архитрава и пр.

Въ центрѣ города еще отъ древности сохранилась илощадь, обставленная почти кругомъ древними домами и зданіями; по краю этой площади досел'є проходить главная улица, перер'єзывающая городь на дв'є половины. и, рядомъ съ илощадью, другая улица, идущая перпендикулярно къ первой и раздѣляющая городъ на четыре квартала, но менѣе замѣтная нынѣ среди руннъ. Большой периптеральный храмъ, стоящій на площади и выходящій на первую улицу, обращаеть на себя внимание особенностями своего стиля въ колопнахъ и капителяхъ (фот. 415, кат. 267), вижшней колопнады и орнаментикт фронтоновъ, порталовъ и нишъ, сохранившихся въ стверной (сборной изъ кусковъ стѣнѣ). Во первыхъ, эта орнаментація не имѣетъ ровно ничего общаго съ стилемъ вышеописаннаго храма въ Сіахѣ, какъ то было высказано г. Рэемъ на одномъ только основаніи неблагопріятнаго впечатлѣнія, вынесеннаго имъ отъ вида этихъ развалинъ. Правда, колонны (видныя, однако, не вездѣ до базы) не имѣютъ стройности колониъ Кенавата, никакого съуженія наверху, сдёланы изъ мпогихъ, часто слишкомъ мелкихъ барабановъ и т. д. Далье, стиль канителей и антаблемента указываеть своею сухостью, утрировкою формъ и неизящными пропорціями на позднее время, а именно, по нашему митнію, на ІІІ стольтіе, даже на его конецъ, но все это письолько не сближаетъ этого храма съ руинами храма Сіаха, которыя, будучи грубою работою (а вовсе не стилемь) каменотеса, подражають, однако, лучшимъ образцамъ выпуклаго пластическаго орнамента римлянъ. Во всемъ этомъ насъ убъждаетъ сличение приводимыхъ фотографическихъ снимковъ, по только подробный анализъ и сравнение деталей этого храма Суведы съ спрійскими образцами можеть объяснить намъ стиль, имъ представляемый, чрезвычайно сухой, об'єдн'євшій, по высоко интересный для древне-христіанскаго орнамента.

Капштели этой колопнады иміноть лишь одипь поясь аканоовь, и притомь столь плотно прижатых кіз корзині, что едва легкая насічка выдаеть контуры листьевь (сравни позднійшую филигранную декорацію византійской капители вы Золотых воротах Константиноноля), и сейчась же нады этимы ноясомы вдругы опускаются сильно выпуклыя, отвисающія верхушки тіхы же аканоовь, а пады ними расположены толстые побіти волють, напоминающіе даже іоническій ордены своими размітрами. Аптаблементы весь разділаны по фризу штучнымы наборомы сы розетками внутри, а карнизы укра-

ненъ чрезвычайно сухими и безхарактерными разводами, столь ясно сближающимися съ орнаментаціею базилики или Суведы (см. ниже) и (предполагаемой, о чемъ см. выше) базилики Кенавата, что мы почти вынуждены считать ихъ тождественными. Стало быть, этотъ храмъ—явно, языческій и христіанскія базилики Гаурана близки другъ къ другу по времени, и слѣдовательно, эти послѣднія должны быть нами отнесены къ IV вѣку.

Слѣва отъ храма (на площади, а не по улицѣ, гдѣ зданіе совершенно закрыто) видна еще одна боковая, смотрящая на юго-востокъ, абсида отъ тройной, разобранной для дома, абсиды, очевидно, христіанской базилики; стѣна сохранившейся абсиды хорошей древней кладки. На юго-восточномъ концѣ площади въ правомъ ея углу, въ стѣнѣ богатаго дома вложенъ кусокъ



Рис. 14. Суведа. Храмъ. Сѣверная сторона.

угловаго каринза съ маскою (фот. 417, кат. 269), а ворота цёликомъ сложены изъ античныхъ, роскошныхъ по своей орнаментаціи, кусковъ антаблемента, на которыхъ высёчены еще въ древности кресты. Домъ новой постройки, но весь сложенъ (мёстами въ два этажа) изъ древнихъ матеріаловъ, и навёсъ во второмъ его дворё опущенъ на колонны съ оригипальными канителями: листва (фот. 416 и 418, кат. 268 и 270), этой канители (рис. 15) имёетъ видъ какъ бы водяныхъ растеній, въ два пояса, съ толстыми и сочными листьями, безъ всякихъ жилокъ, но въ контурё аканоовъ, какъ въ поздиённую эпоху, т. е. въ III—IV в. ихъ стали дёлать короткими и сильно приноднятыми надъ фономъ; падъ поясомъ листьевъ суставы какъ бы тростниковаго растенія, въ томъ родё, какъ на римской утвари, поднимаются и рас-

холятся поль абакомь канители, въ виде усиковъ и цветочныхъ побеговъ съ позетками на концахъ. Однако, здъсь, въ дъйствительности, нътъ новой особенной формы, и по нижнему полсу аканеовъ легко видёть, откуда эта форма получила свое начало. Это таже кориноская капитель, т. е. корзина, обвитая поясами акапоовъ, въ которой только не разделаны детально какъ самые листья, такъ и суставы расходящихся цвъточныхъ волють. Единственное заключеніе, которое можно єдёлать по вопросу о происхожденіи полобной формы, времени ел появленія въ Сиріи и значеніи ел для опреділенія намятниковъ, должно быть въ пользу того, что эта лиственная форма въ медкихъ канителяхъ представляетъ подражаніе неизвъстному пока намъ, но монументальному или даже колоссальному намятнику Спрін жо или Египта, изъ твердой породы камия, напр. гранита, не допускавшаго детальной отдёлки. Мы увидимъ ниже, что форма эта встрёчается въ капителяхъ, извлеченных визь гробницы Царей въ Герусалимъ, которой эпоха, въ свою очередь, опредъляется орнаментикою и пыпъ встми компетентными людьми относится ко времени около Рождества Христова.

Наиболье замычательнымы намятникомы Суейды является христіанская базилика колоссальныхъ размёровъ и на этотъ разъ цёликомъ самобытнаго христіанскаго происхожденія. Уже западный фасадъ съ двумя (фот. 410, кат. 259 и 260) (отъ трехъ прежде бывшихъ) колоссальными порталами, которыхъ украшеніе ограничилось, однако, профилевкою косяковъ и арочнымъ окномъ надъ каждою дверью, представляетъ замъчательное тождество по характеру самой кладки и внёшнему общему виду съ базиликою Кенавата (оторое зданіе). Этоть фасадъ на одну треть съ правой стороны разрушенъ, сверху же разобранъ, а громадныя двери, напротивъ того, забраны кое-какъ. Храмъ находится во владеніи целаго десятка семей, нонадёлавшихъ всюду свои конурки; большое удобство нри этомъ составили входы главные и боковые и этому обязаны своимъ сохранениемъ, тогда какъ внутренность храма уничтожена, какъ дерево събдается внутри червями. Войдя внутрь базилики, видишь, на мѣстѣ прежняго двухъэтажнаго нартэкса, но сторонамъ средняго портала, сложенные наглухо два каменные корцуса съ крохотными лазейками внизу. Нефы съ двумя рядами колонпъ, или ногребенными подъ руиною, тенерь почти неприметны, такъ что на мѣстѣ можно найти только двѣ базы. Правда, базилика завалена доселѣ своими собственными руинами, но, новсюду, гдт была илощадка, террасса, кусокъ стѣны побольше, устроилось жилье, и десятки семей, усѣвшіяся на руннахъ базилики, продолжають ихъ растаскивать и разваливать, а друзы далеко не равнодунны къ искусству. Вотъ почему на всемъ пространствъ базилики едва сохранилась одна канитель, и то (фот. 419) благодаря своей величинъ. Судя по барабанамъ, колонны были въ базиликъ разныхъ размъровъ, стало быть, сборныя, изъ языческихъ храмовъ. Равно, и капитель происходитъ изъ древней языческой постройки, что доказывается ея типомъ:



Рис. 15. Ес-Суведа. Домъ на храмовой площади.

поясъ большихъ, широколонастныхъ аканоовъ но низу, выше поясокъ верхушекъ отъ другихъ, надъ ними ложки и затемъ карпизъ, отделанный овами.

Абсида съ тремя полукруглыми нишами (фот. 413, кат. 264), изъ нихъ средняя больше размѣромъ, подѣлена теперь на три жилья, устроенныя на разныхъ уровняхъ; изъ нихъ одинъ домъ занялъ половину абсиды. Въ ней поясъ арочныхъ оконъ. Надъ боковыми нишами большія четыреугольныя окна. На сѣверной сторонѣ сохранилась также на высоту 1—2 саж. стѣна отличной кладки, и въ ней двое входныхъ дверей съ крестами въ кругахъ и орнаментированными виноградною лозою косяками (фот. 411 и 414, кат. 261 и 265). Въ кускѣ стѣны, который мы вилѣли, не было никакихъ оконъ, но возможно, что стѣна съ восемью арочными окнами, бывшая при Вогюэ, нынѣ уже упала.

Базилика имѣла обширный атріумъ, котораго иланъ остался для насъ неяснымъ, вслѣдствіе трудности сдѣлать промѣры между разными примостившимися къ руинамъ домишками и импровизированными жилищами. Съ занадной стороны отъ базилики видны угловыя входныя двери (изъ числа трехъ?) съ полукруглыми пилястрами, обращенными внутрь атріума, слѣдовательно, въ соотвѣтствіе съ противустоящими колоннами, для сводчатаго навѣса вдоль атріума. Дверь украшена такими же крестами, какъ и дверь сѣверной стѣны. Далѣе, руины зданія, напоминающаго боковые (фот. 412, кат. 263) атріумы, тянутся вдоль южной стѣны базилики: по это только громадныя базы колоннъ въ два ряда, — ряды, очень сжатые, кѣмъ то расчищенные отъ мусора, и даже прикрытые капителями, имѣющими совершенно ту же кубовую форму, какъ и колонны атріума въ базиликѣ Кенавата. По всѣмъ этимъ даннымъ и по стилю орнаментовъ, базилика можетъ принадлежать еще IV столѣтію.

Именно по своей предполагаемой древности базилика Суведы получаеть для насъ наибольшій интересъ: по счастію, сохранившіеся на сѣверной сторонѣ входы дають намъ для того достаточное доказательство въ орнаментикѣ порталовъ. Эта орнаментика (фот. 411 и 414) представляеть во первыхъ совершенное тождество съ порталомъ преднолагаемой базилики (втораго зданія) Кенавата, и во вторыхъ ясно отмѣчена высѣченными на верхней перекладниѣ равноконечными крестами, какъ работа христіанской эпохи, приблизительно времени Константина Великаго. Мы имѣемъ здѣсь еще римскую кладку стѣнъ, высѣченныя по бокамъ консоли для поддержки (недостающаго) карниза, и самый порталъ, котораго перекладина и пилястры украшены побѣгомъ лозы. Этотъ побѣгъ уже не образуетъ волютъ, по извивается по рамкѣ волнистою липіею изъ толстой акапеовой вѣтви (по уже безъ лиственной отдѣлки), отъ которой отдѣляющіеся усики закручиваются симметрично впутрь, держа листики или грозди. Работа поверхностная, безъ всякой моделировки, сухая, мелочная и безхарактерная.

Изъ Суведы черезъ Айе, Уатарт и Джемеринт пройдя четыре часа,

мы пришли въ *Босру*, издали представившуюся величественнымъ, большимъ городомъ, вблизи оказавшуюся жалкимъ мѣстечкомъ съ бедунискимъ населеніемъ, среди колоссальныхъ развалинъ. Но видъ издали есть исторически дѣйствительная картина, которая особенно счастливымъ образомъ открывается путешественнику, когда, осмотрѣвъ Босру и изучивъ ея рупны, онъ будетъ уѣзжать изъ города. Руины эти такъ значительны, что на разстояніи совершенно замѣняютъ зданія, и такъ разнообразны, что ихъ пельзя (въ отличіе отъ прочихъ городовъ Гаурана) смѣшать: здѣсь есть и высокія топкія башни, и храмы съ колоннадами, и импозантныя тріумфальныя арки, и театры, и террассы древнихъ многоэтажныхъ домовъ, церкви и цитадели. Все это, на разстояніи, наноминаетъ въ общемъ рисункѣ разнообразные контуры восточнаго города съ округлыми мечетями и тонкими минаретами, террассами жилыхъ домовъ и древними стѣнами.

Городъ дѣлится двумя перекрещивающимися улицами на кварталы, по тетранила или не было, или не сохранилось 1). Центральная часть наполнена лучшими зданіями языческаго характера и происхожденія, частію изъ времени Траяна (который быль, но Евтропію, orbem terrarum aedificans и отличаль Босру), болѣе того, съ конца ІІІ вѣка, когда, послѣ наденія Пальмиры, Бостра сдѣлалась почти исключительною посредницею торговли Востока съ Западомъ, направлявнейся черезъ этотъ пункть къ портамъ Средиземнаго моря и имѣвшей здѣсь важиѣйшіе склады, такъ какъ здѣсь нерѣдко разгружались караваны верблюдовъ, а товары отсюда доставлялись уже по римскимъ дорогамъ.

Центръ города легко отыскивается по колоннадѣ изъ четырехъ колоннонъ (фот. 438, кат. 292); уголъ стѣны съ пишами примыкаетъ къ колоннамъ, а сохранившаяся сзади стѣна съ большою экседрою для кумира или статуи указываетъ яспо на то, что это развалины храма. Но, судя по тому, что онъ занимаетъ угловое мѣсто, что онъ поставленъ въ самомъ бойкомъ мѣстѣ и лишенъ священнаго храмоваго темена или участка, можно, пожалуй, считать, что это скорѣе декоративный храмъ, посвященный римскому божеству-покровителю, чѣмъ культовый сирійскій храмъ. Но мы слишкомъ мало знаемъ объ этихъ послѣднихъ, чтобы умѣть различать ихъ отъ грекоримскихъ. Черезъ улицу, напротивъ, видишь двѣ (фот. 437, кат. 290) колонны отъ портика, сохранившія свой антаблементъ.

Отсюда, пройдя по перекрестной улицѣ, встрѣчаешь колоссальную тріумфальную (фот. 433 и 434, кат. 285 и 286) арку, которой размѣры,

<sup>1)</sup> Вышеуказанный географъ 350—353 гг. ib. vol. II сар. 38, р. 518 знаетъ здѣсь тетрапилъ: . . . civitas Bostra, quae maxima negotia habere dicitur, propinqua Persis et Saracenis, in qua publicum opus tetrapyli memorabile nominatur.

чудная кладка внутреннихъ сводовъ и постановка могли бы удовлетворить самый Римъ, не только столицу восточной караванной торговли. Прямая, широкая улица, обставленная правильными зданіями, идущая мимо фасада арки; новая улица, новидимому съ крытыми по сторонамъ галлереями, пачинающаяся изъ подъ трехъ арокъ; обширныя термы, сохранивніяся въ цёломъ рядѣ номѣщеній, крытыхъ сводами,—все это нридаетъ руинамъ характеръ особой значительности. Къ сожалѣнію, осмотръ руинъ очень здѣсь затрудненъ тѣмъ, что самыя улицы покрыты сплошною и не прерывающеюся грудою камня, барабановъ, плитъ, по которымъ надо лѣзть, чтобы продвигаться впередъ, и такъ вездѣ, гдѣ стояли большія общественныя зданія.

Въ западномъ кварталѣ улицы имѣютъ, напротивъ, обычный видъ тропинокъ, ведущихъ по мусорнымъ кучамъ и среди каменныхъ оградъ и древнихъ домовъ. Вповь встречаемъ тріумфальную арку (табл. XVIII), на этотъ разъ меньшаго (фот. 435, кат. 287) размѣра (если не городскія ворота?); неизвъстный намъ изслъдователь раскопаль эту арку до основанія. Въ сторон' отъ нея подымаются величественныя развалины дворца (фот. 436, кат. 288) занадный фасадъ ихъ открывается рядомъ громадныхъ аркадъ; внутри зданіе сохранило всюду стёны обоихъ этажей, еще видна громадная арка, связывающая залы верхняго этажа. По близости отъ дворца, среди полуразваленных домовь, видны двё торчащія отдёльно колонны; онё поставлены на особыхъ высокихъ пьедесталахъ и, очевидно, принадлежатъ какъ бы лицевому портику; по сторонамъ ихъ, въ стѣнахъ сосѣднихъ домовъ можно еще различить двѣ полуколонны, обрамлявшія боковыя анты. Но кусокъ закругляющейся стёны за этими антами или инлястрами и полукупольнаго свода падъ ними показываетъ, что мы имъемъ здъсь не собственно портикъ, но декоративную экседру, единственно уцѣлѣвшую отъ языческаго храма. Разследовать прочія его части, застроенныя или вошедшія въ составъ домишекъ, въ настоящее время не мыслимо.

Античныя руины Босры представляли для нашихъ цёлей значительный интересъ: будучи, въ большпиствё случаевъ, довольно ноздняго происхожденія, а именно отъ ІІ — ІІІ вёка или временъ императора Филиппа Аравитянина, уроженца Шухбы, эти руины указываютъ, какіе образцы нашло христіанское искусство въ Спріи. Такъ, на капителяхъ тріумфальной арки, большого и малаго храмовъ мы находимъ именно тотъ типъ листвы, который уже былъ указанъ нами для ІІІ вёка. Вмёсто двухъ поясовъ аканеовыхъ листьевъ, мы находимъ здёсь какъ бы три пояса, при чемъ верхній образуется изъ пышнаго обрамленія аканоовыми кропами стеблей усиковъ в волють по угламъ капители. Далёе, аканоы не прикрываютъ другъ друга, а размёщены по корзинё одинъ за другимъ, и фонъ около нихъ сильно углубленъ сверломъ, чёмъ и достигается весь эффектъ рёзьбы мелочной, но дели-

катной; острія аканоовъ уперты другъ въ друга, листья широки и низки все это какъ разъ повторяется въ IV стольтіи. Особенно любонытны щегодеватыя канители храма (фот. 438), съ розетками въ третьемъ поясъ и безъ волють по угламъ, съ тонкими выпущенными абаками.

Но гораздо больній интересь им'єють сами но себ'є и въ особенности для насъ христіанскіе намятники Босры; надо приномпить, что именно въ первое время Византійской Имперіп, т. е. въ IV—VI вѣкахъ Босра напболъе процвътала и богатъла. Вотъ почему церкви Босры были самостоятельно построенными, общирными и художественными зданіями. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должно поставить (фот. 421, кат. 274) развалины монастыря Бохейри, такъ названныя потому, что древняя христіанская базилика послужила пом'вщеніемъ мусульманскаго святаго и потомъ монастыря дервишей, Западный фасадъ базилики стоить почти въ рядъ съ остатками фасада главнаго собора Босры, и возможно, что уже въ VI вѣкѣ бывшая базилика была преобразована въ христіанскій монастырь, а потому естественно предположить, что эта базилика построена еще въ IV вѣкѣ, или даже при Константинъ. Базилика построена разомъ и цъликомъ, въ видъ залы въ одинъ нефъ, по, такъ сказать, въ два свёта, съ большими арочными окнами въ верхней части стъпъ, съ высокою и во всю почти ширипу зданія абсидою (фот. 422, кат. 275) не пристроенною на этотъ разъ, но выложенпою разомъ, все это прекрасной римской кладки и спаружи и извнутри, съ притескою каждаго камия. Но спаружи зданіе, очевидно, потерибло; такъ, западный фасадъ имъть первоначально по краямъ полуколонны, на которыхъ были выложены во второмъ этажѣ шилястры; отъ угловой канители полуколонны ига первоначально линія выступающаго декоративнаго щища или фронтона, ныпѣ сохранивнагося только въ видѣ куска, за которымъ уже выложена арка въ соотв'єтствіе съ абсидою; однако средияя дверь сохранила косякъ съ крестомъ, а на одной боковой еще виденъ стесанный кресть. Повидимому, перекладка произошла еще въ христіанское время, или же при Арабахъ, и быть можетъ, базилика была передёлана на жилье, пменно на монастырь — въ ней сдёданы два этажа и заложены бывшія въ фасадъ окна. На съверной стъпъ видны еще консоли, на которыхъ, въроятно, были укрѣнлены декоративные выступающіе щищы. Накопецъ, на пспод'я замковаго камия въ арк'я абсиды выр'язано изображение такъ называемаго Гераклова узла, эмблема прочности зданія, часто встрѣчающаяся во всей Спрін.

Главный соборъ представляетъ громадную рупну (фот. 420, кат. 272), заваленную кучами пепла, который сюда свозятъ со всего города; изъ подъ этихъ кучъ, быть можетъ (во времена Вогюэ), освобождена именно та пебольшая часть средняго нефа передъ абсидою, которая въ поздивишее время

была выдёлена изъ руинъ въ видё маленькой базилики и представляетъ три нефа, раздёленные базами колониъ; затёмъ сохранилась главная абсида, отдёленіе жертвенника (фот. 423, кат. 277), покрытое еще сводомъ, и

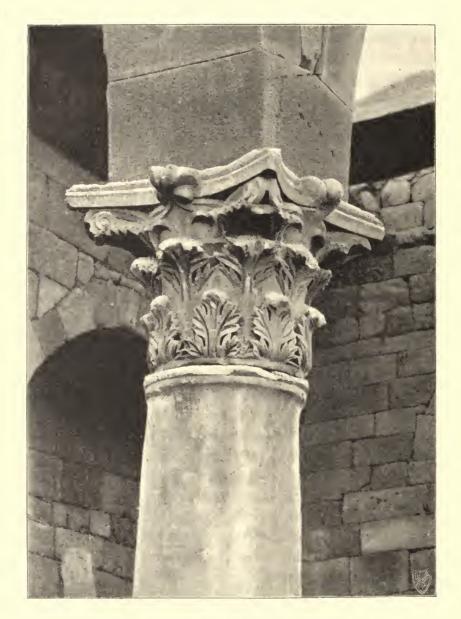

Рис. 16. Босра. Колонна въ мечети (монастырь) на западъ отъ города.

крыло западнаго (фот. 424, кат. 278) фасада съ нишею. Къ большому собору примыкаетъ сзади еще небольшая базилика, теперь служащая жилищемъ, и потому на двѣ трети разобранная: повидимому, отъ древней базилики со-

хранилась лишь восточная часть, и то не вся, а только двё абсиды, третьей на лёвомъ рукавё педостаетъ; надъ арками номёщено по три окна. Сохранился частію и западный фасадъ въ два этажа, орнаментированный нишами въ томъ же родё, что и базилика монастыря Бохейри внутри.

Не мен'ве зам'вчательные намятники христіанскаго происхожденія находятся въ монастырѣ — мечети имени Омара (табл. XVII) на занадномъ концѣ города: громадный корпусъ всякихъ построекъ составляль пѣкогда христіанскую обитель, но, за исключеніемъ мечети, все остальное искажено п полуразрушено мусульманскими передёлками. Такъ, северная степа сохранила отъ древности развъ только одну дверь, все остальное относится уже къ мечети и степа составляеть ея лицевой фасадъ, а потому, для красоты, вмёсто одного пояса камией выложенъ рядъ барабановъ колоннъ (фот. 425, кат. 279) обернутыхъ пятою; въ пижней части стѣпы заложено пѣсколько надписей V—VI стольтій. Южная стына украшена арабскимъ портикомъ изъ арокъ на столь назкихъ колоннахъ (частію еще погруженныхъ въ мусоръ), что ихъ канители мъстами находятся у самой земли, — какъ извъстно, особенность арабской архитектуры XIII—XIV стольтій, усвоенная но мъстамъ и европейскою; іоническія капители на этихъ колоннахъ, очевидно, происходять изъ древияго языческаго зданія. Внутри зданіе представляеть большой корпусъ почти квадратной мечети: по южной и восточной (фот. 428 и 429, кат. 281 и 282) сторонамъ ея идутъ въ два ряда колонны; изъ нихъ на южной сторон 12 колониъ мраморныхъ, повидимому, привознаго мрамора, монолитныхъ, съ мраморными же кориноскими канителями, довольно тонкой рёзьбы, но рёзко торчащихъ порознь аканеовъ въ два пояса, съ медкими (фот. 430, рис. 16) и почти закрытыми волютами, которая по характеру не можеть быть раньше въка Константина или даже конца IV стольтія. Колонны, будучи привозными, имьють близкое сходство по рисунку съ накоторыми канителями изъ Херсонеса, происходящими изъ проконесскихъ ломокъ 1). На двухъ колоннахъ въ кругу высѣчены надписи, относящіяся къ постройкт (явно, на этомъ же мість, гдь уже было языческое зданіе храма) сигмы съ тремя конхами или абсидами въ 384 г. (384-105) = 489 году 2), стало быть, еще точиве, къ пристройкв въ языческомъ

<sup>1)</sup> А. Л. Бертье-Делагардъ. Древности Южной Россіи. Раскопки Херсонеса. 13-й вын. Матеріаловъ по археологіи Россіи, нзд. Имп. Арх. Коммиссіею. 1893.

<sup>2)</sup> Эта дата устройства абсиды съ тремя конхами или такъ называемая триконха весьма важна для рѣшенія вопроса о времени построснія (при Юстиніанѣ?) абсиды Виолеемской базилики Рождества. Въ недавно вышедшемъ сочиненій Brockhaus, Heinrich, Die Kunst in den Athosklöstern, 1891, р 19 указано на эту форму (Kleeblattförmige Bildung) въ планѣ аоопскихъ перквей, какъ на особую группу, но эта группа позднѣйшаго времени. Проф. Стрыговскій въ рецензіи на это сочиненіе въ Byzantinische Zeitschrift, 1892, р. 349, указываетъ на мечеть Мустафы въ Константинополѣ, ц. Св. Илін въ Солуни, Свв. Апостоловъ въ Афинахъ, разрушенную ц. Пресв. Богородицы Влахернской и триконхъ царскаго дворца въ Византіп.

храмѣ алтарной части для обращенія его въ базилику. Свидѣтельство въ высшей степени любопытное, такъ какъ оно поясняетъ памъ ряды христіанскихъ памятниковъ Сиріи.

Наконецъ, массивная цитадель Босры, временъ Саладина, такъ называемая Ель-Кала'а, съ ея колоссальными стѣнами, выложенными изъ великольниаго древняго матеріала, блоковь, обтесанныхъ гладко, въ рустику съ еврейскими вынусками, сама представляеть зам'вчательный памятникъ, для сооруженія котораго въ XIII вѣкѣ истреблены, однако, лучшіе намятники Босры. Но, кромѣ того, что стѣны этой цитадели украшены древними надписями, норталами христіанскихъ базиликъ, на которыхъ уцёлёли даже кресты, онъ охватывають собою и до извъстной степени охраняють отъ разрушенія одинь изъ наидучшихъ и наиболье сохраненныхъ римскихъ театровъ. Здѣсь уцѣлѣла даже часть (фот. 443, кат. 297) вѣнечнаго (табл. ХХ) портика или колоннады, а великоленный proscenium (табл. XIX) представляеть, кром' средней части съ декоративными нишами и экседрами, два громадныя крыла, въ видъ отдъльныхъ дворцовъ, обращенныхъ боковыми стънами къ театру, а фасадами другъ (фот. 440 и 441, кат. 294 и 295) противъ друга; въ этихъ дворцахъ выложены, такимъ образомъ, двѣ стѣны, и внизу имътся парадный входъ, выводящій за кулисы. Любонытна также подземная (фот. 442, кат. 296) галлерея, проходящая вдоль средины дворца, очень глубокая, тенерь открытая и лишенная своихъ сводовъ, а въ подземельяхъ оркестра были прежде устроены пороховые погреба. Великольно сохранились, по служатъ для казармъ цитадели клоаками и подземные ходы и сообщенія различныхъ (фот. 439, кат. 293) частей театра (vomitoria).

Изъ Босры, выйдя въ ворота Бабъ-ель-Гауа, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится источникъ, интающій весь городъ, и идя частію по римской дорогѣ, мы прошли сперва въ деревни Джизе и Еш-Шурукъ, грѣ древняя башня оказалась превращенною въ церковь, судя по грубо вырѣзаннымъ (фот. 301, кат. 143) крестамъ на ея двери, а затѣмъ въ Насибъ и Ремте, громадное селеніе, одиноко возвышающееся, на подобіе крѣпости, вправо отъ ровной и низменной пустыни. Этимъ путемъ мы избѣгали Дерата (или Дера'а), черезъ который, какъ мы знали, прошла линія кордона, открытаго Турціею по случаю открытія холеры въ Дамаскѣ и бѣгства его жителей. Еще въ Суведѣ получили мы извѣстія о холерѣ и оттуда начали запасаться всякаго рода свидѣтельствами о томъ, что находимся внѣ неблагополучныхъ мѣсть.

Изъ Ремте мы прошли черезъ пустыню на *Гауар*г и оттуда черезъ *Едун*г и *Мезар*г, но горнымъ тропинкамъ и ложамъ текущихъ нерѣдко среди густыхъ лѣсовъ и зимою ручьевъ, переваливая большія и крутыя горы, въ *Тибне*, расположенное на значительной высотѣ (фот. 448—449, кат. 302).

Отсюда начиналось для насъ путешествіе по Заіорданью, пѣсколько сократившееся въ сѣверной своей части, а именно: мы располагали начать это путешествіе отъ самой Тиверіады и продолжать его на Ирбидъ, и тенерь не могли этого сдѣлать, въ виду того, что Ирбидъ быль включенъ въ линію холернаго кордона, протянувшагося на этотъ разъ отъ Дамаска, гдѣ въ 1891 году развилась въ сентябрѣ жестокая холера, черезъ Ирбидъ до Наблуса. Экспедиціи не оставалось иного выбора, какъ идти далѣе виѣ линіи кордона, съ постоянными опросами у мѣстныхъ пачальниковъ городовъ и деревень, гдѣ эта линія проходитъ. Изъ дальнѣйшаго будетъ видно, что осторожность была вполиѣ умѣстна въ странѣ арабовъ и среди турецкихъ порядковъ.

## ГЛАВА III.

Путешествіе по Заіорданью. Развалины Пеллы. Деревни Аджлунг и Суфг. Памятники Герасы, ел шесть христіанских базиликг. Сальтг. Пещеры и зданія Аракг эль Эмира. Общій характерг древняго Раббатг-Аммона или Филадельфіи и значеніе его отдъльных зданій. Дворецг Эль-Казра, система и орнаментальныя детали его декораціи по отношенію кг сассанидскому періоду искусства и образованію арабскаго стиля. Стоянка экспедиціи вз Іерихонь и археологическія развъдки на мысть, принадлежащем Имп. Правосл. Палестинскому Обществу.

Мы вышли изъ Тибне на *Пеллу*, направляясь сначала все внизъ по уади Гаммамъ, по замѣчательно отлогому спуску одного и того же ущелья, пока не дошли до источниковъ этого ущелья, необыкновенно обильныхъ, по нерасчищенныхъ и пропадающихъ у истока въ пескахъ. Отсюда мы поднялись налѣво на гору, направляясь прямо па югъ и скоро увидѣли деревню Абу-Дейръ (которая на англійской картѣ Коммиссіи Палестинскаго Общества показана въ масштабѣ на 7—8 верст. разстоянія отъ уади, тогда какъ, въ дѣйствительности нѣтъ и половины).

Затѣмъ мы перешли, держась на югъ, три ущелья и достигли большой деревни, которую намъ назвали Джюферель — на той же англійской картѣ ея нѣтъ, но опа есть на старыхъ нѣмецкихъ картахъ — господствующей падъ равпиною. Отсюда, съ верхнихъ террассъ, открывается панорама всей сѣверной Палестины (см. фот. 450—453), отъ Тиверіады до предѣловъ Іудеи. Спускъ, весьма продолжительный, рядомъ переваловъ черезъ холмы и ущелья, по мѣстности, заросшей только кустарникомъ, привелъ наконецъ по ту сторону горъ, на отлогіе склоны къ Іорданской долинѣ. Мы пришли

къ красивому натуральному мосту изъ проточенныхъ въ видѣ арки скалъ надъ стриымъ источникомъ, бъющимъ изъ-нодъ горъ и составившимъ цтлебную славу городка въ богатой и когда и высококультурной м встности, излюбленномъ курортъ временъ Селевкидовъ, по традиціямъ которыхъ и городокъ получилъ названіе Пеллы (по имени македопскаго города). Для насъ любонытная эноха Пеллы начиналась съ 68 года по Р. Х., когда сюда ушли язъ Герусалима первые христіане, тёснимые возставшими іудеями и не желавшіе примкнуть къ ихъ національной оборонь. Въ ть времена Пелла должна была быть значительнымъ и въ известномъ смысле международнымъ нунктомъ, гдф римскіе ветераны, греческіе торговцы жили рядомъ съ сирійцами. И потому мы ожидали найти по крайней мёрё значительныя развалины и уже совершенно не ожидали въ Сиріи, послѣ Гаурана, увидѣть картипу подобной пустоты, зрёлище города, почти исчезнувшаго подъ иломъ отъ рѣки и распашкою холмовъ съ лица земли. Если бы, паконецъ, въ этомъ мѣстѣ, гдѣ мы ожидали пайти Пеллу, не было никакихъ развалинъ, мы могли бы считать, что ошиблись м'естомъ, что развалины настоящей Пеллы неизвъстны и т. д., по никакого сомнънія не было, такъ какъ здъсь были всѣ признаки древняго города и на лицо были развалины. Это были, во-первыхъ, у ручья развалины храма: куча (фот. 454, кат. 307) камней, много упавишхъ и полузатянутыхъ иломъ и пескомъ колоннъ, два, три куска орнаментированнаго карииза, одна хорошая и довольно сохранившаяся кориноская капитель IV—V въка по Р. X. (фот. 456, кат. 309).

Затѣмъ, вверхъ по ручью встрѣтили еще кучки тесаннаго кампя и въ одной — капитель (фот. 455, кат. 308) также повидимому (она очень обита) константиновской эпохи. Капители одного типа, по какъ будто разной работы, одна болѣе мелкой и тщательной рѣзьбы, пройдена рѣзцомъ, другая сверломъ и тесломъ, по поверхностно и грубо. Согласно уже описанному пами выше типу кориноскихъ капителей IV—V вѣковъ, и здѣсь имѣемъ три пояса аканфовъ, по низу широкіе и короткіе листья идутъ рядомъ другъ возлѣ друга, и острія лонастей упираются или сомкнуты у сосѣдпихъ листьевъ; средній поясъ состоитъ изъ кронъ или верхушекъ, и паконецъ третій—пзъ большихъ листьевъ по угламъ и перазвитыхъ или молодыхъ по средниѣ на мѣстѣ обычныхъ розетокъ. Листья толсты, сочны, по не упруги и не эластичны, иначе говоря, въ пихъ не видно еще византійской декоративной манеры, сухой, по энергичной и выразительной.

Словомъ, это еще огрубѣлый античный ношибъ, а не новый стиль, уже въ это время сформировавшійся въ Копстантинополѣ, но неизвѣстный въ глухихъ провинціяхъ.

Выше на холм'в н'всколько кучъ отъ разсыпавшихся домовъ, въ одной изъ нихъ косякъ съ тремя крестами въ кругахъ и именемъ Өомы, былъ

сперва въ храмѣ а затѣмъ служилъ надгробіемъ. Подъ холмомъ, со стороны Іордана, развалины большой базилики, съ атріумомъ, тремя абсидами, но развалины столь пичтожныя, что невольно спрашиваешь себя, куда же дѣвался матеріалъ упавшаго громаднаго зданія. Едва видны ограждающія стѣны, которыя, не знаешь почему, еще уцѣлѣли; пространство внутри стѣнъ кое гдѣ завалено камнями также, но такъ мало, что, очевидно, главныя развалины или подъ землею, или разобраны окрестными жителями (хотя и селъ но близости, въ виду сосѣдства бедуиновъ, принципіальныхъ воровъ и грабителей, все ближе и ближе надвигающихся, благодаря турецкому управленію, теперь также не видно). Въ руинахъ нашлись также двѣ кориноскія капители константиновскаго времени, крайпе небрежнаго исполненія, или очень сбитыя, или едва насѣченныя.

Мы напрасно искали по дальнъйшимъ склонамъ Заіорданскаго хребта въ долину Іордана следовъ древнихъ поселеній, некогда столь многочисленныхъ: ихъ нигдф не оказывалось, а то, что принималось за древий городъ, чаще всего представляло кучу битаго камня, т. е. даже не тесанаго камня. а грубыхъ кругляковъ, изъ которыхъ арабы и бедуины въ Сиріи дѣлаютъ свои мазанки и складываютъ насухо ограды. Мы вышли изъ Пеллы, направляясь по ея главному ущелью (съ ручьемъ — yadu Фаги́ль, т. е. долина Пеллы) вверхъ, по карнизу, и достигнувъ вершины ущелья, стали переваливать изъ одного въ другое, параллельно Іордану, нока дошли до уади Іабист: пройдя это ущелье до конца, стали затъмъ подыматься все выше и выше, пересъкая горы чуть не въ прямомъ направлении и чаще всего безъ всякихъ трошинокъ на юго-востокъ къ Аджлуну. Мы достигли вершины джебель Аджауна, близь развалинъ Листиба — куча камней, съ цистерною, Марг-Еліаст — Св. Илін, и оставляя вправо цитадель Аджлупа — Кала'а Рабадт, спустились въ глубокое ущелье къ городку Аджлуну. Мы не встрътили въ Аджлун в пикаких в древностей, кром одной башин и милевой надписи, въ мечети, пристроенной къ этой башнь; единственная церковь города новой ностройки, но не менфе жалкаго вида, чфмъ иныя развалины.

Нашъ переходъ, продолжавшійся съ 5 часовъ утра до 7 вечера, почти безостаповочно, былъ крайне утомителенъ, благодаря полному бездорожью: очень рѣдко мы шли по тропинкамъ, но и то всегда направлявшимся въ сухихъ ложахъ зимнихъ ручьевъ. Чаще всего путь шелъ вовсе цѣликомъ, и хотя мы перемѣнили нѣсколькихъ проводниковъ, по явно плутали и, только взобравшись на высоту и увидавъ уже пресловутую Кала'а Рабадъ, пошли прямо и папали па широкую дорогу. Впрочемъ, красота дикихъ проходимыхъ мѣстностей, свѣжесть горнаго и лѣспаго воздуха выкупали тягость перехода, который особенно вспоминается по его картинамъ горной природы и еще петронутыхъ лѣсовъ.

Изъ Аджлуна, подпявнись вверхъ по необыкновенно живописному ущелью, заваленному скалами и отвиенному громадными въковыми каменными дубами, и переваливъ черезъ два другихъ ущелья, мы стали спускаться и быстро сошли въ деревню Суфъ, расположенную въ узкомъ ущельѣ вдоль илодороднъйшихъ береговъ большой рѣчки, ложе которой заросло тростинкомъ и олеандрами на многія версты и опоясано силошными, необыкновенно илодородными плантаціями манса. Деревня Суфъ, видимо, очень богата, тянется на добрую версту, по устроена но мѣстному примитивному способу,

т. е. жилища разбиты рядами, одно за другимъ, мъстами на материкѣ, чаще же всего спереди, на пасынной террассѣ, кое какъ устроенной, а сзади въ горѣ, и такъ деревня расположена высоко падъ рѣкою, п, хотя камень здёсь подъ рукою, вся построена оть маленькихъ мазанокъ до громадныхъ скотныхъ загоновъ изъ щебня и глины. Если древніе города были такой же постройки, то легко нонять, ночему они безследно исчезли, когда глина ихъ крышь прикрыла пизкія сооруженія изъ кампя. Древностей въ деревив пикакихъ пътъ, по въ концѣ ущелья, уже при самомъ спускѣ, приблизительно въ верстѣ отъ деревии, на западъ по дорогѣ въ Герасу мы встрѣтили (давно извъстную) колонну съ надиисью, которую здёсь поставили, какъ мильный столбъ.

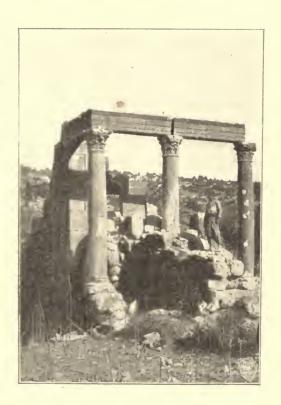

Рис. 17. Гробинца по дорогѣ изъ Суфа въ Джерашъ.

Джерашъ—древиля Гераса представляется путешественнику, идущему отъ Суфа, изящнымъ храмикомъ при дорогѣ, на половину разрушеннымъ— изъ него взята, вѣроятно, и колонна, наднись которой показываетъ, что этотъ храмикъ есть гіеронъ (фот. 458, кат. 311, рис. 17). Колонны (ихъ сохранилось три съ кускомъ антаблемента), но своимъ капителямъ и пропорціямъ тождественны съ храмами Босры.

Мы остановились на западной половин'я Джераша — р'вка разд'ялисть его на дв'я (фот. 483) неравныя половины; эта западная часть выше другой,

и на ней быль расположенъ собственно древній городь, нынѣ представляющій обширныя развалины. На противуположной восточной сторонѣ есть также пѣсколько развалинъ, по только крупныхъ зданій, а затѣмъ все остальное мѣсто занято въ послѣднее время уже большою черкесскою деревнею (выселенцы изъ Кабарды) или ауломъ не менѣе какъ въ 500 семей, и съ той поры руппы пошли, какъ матеріалъ, только на постройку оградъ и для скотныхъ дворовъ, такъ какъ для жилья кабардинцы предпочитаютъ мазанки на хворостѣ, привыкнувъ къ нимъ у себя на Кавказѣ, гдѣ лѣсу было много и подъ бокомъ. Обѣ половины города доселѣ еще связаны римскимъ мостомъ черезъ ручей, по мостъ на половину разобранъ сверху — сколько понадобилось, то снято, такъ что ощелились своды; этотъ мостъ велъ пѣкогда отъ центра — главныхъ храмовъ и впослѣдствіи базиликъ — на ту сторону, гдѣ были термы и рядъ (фот. 492, кат. 366) портиковъ; и теперь берегъ вправо отъ моста на той стороиѣ укрѣпленъ, для поддержанія устроеннаго на берегу огорода, колоннами и кориноскими капителями.

Западная половина Джераша или древняя Гераса делится перекрещивающимися улицами на кварталы. Главная изъ этихъ улицъ, и доселѣ ясно видная на всемъ протяженій отъ сѣвера къ югу, идетъ нараллельно теченію рѣки, отъ однихъ воротъ къ другимъ: эта улица прежде во всю длину, а теперь на одну треть протяженія, была обставлена (табл. XXI) колопнадами (фот. 474—476, кат. 338—341) или крытыми портиками. Всё колонны стоять на высокихъ базахъ и имѣють кориноскія капители прекрасной ртзьбы, новидимому, временъ Антониновъ и геліополитанскаго пошиба, изъ мѣстнаго, нозолоченнаго и подрумяненнаго солицемъ, съ южной стороны, и чернаго съ съверной — камия, который имъетъ обычное для породы замъчательное свойство твердеть на воздухе. Сама улица имееть въ ширину, считая разстояніе между противулежащими базами—11,5 м., причемъ одна колонна отъ другой въ ряду стоить на разстоянін (между базами) 2,45 м., а діаметръ колоппъ равняется 0,90 м. Тамъ, гдё на эгу улицу выходять какіялибо зданія, архитекторъ позаботился, чтобы это была или стала казовая ихъ сторопа: начиная съ сѣверпой стороны, мы встрѣчаемъ близь этой улицы главный или большой театръ города: театръ выходилъ на эту улицу особымъ большимъ портикомъ; главный храмъ выходилъ на нее пропилеями (фот. 462 и 463, кат. 320 и 321) съ одной стороны и продолжался къ мосту черезъ улицу портикомъ, изъ котораго впоследствін устроили базилику (пероую, см. ниже); далье, неизвъстное зданіе образовывало великольничю экседру съ 4 колоннами и великолѣнною рѣзьбою кариизовъ и гзымзовъ, въ нальмирскомъ и геліополитанскомъ типѣ (фот. 477, кат. 342); потомъ уцѣлѣли еще остатки двухъ, трехъ портиковъ, тоже примыкавшихъ къ зданіямъ. Улица упиралась въ круглый (фот. 484 и 485, кат. 353 и 355) форумъ (табл. XXII),

окруженный колоннадою (съ извѣстными надинсями «совершителей» Сабина, сына Стратига и Ермолая, сына Димитрія); выше этой колоннады, на особой террассѣ, устроенной на субструкціяхъ или на сводахъ (служивнихъ цистерною), стоитъ большой першитеральный храмъ (фот. 487 и 488, кат. 358 и 359), господствуя надъ всѣмъ городомъ; но боковыя колоннады (двойныя на лицевомъ фасадѣ) уже исчезли, и громадная сѣверная стѣна стоитъ обнаженная, и только съ восточной стороны сохранилась колонна, да вдоль западнаго фасада тянется рядъ высокихъ и колоссальныхъ базъ (фот. 490, кат. 363).

Рядомъ съ храмомъ, въ холмѣ устроенъ (фот. 478 и 482, кат. 345 и 350) небольной театръ, небывалой сохранности, настолько счастливой, что въ немъ уцѣлѣль весь proscenium (фот. 479, кат. 347), стѣна изящно раздѣлана выступающими портиками и экседрами, декоративными (фот. 480 и 481, кат. 349 и 350) нишами, порталами и окнами.

Но самыя замічательныя рушны находятся въ центрі города, по ноперечному его разрѣзу отъ моста черезъ указанный портикъ и пронилен до вершины ходма, на которой стоить большой театръ (его портикъ на фот. 483, кат. 351) и главный храмъ (табл. ХХИІ) Герасы, пли такъ называемый храми Солнца, со своимъ великолённымъ фасадомъ изъ 9 (сохранивнихся) колоссальныхъ колониъ (фот. 487 и 488, кат. 358 и 359), которыя кажутся слинкомъ грузны для сохранивнагося сзади нихъ кориуса стёнъ, тъмъ болъе незначительныхъ, что террасса храма почти до верха покрыта распаханною здісь землею, а прочія рушны разобраны, за исключеніемъ пітсколькихъ торчанцихъ изъ земли барабановъ. По всей въроятности, развалины колопнадъ и портиковъ, вединхъ отъ храма къ проиллеямъ, будучи мельче по разм'єрамь, нослужили еще въ христіанскую эпоху для устройства базиликь. Но, подойдя вилотную къ храму, нельзя достаточно надивиться красотъ, хотя итсколько мелочной и сухой ртзьбы громадныхъ канителей храма; любонытно, что ихъ орнаментика тождественна съ геліонолитанскою. Мы имбемъ здъсь одинаковые пьедесталы, тождественную базу, тъже размъры и пропорціп стволовъ и ночти тождественную капптель. А именно: и зд'ясь и тамъ канитель покрыта тремя поясами аканоовыхъ листьевъ, второй поясъ состоить изъ высоко поднявшихся листьевъ, а не кропъ или верхушекъ (какъ мы видъли въ поздивиниять, т. е. III въка, зданіяхъ Гаурана), и третій ноясъ имфеть такія же топенькія волюты по угламъ, прикрытыя спизу роскошнымъ листомъ, и тъже волюты изъ усиковъ въ средниъ. Наконецъ, всей корзинт или капители приданъ видъ чани ттить, что нодъ абакомъ видитется ея выгнутая губа, и ицеголевато выгнутый абакъ декорированъ овами и сухариками, какъ въ большомъ храмѣ Геліополя, такъ и во всемъ Джерангь. Есть, конечно, и разница, зам'ятная при детальномъ сличенін канителей но фотографіямъ: листва Баальбека пѣжпѣе, мягче, донасти инпре и болѣе приближаются къ чудному аканеу римскаго Пантеона, чѣмъ прочіе памятники Сиріи. Памятники Герасы имѣютъ капители съ эпергическою листвою греческаго аканоа: очевидно, тамъ еще были образцы изъ мрамора, а здѣсь уже опи забыты, извѣстна лишь манера изображенія аканоа въ известняковыхъ породахъ, болѣе сухихъ, рѣзкая и эпергическая. Наконецъ, для насъ важно и то ближайшее сходство ажурной обработки волютъ въ Герасѣ и Геліополѣ, также Суведѣ, которая придаетъ особениую эффектность капителямъ и составляетъ въ римской архитектурѣ такую же утонченность, какъ рѣзьба въ позднѣйшей готикѣ. Важио и то, что капители Омміадовой мечети не имѣютъ этой примѣты, а, напротивъ, даютъ довольно поверхностную работу и такое декоративное сліяніе усиковъ и завитковъ, которое само по себѣ свидѣтельствуетъ о позднѣйшей эпохѣ.

Напболѣе любопытны въ художественно-историческомъ отпошенія пропилен (табл. XXIV), выходящіе на главную улицу: лучшій образецъ римскихъ пропилеевъ, по изяществу громадныхъ колопнъ и монументальнымъ пропорціямъ декоративныхъ расчлененій.

Всѣ перечисленные намятники 1), по цѣльности своей и единовременности своего происхожденія, представляють значительную важность въ вонросѣ о развитіи греко-сирійскаго стиля, если и не даютъ ни новыхъ типовъ, пи болѣе совершенныхъ формъ, противъ образцовъ Пальмиры и Геліополя.

Но, несмотря на все великоленіе этпхъ колоннадъ языческой Герасы, опт не болте какъ повторение чужой культуры, которое такъ мало прививалось къ потребностямъ мѣстпаго населенія, что уже, по прошествін двухъ трехъ стольтій, большинство намятниковъ представляло рунны, которыхъ никто не охранялъ и всѣ жители, нерѣдко безъ видимой пужды, ихъ растаскивали, передёлывали, дёлили и соединили, ради первой потребности. Въ самомъ діль, чімъ шымъ можно объяснить себі, что въ Герасі, въ теченін трехъ въковъ христіанскаго ея періода, вмъсто двухъ языческихъ храмовъ, перебывало (а, можеть быть, существовало одновременно) семь христіанскихъ базиликъ. И въ то время, какъ храмы, благодаря отличной кладкѣ стыть, пропорціональному распредыленію тяжести, образцовой покрышкы, отлично сохранились, отъ базиликъ, въ большинствъ случаевъ едва уцълъли слабые, чуть зам'єтные признаки. Храмы со стінами римской кладки, насухо сложенными, но съ притескою каждаго камня, выдержали землетрясенія, нережили пожары и разрушенія; стінь термъ, сведенныя отчаянно-смітьыми коробовыми сводами и сдёланныя изъщебия и извести, слились въ одну неразбиваемую массу и служать общественными загонами. Базилики утратили

<sup>1)</sup> См. также снимки языческихъ памятниковъ Герасы въ сочинени кн. С. Абамелекъ-Лазарева, Джерашъ. Археологическое изслъдование. Спб., 1897 г. съ табл. и рпс.

нерѣдко даже планъ, такъ какъ стѣпы ихъ, будучи паскоро, пасухо и небрежно сложенными изъ языческаго матеріала, не выдерживали перваго легкаго землетрясенія и заваливались: тоть же матеріалъ шелъ, очевидно, па ностройку рядомъ другой базилики, изъ этой поступалъ въ слѣдующую и т. д. Когда явились арабы, рушны и зданія базиликъ были, быть можетъ, лучними, наиболѣе обильными складами тесаннаго камня, который и былъ разобранъ, прежде, можетъ быть, чѣмъ хотя одинъ храмъ былъ тронутъ.

Возможно также и иное объясненіе, извлекаемое нами изъ аналогичныхъ развалинъ базиликъ нашего Херсонеса Таврическаго. Извѣстно, что цѣлый рядъ замѣчательныхъ базиликъ IV—VI вѣковъ, этого богатаго города, открытыхъ произведенными въ немъ раскопками, оказались какъ будто счищенными, сравненными съ землею: отъ нихъ остались едва полы, каменная настилка, пороги, базы, но исчезло все, что лежало, упало или разрушилось. Причина этого обстоятельства простая: эти древиѣйшія базилики были разобраны для позднѣйшихъ церквей, болѣе простыхъ и меньшаго размѣра. Не тоже ли самое имѣло мѣсто и въ древней Герасѣ, гдѣ христіанское (греческое) населеніе уживалось долгое время рядомъ съ арабами-мусульманами и въ размѣрѣ половины всего населенія указывается еще въ концѣ IX вѣка 1). Конечно, для утвержденія этой догадки необходимы раскопки, но самое число базиликъ, слишкомъ большое для города, можетъ быть объяснено отчасти передѣлками ихъ и переносомъ изъ одной въ другую всего строительнаго матеріала.

Первая по достоинству, сохрапенію и по м'єсту христіанская базилика (фот. 461, кат. 318 и акварельный рисунокъ по кат. № 319) Герасы паходится на продолженій храмовыхъ пропилей черезъ улицу къ мосту. Колоннада (табл. XXV) средняго нефа (пефовъ — трп) норажаетъ своимъ изяществомъ даже нослѣ другихъ намятниковъ: топкая и энергическая рѣзьба капителей, рѣзной антаблементъ, все это работа средины II вѣка и принадлежитъ древнему портику: еще сохранилось семь колоннъ направо, четыре и три въ рядъ, поддерживающія аптаблементь, поділенный на три части жемчужникомъ. Землетрясенія, какъ видно, много разъ прошли подъ этою колоннадою, сбросили весь фризъ и всю крышу, повалили всѣ стѣны вокругъ, расшатали стволы, сдвинули съ мѣста почти всѣ барабаны, но не могли низвергнуть стройной, эластичной, подвижной колоппады, которая еще долго будеть ильнять своею красотою, если кабардинцы оставять ее въ поков. Эта, одиноко возникающая изъ хаотическихъ грудъ, колониада кажется тымъ характериве и красивве, что все сооружение вокругъ нея пропало, обвалилось, разсыналось, увеличивь кучу мусора. Только съ западной стороны со-

<sup>1)</sup> Clremont-Ganneau, Rec. d'arch. orient II, 1898, pg. 50, note 3.

хранился низъ лицевого фасада съ тремя порталами и слабо замѣтно устройство нартэкса, хотя вся эта часть настолько разрушена, что трудно сказать о ней что-либо опредъленное, и легко принять за нартэксъ языческое декоративное зданіе надъ тройною входною аркою. Но напрасно было бы искать стънъ базилики, настолько безследно оне исчезли. Въ конце средняго нефа передъ алтаремъ видны положенныя, очевидно, для устройства солеи, різные антаблементы, и въ илитахъ выбиты желобъ и гитада для постановки обычной алтарной преграды или низкой баллюстрады для пресвитеріума; на все это пошелъ языческій матеріалъ, и все д'Елалось наскоро, такъ что рядомъ положена колонна изъ египетскаго красноватаго гранита; между базами и барабанами любопытны фрагменты и куски розоватаго известняка, тождественные съ теми, которые мы потомъ встретили въ Іерихоне и Іерусалимъ, Наконецъ, единственная монументальная часть христіанской церкви является здёсь въ видё абсиды, которая выложена какъ разъ надъ спускомъ къ мосту (уже разрушенному?) (фот. 460) и представляетъ, собственно говоря, исключительное указаніе, что мы имфемъ доло съ христіанскою базиликою. Любопытно, что самый значительный кусокъ стѣны этой абсиды сохранился тоже по линіи колоннады. Этотъ кусокъ еще порядочной кладки IV-V въковъ, но задняя сторона абсиды сложена уже изъ мелкаго камня, очень небрежно. Впутри абсиды есть признаки устроеннаго горияго мъста. а обширная выдвинутая солея также свидетельствуеть въ пользу предположенія здёсь епископской митроноліи.

Повидимому, это древнѣйшая базилика Герасы, устроенная въ лучшемъ пунктѣ города, на мѣстѣ декоративнаго портика, быть можетъ, даже въ то время, когда языческіе храмы еще сохраняли свой культъ.

Вторая базилика сохранилась на юго-востокъ отъ большого храма и еще можетъ быть изследована въ илане, такъ какъ отъ пея сохранились всё три входа, хотя, безъ всякихъ украшеній, но сложенные изъ тесаннаго камня. У порога въ среднемъ входе есть замечательная и большая наднись на трехъ кускахъ антаблемента, лежащихъ по близости входа, гласящая о томъ, что базилика есть «домъ победоноснаго мученика Феодора, безсмертнаго и богоподобнаго», а торжественный входъ поставленъ въ 559 (по расчету для сирійской эры: 559 — 64 = 495 или 496) году. Дале отъ трехъ пефовъ сохранилось много большихъ колоннъ, имеющихъ въ поперечнике 0,87 м. и лежащихъ еще внутри базилики брошенными поверхъ другихъ руинъ. Восточная часть базилики сохранилась въ виде одной лишь абсиды, а прочія разрушены, но эта абсида (фот. 473) устроена на высокой субструкціи, повидимому опять на развалинахъ античнаго зданія въ роде полукруглой экседры, входившей въ систему декораціи большой улицы, въ сторону которой базилика расположена, благодаря своимъ громаднымъ размерамъ.

Третья базилика составляеть почти продолжение второй въ направленін къ главной улиць (очевидно, въ нодражаніе тянувшемуся ряду портиковъ большого храма) и начинается (фот. 470, кат. 330) сейчасъ за ея абсидою, такъ что главный входъ приходится противъ ея средины по одной линін, Базилика эта тождественна по формамъ съ первою, сохранила еще справа три колонны (въ діаметрѣ 0,65 м. и 0,80 м.) отъ колониады (совершенно того же типа, что въ первой базиликѣ, по, повидимому, укороченной высоты, за отнятіемъ базъ или одного барабана, чего нельзя разсмотріть безъ оконки колопиъ) средняго нефа и абсиду, выложенную ровною стѣною (сохранился до верху юго-восточный уголь); уцёлёли также стёны базилики на значительную высоту и, что любопытно, сохранилось разд'яленіе боковыхъ нефовъ отъ главнаго, но всей вброятности, гинекея отъ мужскаго отдёленія, а именно, между колониъ положены были сперва илиты съ желобами и гивздами — ввроятно, для солей, а затвив на нихъ положены плиты изъ известияка и еще выше куски древняго антаблемента, при чемъ, явно, вся эта разгородка, можеть быть, сдёлана поздиве нервоначального устройства базилики.

Иетосртая базилика была устроена также рядомъ, изъ древняго матеріала, выше большого храма, на югъ отъ него. Порталъ (фот. 471) въ срединѣ и двѣ нини по сторонамъ его выложены вновь или скорѣе нереложены на этомъ мѣстѣ изъ языческаго зданія; но на косякѣ наскоро высѣчена была нынѣ стершаяся надиись (читается слово: τάξιν); колонны всѣ одинаковыя, античныя. Абсида оканчивается на улицу прямою стѣною. Съ обѣихъ сторонъ базилики были устроены придѣльныя церкви, отъ которыхъ сохранилось, однако, очень мало: отъ одной четыреугольная абсида, отъ другой — фундаменты входныхъ дверей. Колонны тѣже самыя, что въ первой базиликѣ.

Иятая базилика находится наверху холма, сзади большого храма, имѣетъ небольше размѣры, но хотя, кромѣ одной, стоящей еще въ среднемъ нефѣ, колонны, вся развалена, однако сохрапилась относительно болѣе. Еще ясно виденъ нолукругъ абсиды, нѣсколько базъ еще остаются на своихъ мѣстахъ, и около лежатъ небольшія колонны, уцѣлѣвшія отъ колоннады средняго нефа. Передъ входомъ былъ портикъ — то подобіе атріума, которое появилось уже въ VI вѣкѣ на Востокѣ, взамѣнъ двора излишняго въ городскихъ базиликахъ. Къ востоку отъ базилики лежитъ въ развалинахъ языческій храмикъ, котораго колонны и другой матеріалъ были взяты, можетъ быть, именно для этой церкви.

*Шестая* базилика Герасы паходится (фот. 472) на восточной сторонѣ города, въ углу поворота верхней дороги изъ Суфа въ аулъ, и представляетъ атріумъ и тотъ же характеръ, что и пять предъидущихъ и *седъ*-

мая базплика, остатки которой можно видёть уже за стёнами города, на юго-восточномь углу. Именно: всё эти базилики, кромё первой, 1) устроены пе на мёстё прежнихъ языческихъ зданій, по на повомъ, особомъ; 2) всё опё расположены по плану, принятому въ IV вёкё, въ три нефа съ круглою абсидою, безъ партэкса, по съ тремя входами безъ атріума, и чаще всего съ одною абсидою; 3) опё устроены цёликомъ изъ древняго матеріала, передававшагося послёдовательно безъ всякой христіанской орнаментаціи, кромё падписей, обыкновенно стихотворныхъ, и уже позднёйшихъ.

Въ шестой базиликѣ еще яспо дѣленіе на нефы, колонны имѣли 0,65, 0,70 и 0,90 м. въ ноперечникѣ, стало быть, были уже сборными, но уцѣлѣла только одна колонна стоящею. Любонытно, что порталы западныхъ входовъ были устроены съ плоскими сводами, монументальныхъ размѣровъ, и что но близости сводовъ кто-то, коная яму, на глубинѣ 2 метр. достигъ мозаическаго пола.

Мы ношли изъ Джераша въ Ес-Сальтъ, держась спачала уади Зерка, перешли шумпую и быструю рѣку Яббокъ, въ глубокомъ ущельѣ, въ томъ его мѣстѣ, гдѣ есть сторожевая башня (по близости ея встрѣтили дольмены), затѣмъ, подпявшись на обширное плоскогорье той стороны, шли черезъ уади Аинъ-Румени съ текущимъ ручьемъ, у котораго кочуютъ курды и бедушны со стадами, широкою проторенною дорогою, живописными оврагами, съ отвѣсными скалистыми стѣнами, переваливая изъ одного оврага или ущелья въ другое, и на всемъ этомъ пространствѣ не встрѣтили ни одной рунны: земля эта, новидимому, всегда, какъ при римлянахъ, такъ и доселѣ, принадлежала кочевымъ племенамъ. Отсюда мы пришли на широкую горную равнину, по которой шли краемъ, съ сѣвера на югъ, и видѣли въ стороиѣ, налѣво, какія то безформенныя кучи камня, нодобныя тѣмъ, что вообще встрѣчаешь въ Заіорданъѣ, но не могли узпать точно, было ли это мѣсто какълибо названо или ноказано на картѣ, или пѣтъ.

Отъ этого пункта мы пошли въ западномъ направленіи, переваливая изъ одного ущелья (которыя здѣсь протягиваются всѣ въ одномъ направленіи съ сѣвера на югъ) въ другое, по крайне каменистой тронинкѣ, пока не спустились въ ущелье съ текущимъ ручьемъ, сбоку котораго шли еще около часу, все спускаясь, по каменнымъ карнизамъ, и такъ пришли въ Сальтъ, который расположенъ въ илодородномъ ущельѣ, богатомъ водою и на больное пространство покрытомъ силошными садами; самый городъ раскинутъ обширнымъ амфитеатромъ (фот. 494 и 495, кат. 367 и 368) по обѣ стороны ущелья и на его вершинѣ, близь выхода источника. Сальтъ совершенно новый городъ и мы, осмотрѣвъ его жалкія православныя церкви, не имѣли здѣсь, что болѣе смотрѣть, но это важиѣйшій, или мы сказали бы, центральный, если бы были иные, административный пунктъ для всего За-

іорданья, и намъ надо было зд'єсь узнать положеніе д'єла холерныхъ карантиновъ и запастись удостов'єреніями, что мы находились все времи въ благополучныхъ м'єстностяхъ и возобновить нани запасы провизіи.

Изъ Сальта черезъ день мы отправились на *Аракт эль Эмирт*, спачала по пути, ведущему внизъ въ Іорданскую долину, затѣмъ сверпули съ этого пути, въ томъ мѣстѣ, гдѣ открывается вдоль ущелья впервые видъ на эту долину, палѣво и стали вновь подниматься наверхъ, по горамъ, поросшимъ здѣсь мелкимъ кустарникомъ, по по прежнему совершенно безводнымъ.

Развалины, носящія ньші легендарное названіе Аракт эль Эмирт и возбудившія наиболье къ себь интереса во всемъ Заіорданью, благодаря своему отождествленію съ дворцомъ и замкомъ іудейскаго царька Гиркана, на нервый взглядь почти разочаровывають путешественника, Когда приближаешься къ мѣсту развалинъ съ юга (фот, 496, кат, 370), то оно представляется обычною вершиною горной котловины или ущелья, раздёлившагося въ этомъ мѣстѣ на два оврага: одинъ безводный и сухой, сначала нологій, но потомъ, выше, съ отвѣсными скалистыми боками, которые въ самомъ верху, или въ глубин ущелья, подъ горою образують отвъсныя каменныя стѣны, раздѣляемыя террассою на два этажа; эти стѣны изрыты погребальными нещерами. Правый оврагь болье глубокь, но немь течеть обильный источникъ, пробивающійся вверху ущелья. Такимъ образомъ, оба ущелья образують посредний сидловину, идущую съ сиверо-востока на юго-западъ. Благодаря значительнымъ землянымъ работамъ, которыя замътны даже и досель, несмотря на распашку, эта съдловина преобразована была въ видъ островка или возвышенія, окруженнаго ибкогда водою, нын'в сухими рвами, п именно на этомъ возвышении находится главныя рупны зданія, которое называють то дворцомъ, то храмомъ, въ виду двухъ крыльевъ изъ громадныхъ блоковъ; правъе, въ разстоянім иъсколькихъ десятковъ саженъ остатки пропилей или входа въ разобранное зданіе, и между пихъ кучи кампя, разваленныя по узкой дорожкъ, запимающей всю ширину хребта, видимо, образованнаго искусственною насынью. Далье, отъ проинлей вверхъ къ устью ущелья сёдловина идеть уже въ видё широкой и совершенно ровной и гладкой террассы. Именно на ней нервые изследователи этихъ руппъ Сольси и др., указываютъ главныя развалины поселенія или городка, будто бы даже съ примътами разныхъ площадей и зданій на этой обширной платформѣ. Но пичего подобнаго въ настоящее время ин на этой террассѣ, ни выше ел, ин по сторонамъ, не видно; замътно, что мъстность эта прежде вспахивалась, и собранный съ нивъ камень образуетъ досель обычныя ихъ ограды и межи, такъ что мфстность всего менфе производить впечатлфніе города или поселенія, и всі объясненія Сольси суть или произвольныя, или преувеличенныя фантазіи. Одно ясно, это связь, номощью платформы, сѣдловины, разработанной и насыпанной въ видѣ дороги или скорѣе террассы (via Sacra, по мечтаніямъ Сольси), между пещернымъ пекрополемъ и указаппыми руппами, и именно эта реальная связь дворца съ некрополемъ (вѣроятно, обращеннымъ въ жилье, что бываетъ очень нерѣдко въ Сиріи), указываетъ па бытовую и архитектурную форму, заимствованную изъ близкаго Егинта.

Съ той же точки зрънія мы должны разсматривать и художественныя формы разрушеннаго зданія, забывъ на время подставленную легенду и ища объясненія и смысла въ самихъ развалинахъ. Это зданіе расположено своимъ фасадомъ (фот. 449, 500 и 501, кат. 375, 376 и 378) на востокъ (ср. храмы Египта, Геліополя и пр.) съ главнымъ входомъ съ той же стороны; по портала не сохранилось, и по сторонамъ входной двери стьна раздылана въ видь устоевъ съ узкими промежутками (по 4 или 5 съ объихъ сторонъ), какъ бы въ формъ такой же монументальной ръшетки, какія видимъ на рисункі египетскихъ домовъ, — черезъ эти промежутки видно все внутри, по нельзя пройти пи человъку, пи животному. Далъе стына (табл. XXVII) становится глухою и образована изъ громадныхъ блоковъ, подобныхъ геліополитанскимъ и обработанныхъ съ выпускомъ, но въ рустику, т. е. съ пеобтесанною поверхностью. На высотѣ человѣческаго роста отъ теперешняго уровня (стало быть, первоначально гораздо выше, такъ какъ входъ пынъ лежитъ на уровнъ съ землею) стъна раздълана въ видъ крупнаго фриза, іоническаго или сплошного, съ изображеніемъ въ рельефѣ львовъ, идущихъ отъ средины или входа къ краямъ; фигуры обиты и по обычаю изуродованы, но еще можно различить кое-где шерсть на теле и положеніе головъ иныхъ; далье, что особенно важно, какъ указаніе эпохи не ранье III—II стол. до Р. Х., легко различаешь, что нижній край фриза разд'єланъ въ видѣ іонической полочки зубцовъ¹). На лѣвомъ углу зданія есть еще плита, какъ будто съ изображеніемъ быка (фот. 505), и гдѣ почва разомъ понижается, можно видёть его фундаменты изъ колоссальныхъ блоковъ и илитъ, какъ будто раскопанные кладопскателями, но всюду далее вокругъ зданія идетъ шпрокій валъ (фот. 503, кат. 382) изъ кампей, блоковъ и плить, мізстами заросшихъ колючимъ кустарникомъ.

Всё надежды паши отыскать какія-либо указанія архитектурнаго плана и формъ зданія оказались тщетны: здёсь надобны раскопки и, прежде всего, приспособленія, чтобы поднимать каменные блоки. Но среди кучъ мы встрётили нёсколько плитъ съ триглифными или дорическимъ (фот. 502, кат. 381)

<sup>1)</sup> Аналогичные барельефы: левъ, нападающій на быка, найдены въ Касръ-эль-Абіадъ по пути изъ Дамаска въ Сафа. Voguë, *Inscr. semit. Syrie Centrale*, p. 141—2. Dussaud et Macler, *Voyage archéol. au Safâ*. 1901, fig. 6, p. 44—45.

фризомъ, и капителей (фот. 504) съ грубою кориноскою листвою и волютами на полуколоннахъ. Средина зданія завалена плитами и камнями до такой стенени, что, кромѣ входа, пигдѣ не осталось свободнаго мѣста; но въ руинахъ видны такія же полуколонны, какъ и спаружи. Если мы добавимъ, что триглифовый фризъ по своей обработкѣ близко подходитъ къ фризу на гробницахъ Авессалома и прор. Захаріи такъ наз. въ Іерусалимѣ, то этимъ ограничиваются для насъ всѣ указанія стиля. Однакоже, разборъ конструкціи убѣждаеть насъ, что мы имѣемъ здѣсь дворецъ, почти въ томъ же иланѣ выполненный, что и извѣстный дворецъ Птэрія въ Малой Азіп¹), и если принять во вниманіе, что время построенія дворца Гиркана, по Іосифу Флавію, между 182 и 175 гг., какъ разъ подходить къ этому греко-восточному дворцу, то, дѣйствительно, отождествленіе руинъ съ дворцомъ Гиркана наиболѣе удачная догадка. Самое описаніе Іосифа Флавія значительно изукраніено въ восточномъ вкусѣ.

Гораздо менѣе интереса (на нашъ взглядъ) представляетъ некрополь или погребальныя пещеры Аракъ эль Эмира (фот. 497 и 498, кат. 372 и 373). Правда, нещеры высѣчены съ большимъ тщаніемъ и образовывали нѣкогда двѣ галлереи, изъ которыхъ только одна верхияя еще не совсѣмъ завалилась надающею сверху землею и иломъ. Половина этой верхней галлереи вырублена внутри скалы, очевидно, послѣ того, какъ вся эта часть прежде была разработана подъ нещеры, а затѣмъ прорублена насквозь, и новыя нещеры вырублены уже въ стѣнѣ галлереи; другая ея половина образуетъ только наружную террассу, которая, конечно, гораздо болѣе пострадала и не всюду доступна. Затѣмъ многія нещеры раздѣланы архитектурно, имѣютъ египетскіе порталы и пр. Но отъ погребальныхъ нещеръ до подземнаго дворца Гиркана также далеко, какъ отъ простой дѣйствительности до фантастической мечты.

Изъ Аракъ эль Эмира мы пошли въ Раббатъ Амманъ или, какъ обыкповенно его называють Амманъ. Сначала путь идеть по уади Сиръ, противъ теченія обильнаго ручья, котораго ложе мѣстами совершенно закрыто цвѣтущими олеандрами. Около Муаллаха ущелье сдвигается, и въ отвѣсныхъ стѣпахъ горъ видны (фот. 506) пещеры; одна изъ нихъ имѣетъ два этажа, ея окна закрыты рѣшетчатыми ставнями, и въ ней живутъ бедуины. Но вся долина находится во владѣніи (юридическомъ или фактическомъ) Черкесовъ, и въ концѣ уади находится большой кабардинскій аулъ, выселки главнаго аула въ Амманѣ, поражающій своимъ хозяйственнымъ видомъ и достаточностью послѣ туземныхъ носеленій и бедуинскихъ кочевьевъ. Оть этого вы-

<sup>1)</sup> Perrot et Chipiez, *Histoire de l'art dans l'antiquité*, IV, p. 609, fig. 295 по плану Барта, внимательно провъренному.

селка до Аммана черкесы провели для своихъ арбъ прекрасную широкую дорогу по обширному илоскогорью, которое изъ конца въ конецъ, насколько глазъ нашъ могъ видёть, ими обработывается и засёвается ишеницею. Только перерёзавъ съ запада на востокъ въ прямомъ направленіи это плоскогорье, мы встрётили первый склонъ, и разомъ иёсколько ущелій, которыми воды спускаются на ту сторону Заіорданскихъ горъ, а въ первомъ изъ этихъ ущелій, идущемъ на перерёзъ дороги, и находится Амманъ.

Расположеніе древняго *порода Аммонитян*, прозвавшагося потомъ Филадельфією, наноминаєть весьма близко Герасу, хотя и не достигаєть той искусственной распланировки, какую представляеть этоть замѣчательный городь. Здѣсь городь также устроился по обѣ стороны рѣки, но берега ея не дають такого счастливаго противуположенія возвышенной и длинной плонцади или террассы одного и широкой пизменности другого берега. Городь быль меньше, не такъ значителень въ пачалѣ, сравнительно былъ всегда бѣднѣе, и когда прежнюю дикость смѣшла въ немъ высокая для окружавшихъ его помадовъ культура, то все украшеніе города ограничилось рядомъ большихъ храмовъ, театровъ и дворцовъ, по ничего подобнаго безконечнымъ колоннадамъ, изящнымъ портикамъ и крытымъ улицамъ Герасы здѣсь не возникло, такъ какъ не было въ этомъ никакой, даже декоративной потребности.

Амманъ былъ, въроятно, только резиденціею въ разное время, то набатейскихъ владыкъ, то (послѣ 106 г. но Р. Х.) нравителей римской провинцін Аравін. Не даромъ на холмъ, господствующемъ надъ Амманомъ, стоитъ огромная цитадель съ храмами и дворцами, сохранившаяся отъ первыхъ вѣковъ римской энохи, хотя и передѣланная потомъ арабами. Всего въроятите, что эта цитадель появилась уже не при самихъ римлянахъ, слъдовательно, нослѣ III вѣка, когда, новидимому, эти области были заняты южно-аравійскими переселенцами; гассапидами или инымъ племенемъ, а цитадель была построена для ихъ шейховъ, которые, въ звапін филарховъ, при римлянахъ, управляли своимъ племенемъ, а впоследствии подъ именемъ царей (при Юстиніант въ 531 г. Арена сынъ Габала), которымъ уже были подчинены, правда, номинально и насильственно и другія, путемъ передачи одному филарху царскаго титула. Такимъ образомъ, разница между сироэллинскимъ вольнымъ городомъ Герасою и азіатскою столицею Амманомъ больше, чёмъ ихъ виёшиее сходство, обусловливаемое сходствомъ мёстностей, нравовъ культурнаго осъдлаго и дикаго кочеваго населенія и близостью эпохъ.

Разсмотрѣніе намятниковъ Аммана мы начнемъ но порядку ихъ мѣстнаго расположенія съ востока на западъ.

Городъ не имѣлъ стѣпъ: ничего подобнаго, по крайней мѣрѣ, не видно на восточной и западной окраинахъ. На самыхъ отдаленныхъ пунктахъ уще-

лья, на востокъ, видны но правую сторону холмовъ слѣды погребальныхъ нещеръ, и пѣкоторые остатки ихъ архитектурныхъ украшеній, какъ то: колоннъ, террассъ и пр.

Одна гробинца, въ видѣ четыреугольной илатформы съ кориноскими инлястрами по угламъ, стоитъ въ долинѣ. При самомъ входѣ въ нынѣшній городъ (поселеніе кабардинцевъ) стоитъ мечеть монументальной постройки первыхъ столѣтій гиджры, съ круглыми византійскими арками.

Затёмъ комплексъ полуразрушенныхъ и совсёмъ разрушенныхъ зданій, обращенныхъ лицевыми фасадами (фот. 508, кат. 396) (табл. XXXIII и XXXIV) на главную улицу, недшую наралдельно рѣкѣ и выходившихъ на рѣку; фасады были легкой постройки, и по всей вѣроятности, въ видѣ портиковъ и потому не сохранились; отъ нихъ или массивныя стѣпы, нынѣ на половину или двѣ трети разобранныя, а надъ рѣкою еще стоятъ монументальныя стыны, экседры съ колоннадами, башии и пр. Весь этотъ рядъ съ той стороны рѣчки (фот. 507 и 509, кат. 395 и 397) представляеть. скорбе, среднев ковый замокъ въ развалинахъ, чемъ обычныя зданія спрійскихъ городовъ, которыя нытались угадать въ этомъ комплексь: базилику христіанскую, термы, дворецъ термъ и т. д. Всего скорбе, это одно здапіе есть греко-восточный дворецъ, съ центральною главною частью п двумя боковыми служебными постройками. Зданіе въ передней своей части (табл. XXXIV) относится ко второй половинѣ II вѣка но Р. X., но, конечно, сторона ріжи (табл. ХХХІІІ) относится къ гораздо поздинійшему времени. но нашему митию, къ эпохт арабовъ и въ частности, ко времени ностроенія цитадели. Взглянувъ на фотографическій сшимокъ за № 509, но кат. 397, мы легко въ томъ убъдимся: а именно съ лъвой стороны снимка видна уцѣлѣвшая часть какъ будто римской стѣны, съ ея прекрасною кладкою изъ продолговатыхъ тесапыхъ камней или такъ называемыхъ илить. Но этотъ кусокъ винзу тоже переложенъ, какъ видно, пынѣшиими владѣльцами; притеска кампей уже нострадала, подъ ними виденъ щебень. Если бы здёсь произвести раскопки, то пашлась бы, однако, цёльная римская стёна. Рядомъ съ этимъ кускомъ дальше сплошная постройка изъ нолукруглыхъ башенъ, есть очевидно, арабская: изъ кубиковъ, почти равностороннихъ, тоже съ обдёлкою ихъ въ рустику, съ такъ называемыми выпусками, тождественная съ тъми стънами X—XII въковъ, которыхъ кладка была усвоена и крестоносцами, ночему и нельзя отличить ихъ замковъ отъ арабскихъ временъ Саладина, если и тътъ особой примъты. Перечислять намятники безполезно они считаются тысячами.

То, что Сольси называеть базиликою, составляеть правую часть, но ея абсида была первопачально такою же декоративною пишею, какъ и экседры главнаго зданія, что доказывается боковою нишею около абсиды, совершенно

того же устройства, что въ главномъ зданіи, и того же типа, что во дворѣ Баальбека. Конечно, нѣтъ пичего невѣроятнаго, что въ христіанскую эноху Аммана, могли приспособить эту постройку подъ церковь, но во-первыхъ, рѣшительно нигдѣ на стѣпахъ и развалинахъ не видно обычныхъ въ такомъ случаѣ примѣтъ и признаковъ, а расположеніе и конструкція зданія еще не составляетъ христіанскую базилику, если употребляетъ полукругъ, экседру, нишу и т. п.

Тамъ, гдф оканчивается этотъ комплексъ зданій, рфка близко подходить къ крутымъ утесамъ противуноложнаго берега, и на и которомъ пространствъ инчего передъ ръкою не видно, кромъ огородовъ. Но затъмъ ущелье отступаеть, между рікою и горами появляется обширная и гладкая ндощадь, а въ котловин холма, которая и сама им веть видъ дивана, находится зам'вчательно устроенный театръ (фот. 510, кат. 400). Его амфитеатромъ возвышающаяся эрительная зала и величественна и отлично сохранилась, за то исчезъ безследно proscenium, и только уже виизу на илощади большая (фот. 511, кат. 401) колонпада (изъ 8 колоннъ) указываетъ на обычный греческій портикъ театра, выходящаго на форумъ. Отъ этого форума, однако, кром'є м'єста, никакихъ архитектурныхъ частей не дошло до насъ, да въроятно, и не было. Съ лъвой стороны форума стоитъ еще большая рупна (фот. 512, кат. 404) одеона: уцѣлѣла высокая груда камня на мъсть зрительной залы и антаблементь съ фризомъ изъ тонко и детально рѣзанныхъ животныхъ въ разводахъ. Ныпѣ въ одеопѣ устраивается на житье богатый кабардинецъ, и рунны скоро будуть разобраны на разныя хозяйственныя нужды.

Если, пакопецъ присоединить единственный памятникъ, сохранившійся па сѣверной сторопѣ рѣчки, а именно храмъ (Діониса?), отъ котораго еще можно видѣть рядъ базъ лицевого портика на мѣстѣ и впутреннюю экседру съ двумя колоппами (подставленными, впрочемъ, вновь теперешнимъ владѣльцемъ мѣста); а на паружной сторопѣ любонытные (фот. 543) рѣзные карпизы съ масками, то это и будетъ почти вся древность, находящаяся въ самомъ городѣ. Правда, каждый дворъ черкеса, всякая его ограда сложена изъ древнихъ блоковъ, плитъ, карнизовъ и барабановъ колониъ, по это уже намятники уничтоженные.

Сравнительно съ этими жалкими остатками, является поразительнымъ намятникомъ цитадель Аммана, называющаяся Эль-Казръ, расположенная на холмѣ сейчасъ надъ городомъ, въ какой-либо сотнѣ саженъ отъ него, если подняться прямо въ гору. Ограждавшія нѣкогда цитадель съ этой стороны стѣны исчезли, оставивъ лишь незначительные слѣды. Равнымъ образомъ маловажны (фот. 541) и развалины гіерона или храма съ валяющимся у подножія уцѣлѣвшей еще платформы каринзомъ, на которомъ читается въ

нышныхъ литерахъ имя римскаго императора. Это все остатки языческой эпохи, можетъ быть, одного только III вѣка по Р. Х., пичтожные сравнительно съ намятниками эпохи послѣдующей, намъ почти совершенно неизвѣстной, такъ какъ иѣсколько строкъ Проконія 1) и темпыхъ извѣстій съ пеопредѣленными именами племенъ въ арабскихъ разсказахъ не могутъ пролить настолько свѣта, чтобы мы могли съ увѣренностью толковать о гассанидахъ и объ южно-аравійскихъ культурныхъ племенахъ, населявшихъ эти мѣстности до Магомета.

Гораздо реальпѣе показался намъ тотъ фактъ, что въ Амманѣ намъ принесли на продажу массу мѣдной монеты и что въ ней было на половипу монетъ римскихъ и на половипу византійскихъ, особенно Юстиніана, Тиверія



Рис. 18. Амманъ. Эль-Казръ. Видъ съ юго-запада.

Константина и Гераклія. Ясно, что торговое значеніе и богатство города даже въ эту послѣднюю эпоху не падали, а развивались, и хотя мы не знаемъ и, вѣроятно, не скоро будемъ знать, кто именно построилъ цитадель Аммана, однако ея принадлежность VI—VIII столѣтіямъ по Р. Х. не можетъ подлежать сомнѣніямъ, какъ то будетъ видно пиже.

Когда, подпявниесь на гору по крутой тронинк и перельзши черезъ барьеръ стыть или террассы, мы миновали упомянутый выше храмикъ, то увидали передъ собою, не безъ и котораго разочарованія, среди пустой и широкой площади холма, четыреугольный довольно безобразный, лишенный оконъ и всякаго архитектурнаго расчлененія, корнусъ (фот. 513, рис. 43)

<sup>1)</sup> De Bello Persico, I, 17-19.

зданія, построенный изъ мелкаго битаго камня и извести, и только по містамъ общитый тесанными плитами. Мы съ недоумѣніемъ оглядывали это зданіе Эль-Казра, такъ какъ намъ было извістно, что мы должны здісь встр'єтить дворець, богато украшенный р'єзьбою, а мы вид'єли передъ собою руину средне-азіатскаго или калмыцкаго характера. Но когда мы взошли черезъ низкую дверь, внутрь дворца, въ которомъ теперь поселилась семья. а можетъ быть и цёлый родъ бедупновъ, виечатление наше разомъ изменилось. Мы находились среди оригипальной восточной залы, квадратной въ своей средней части и въ древности, въроятно, открытой но восточному образцу 1) (фот. 514—521, кат. 408—414); четы е громадныя (по пропорціямъ къ среднему залу) арки (табл. XXVIII—XXXII) открываются, образуя экседры или византійскія «камары», причемъ дві экседры на сіверъ н югъ спабжены мопументальными порталами, а каждая экседра на западъ н востокъ образуютъ полукупольную конху и полукруглую нишу или абсиду. Эта вторая форма настолько обычна въ періодъ византино-арабскій, что о ней лишне говорить. Напротивъ того, первая форма экседры, съ полусферическимъ сводомъ (въ римскихъ экседрахъ всегда коробовый сводъ) или конхою, но не надъ полукруглою абсидою, а надъ четыреугольнымъ порталомъ, сведена внизу съ замѣчательною ловкостью при номощи одного, такъ называемаго колпачка, въ каждомъ углу. Четыре экседры образуютъ, на конецъ, въ промежуткахъ межъ ними, четыре совершенно темпыя, впутреппія камеры, служебнаго характера, спальни или чуланы.

Таково все песложное пом'ящение восточнаго дворца, прототина вс'ях арабскихъ, арабо-сицилійскихъ и арабо-мавританскихъ дворцовъ, отъ Аммана и Машиты до Альгамбры. Но вся внутренность, доступная св'яту (кром'я указанныхъ темныхъ чулановъ), была богато украшена р'язьбою, а по сводамъ росписана по стуку. Орнаментика этой р'язьбы и архитектурныя формы расчленяющихъ ст'яны карпизовъ, аркадъ, полуколониъ составляютъ важниты сторону этого историческаго памятника.

Къ сожалѣнію, памятникъ сильно обезображенъ, рѣзьба сбита и сколота, гдѣ можно было достать, а низъ зданія почти до втораго этажа теперь заваленъ сверху полбою, внизу—мусоромъ и камнями, по всей вѣроятности, отъ разсыпающихся загородокъ для скота.

Насколько можно видёть, стёны вокругь всего зданія, и въ нишахъ и экседрахъ, украшены по низу (на высот'є челов'єческаго роста отъ полу?) декоративными рёзными полуколонками, которыя составлены попарно и образують какъ бы фризъ или поясокъ надъ панелями, въ вышину около двухъ

<sup>1)</sup> Древніе оригиналы этихъ залъ можно указать въ извѣстныхъ дворцахъ персидскихъ царей въ Фирузабадѣ и Сарвистанѣ, Perrot et Chipiez, *Histoire de l'art dans l'antiquité*, V, p. 561—588, fig. 355—361.

аршинъ; на колонки опущены арочки каринза, образованныя почти въ копытообразномъ типѣ. Ниже этого фриза мѣстами можно было разсмотрѣть стѣну изъ широкихъ илитъ, наноминающую способъ византійской облицовки. Между арочками подвѣсными на колонкахъ, но восьми угламъ сдѣланы восемь арокъ илоскихъ съ илоскими же полуколонками и декоративными фонами и каймами, но уже двойной высоты противъ прежнихъ, съ цѣлью заполненія оставленныхъ стѣнъ отъ пояса до вершины большихъ открытыхъ арокъ. Наконецъ, верхній поясъ, огибающій все зданіе поверхъ арокъ, повторяєть декорацію инжняго цѣликомъ. Роспись стука сохранилась только въ полукуполахъ, по только въ видѣ слѣдовъ окраски.

Такимъ образомъ, архитектурное расчленение стѣнъ крайне просто, не-



Рис. 19. Амманъ, Эль-Казръ. Западная часть.

сложно и даже монотонно, но, благодаря орнаментальной рѣзьбѣ, густо покрывающей не только бордюры и каймы арочекъ, но и самыя ниши, арочные киворіи, внутреннія ноля и пр. (фот. 522—540), все, что было бы тяжелымъ, становится на видъ живымъ, легкимъ и изящнымъ.

Собственно вся система декораціи заключается въ оживленіи всёхъ поверхностей растительными формами; листва покрываетъ всё поля, подымается деревцами, тянется вёточками, разсыпается цвёточками по лугу. Однако, это не есть восточный орнаментальный ковровый пологъ, и здёсь все подчинено архитектурной формѣ. Мало того, соединившіеся съ этою формою геометрическіе орнаменты настойчиво повторяются вмёстё съ нею: такъ напр. въ концё аркадъ перёдко помёщается орнаментальная раковина

или подобная ей нальметка. Бордюръ копытообразной арочки раздѣлывается въ видѣ листиковъ или ововъ, которые произошли изъ рѣзьбы по дереву: нашивная дощечка арки рѣзалась зубчиками. Далѣе мы встрѣчаемъ здѣсь же розетки съ острыми ленестками, также относящіяся къ рѣзьбѣ по дереву и по пѣскольку разъ концентрическіе полукруги, какъ бы нашивку дощечекъ одной на другой. Наконецъ, поле аркады представляетъ обыкновенно или вѣтвь (аканоовую лозу) или столбикъ изъ розетокъ и листьевъ. Бордюры арокъ часто дѣлаются изъ гирляндъ или разводовъ пальмообразныхъ съ подымающимися листиками, или же гирлянда составлена изъ лилій—листьевъ и цвѣтковъ, изъ стрѣловидныхъ лилій и бутоновъ. Самая характерная форма листвешаго украшенія есть аканоъ, въ видѣ листа отдѣльно,



Рис. 20. Амманъ. Эль-Казръ. Юго-западный уголъ.

или же вѣтки съ нѣсколькими листьями или же своего рода пояса листьевъ, подобраннаго въ различныхъ геометрическихъ фигурахъ, для заполненія киворія. Иногда же только одинъ листъ аканоа загибается своими ланами по каймѣ арки на киворіи, занимая весь его уголь, и въ замкѣ киворія помѣщается какъ бы драгоцѣнный камень, начельный въ вѣнкѣ. Кромѣ аканоа мы имѣемъ здѣсь уже указанную лилію, далѣе розу съ бутонами ея, четырехленестковый цвѣтокъ, изрѣдка вѣтку плюща.

Но, что замѣчательно, это самая форма аканоа, представляющая вырожденіе его римскаго типа: это мягкій, сочный, съ широкими, закругленными ланами аканоъ, короткій листъ котораго укрѣпленъ на толстыхъ вѣткахъ, — словомъ, полный контрастъ византійскаго типа, который уже въ V вѣкѣ принимаетъ свой греческій типъ аканоа сухого, жесткаго, съ глубокими надрѣзами, съ острыми зубчатыми лапами, нѣсколько рѣзкаго и схематичнаго, но въ высшей степени характернаго и скульптурнаго. Изъ этихъ растеній выдѣляется, понятно, форма древа жизни, изображеннаго особенно яспо въ одномъ углу, въ видѣ большого дерева, съ широкими листьями смоковницы и ея плодами (табл. XXVIII и XXXII).

Въ общемъ, вся эта орнаментація является замічательнымъ намятникомъ образованія основныхъ типовъ восточнаго искусства въ томъ неріоді,

когда оно незамѣтно готовилось къ новой всемірной дѣятельности. И самый тинь зданія, и его архитектура и постройка, и вся декорація были исполнены, очевидно, нерсидскими мастерами и не нозже VIII вѣка, а, можетъ быть, и ранте, т. е. въ самомъ началѣ Ислама. Его вліяніе, на нашъ взглядъ, уже замѣтно сказалось въ полномъ отсутствін животныхъ въ орнаментаціи, и потому ни дворецъ, пи его украшенія пельзя считать даже произведеніями сассанидскаго искусства, тёмь болёе сассанидскаго періода. Здёсь все настолько стало арабскимъ, не будучи имъ но происхожденію своихъ элементовъ, что мы сдѣлали бы большую историческую ошибку, предположивъ чужеземное происхождение намятника тамъ, гдъ только работали чу-



Рис. 21. Амманъ. Эль-Казръ. Съверный уголъ.

жіе мастера, но по заказу и во вкусѣ туземныхъ властителей. А уже со временъ Юстиніана и до временъ турокъ этими властителями были арабы, и до тѣхъ поръ, пока общее названіе «арабскаго» искусства будетъ существовать, мы обязаны не отдѣлять отъ пего частныхъ, раннихъ и наиболѣе важныхъ типовъ. Самая опасная ошибка, потому что она же и наиболѣе частая, обычная и наименѣе замѣтная, состоитъ именно въ томъ, что изслѣдователь орнаментальной системы, анализируя ея составные элементы, и постоянно наблюдая ихъ чужеземное происхожденіе, теряетъ, въ концѣ кон-

цовъ, самое сознаніе цѣльности и историческаго существованія и развитія избраннаго типа, и объявляеть этоть типъ повтореніемъ старыхъ мотивовъ, лишеннымъ всякаго художественнаго творчества. Такъ происходило постоянно съ византійскимъ орнаментомъ, такъ происходить въ послѣднее время и съ изслѣдованіемъ арабскаго орнамента, хотя, казалось бы, его пеобычайная оригинальность, даже странность почти исключаетъ возможность подобнаго увлеченія мелочами и забвенія главнаго. Очевидно, изслѣдованіе частностей несравненно легче, доступнѣе, можетъ быть сдѣлано сразу, при

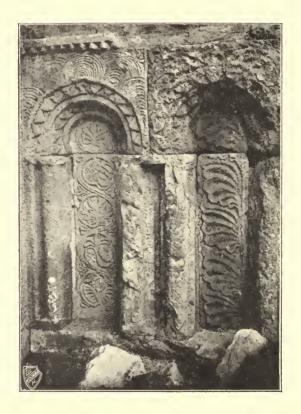

Рис. 22. Амманъ. Эль-Казръ. Северо-западный уголъ.

первыхъ, такъ сказать, приступахъ изслѣдователя, тогда какъ характеристика цѣлаго получится только въ концѣ изученія. Въ частности, говоря о дворцѣ Аммана, мы должны были, прежде всего, оговорить ошибку, будто это памятникъ сассанидскій, потому что въ его орнаментѣ есть именно персидскіе элементы. Но, въ то же время, словомъ «арабскій» мы не можемъ въ данномъ случаѣ опредѣлить уже ясно сложившагося типа, такъ какъ арабскій дворецъ Аммана стоитъ, очевидно, на рубежѣ перехода одного типа къ другому. Въ другомъ мѣстѣ мы имѣли уже случай говорить о томъ значительномъ переворотѣ во вкусахъ южной Европы и передне-азіатскаго

Востока, который совершился въ теченіе VI—VII вѣковъ по Р. Х., это было время сліянія и поваго раздѣленія Востока и Запада. До VI вѣка византійское искусство продолжаєть еще слагаться; однако, это образованіе не препятствуєть его существованію уже въ IV вѣкѣ, въ вѣкъ Константина. До IX вѣка мы не въ правѣ говорить объ арабскомъ искусствѣ, какъ о типѣ совершенно ясномъ и готовомъ, и, однако, мечеть Омміадовъ, мечеть скалы въ Іерусалимѣ и въ Ст. Капрѣ суть памятники арабскіе, а не персидскіе или византійскіе. Безъ сомнѣпія, въ орнаментикѣ Аммапа мы имѣемъ почти исключительно или тяжелую и пышную сассанидскую листву, римско-персидскій типъ аканоа, персидскія розы и четырелистники, и преобладающій техническій характеръ указываєть на рѣзьбу по дереву, и тѣмъ не менѣе



Рис. 23. Амманъ. Эль-Казръ. Западная стіна, сіверная ниша.

мы здёсь находимъ совершенно иную декоративную систему, иной типъ. Въ самомъ дёлё, если мы сопоставимъ нашъ дворецъ съ монументальными намятниками сассанидскаго искусства, рёзкая разница между ними выступитъ сама собою. Сассанидское искусство знаетъ только архитектурный орнаментъ, усвоенный цёликомъ изъ римскаго образца, и, напротивъ того, съ замѣчательною выдержкою и разнообразіемъ украінаетъ свои мелкія художественныя издёлія, въ особенности серебряныя, шелковыя и иныя ткани и пр. Конечно, арабы не имѣли вовсе своего искусства въ то время, когда они, вмѣстѣ съ Исламомъ, выступили въ исторической роли, одпако, они имѣли или, точнѣе говоря, должны были имѣть рядъ народныхъ производствъ съ опредѣленнымъ художественнымъ характеромъ. Этотъ характеръ выра-

зился сразу и со всею силою въ богатствѣ орнаментальной системы, покрывней мозаиками, фаянсами, инкрустаціею и рѣзьбою всѣ стѣпы и своды первыхъ мечетей. Правда, если рознять по частямъ всю эту декорацію, то и намъ, вслѣдъ за другими изслѣдователями, пришлось бы повторять одну и ту же, очевидно, пустую фразу, что въ древней арабской орнаментикѣ мы не встрѣчаемъ собственно никакихъ «новыхъ» мотивовъ. Но вѣдь и въ древнѣйшую эпоху византійскаго искусства въ IV—VI вѣкахъ мы также точно пе находимъ «новаго» тина, и различные изслѣдователи потратили много времени и трудовъ, чтобы доказать, что всѣ элементы ранняго византійскаго искусства принадлежатъ античному искусству, какъ будто это обстоятельство нуждалось въ такомъ подробномъ детальномъ подтвержденіи. Очевидно, лишь тотъ сдѣлаетъ шагъ впередъ въ этомъ вопросѣ, кто съумѣетъ открыть и указать ясно другимъ новообразовавшійся типъ 1), а не тотъ, кто при каждомъ новомъ явленій будетъ повторять пустую фразу, что всѣ его элементы прежніе и нѣть никакихъ повыхъ мотивовъ 2).

Рѣзьба по каменнымъ брусамъ Аммана находить себѣ ближайшую аналогію въ намятникахъ сѣверной Африки, именно въ деталяхъ большой базилики Тигцирта в). Здѣсь, вмѣсто обычныхъ разводовъ лозы, раковинъ, гирляндъ (классическихъ и византійскихъ), встрѣчаемъ повсюду звѣзды, розетки, меандры, зигзаги, снецифическіе кружки со вінсанными въ нихъ звѣздами, все это въ характерѣ рѣзьбы по дереву; по абакамъ и кубическимъ канителямъ геометрическія фигуры, квадраты, круги съ завитками, звѣздами, зигзагами, монограммами, условными формами рыбъ, птицъ, лошадей, быковъ, зайцевъ и пр.

Къ сожалѣнію, только значительныя раскопки могуть дать со временемъ настоящее понятіе объ остальныхъ зданіяхъ Эль-Казра, лежащихъ въ рупнахъ. Доселѣ нельзя было начертить самаго поверхностнаго плана, такъ какъ едва одна паружная стѣна выступаетъ (фот. 542) совершенно ясно, прочія же наружныя, а тѣмъ болѣе впутреннія стѣны съ трудомъ можно различить, поднявшись на какой-любо возвышенный пунктъ. Однако, и поверхностнаго взгляда достаточно, чтобы убѣдиться въ томъ, что главная зала этого дворца была расположена, подобно той, которая сохранилась, а валяющіеся въ нѣсколькихъ мѣстахъ залы каменные блоки, съ высѣченными аркадами, показываютъ, что зала была украшена тѣми же декоратив-

I) Strzygowski, Die byzantinische Kunst, статья въ Byzantinische Zeitschrift, 1 Вd., 1 Heft, L. 1892, р. 61—74.

<sup>2)</sup> Напр. Sophus Müller, *Die Thier-Ornamente im Norden*, übersetzt v. S. Mestorf, 1881, о вызантійскомъ персидскомъ п арабскомъ орнаментѣ, стр. 160, 167, 169.

<sup>3)</sup> Wieland, F. Ein Ausflug ins altchristliche Afrika, 1900, p. 174. Указ. на Gavault, Pierre Étude sur les ruines romaines de Tigzirt, 1897, p. 22.

ными поясами и даже, можеть быть, лучшей работы. Наружная лицевая стѣна представляеть здѣсь фронтоны и скульптурныя пиши, очевидно, перенесенныя сюда цѣликомъ изъ разобранцаго языческаго здапія.

Можно насчитать до нести большихъ залъ въ предѣлахъ видимыхъ руинъ, которыя отличаются отъ описаннаго зала именно тѣмъ, что исключительно состоятъ изъ древняго матеріала: тесанныхъ кампей, илитъ и кариизовъ. Руины представляють, однако, остатки сводовъ, и въ ихъ арабскомъ происхожденіи нельзя сомиѣваться. Онѣ оканчиваются у самаго края громаднаго, совершенно отвѣснаго обрыва, который обдѣланъ кругомъ въ видѣ стѣны, и представляли прежде недостунную съ этой стороны цитадель, наноминая очень близко цитадель Босры и Капра.



Рис. 24. Амманъ. Эль-Казръ. Южная стъна, западная пиша.

Изъ Аммана тёмъ же путемъ по долинѣ Спръ на Аракъ эль Эмиръ, уади Гесбонъ, и въ сторону на уади Нимринъ, идя все внизъ, мы спустились въ Іорданскую долину и остановились съ той стороны долины, подъ горами, близь Телль-Нимринъ, одиночно стоящаго надъ источникомъ холма, близъ ущелья, извѣстнаго множествомъ своихъ нещеръ. Здѣсь мы были задержаны въ теченіе двухъ дней, по случаю карантина учрежденнаго передъ Іорданомъ на мѣстѣ обычной переправы черезъ рѣку (фот. 547—551) въ бродъ, по, благодаря вмѣшательству русскаго консульства и агента Палестинскаго Общества, мы были пронущены черезъ карантинъ безъ дальнѣйшей задержки, когда присланный отъ іерусалимскаго губернатора докторъ удостовѣрился, но нашимъ документамъ и свидѣтельствамъ, что мы прибыли

пзъ благополучной мѣстности. Переправившись черезъ Іорданъ, мы прибыли черезъ полтора часа въ *Іерихонъ*.

Наше время (два дня) въ Іерихонѣ было посвящено, прежде всего, осмотру мѣстности древпяго города, столь замѣчательной въ различныхъ отношеніяхъ и посѣщенію нѣкоторыхъ окрестныхъ мѣстъ, особенно Сорока-дневной горы съ ея пещерпыми церквами (фот. 561—563) и монастыря Касрг эль Іегудъ (фот. 558).

Основной интересъ всёхъ перечисленныхъ мёстъ заключался въ ихъ священномъ почитаній у христіанъ, съ древитишей эпохи, которое вызвало еще съ IV въка появление здъсь церквей и обителей. Наибольший интересъ представила для насъ мъстность, занятая самимъ (теперешнимъ) Іерихономъ съ его многочисленными садами и обширными илантаціями. Копечно, разрушеніе прошло здісь боліве, чімь гді-либо, и на первый взглядь, отъ нышной зимней резиденціи Ирода шичего не осталось. Но это заключеніе ошибочно: достаточно посттить садъ русскаго пріюта Миссіи, въ которомь его знаменитый основатель, радъвній о древностяхь Святой Земли, извъстный п высокопочитаемый о. архимандрить Антонинъ сохранно собраль всъ остатки и самые маленькіе кусочки древности, чтобы уб'єдиться въ одномъ: почва Герпхона богата древностями и именно христіанскими. Городъ Ирода не процадъ, но пошелъ на украшение новаго христіанскаго Іерихона, въ которомъ было, считая съ окрестностями, такое обиліе монастырей, въ V—VI вѣкахъ, какое было развѣ въ окрестностяхъ Іерусалима 1). Правда, всѣ эти церкви и монастыри строились наскоро, безъ особыхъ затъй, но уже самая эноха, столь богатая художественными силами, придавала базиликамъ ихъ колоннадами и мозаическими полами монументальность и характерность.

Наиболье интереса представляють остатки христіанских базиликь на мьсть русскаго пріюта; между этими остатками ньсколько капителей принадлежать еще выку Константина.

Отъ базилики, находившейся у источника Елисея, ничего не осталось, кромѣ стѣнъ, но и то лишь въ нѣсколькихъ мѣстахъ: очевидно, церковь была разобрана и употреблена на другую постройку.

Столь же мало осталось отъ обширнаго монастыря, сооруженнаго въ VI вѣкѣ противъ мѣста Крещенія Спасителя и служившаго, по свидѣтельству паломниковъ, пріютомъ всѣхъ, приходившихъ на поклоненіе этому мѣсту. Современное зданіе греческаго монастыря Іоанна Крестителя, ныпѣ называемое Касръ эль Істудъ, цѣликомъ новое, построенное съ фундамента въ послѣднее время. Монахи показали, однако, въ нижней церкви, древнюю

<sup>1)</sup> Ср. Списокъ монастырей Палестины отъ Константина до арабовъ у Couret, *La Palestine sous les empereurs grecs*, 1869, pag. VI, IX—XIII, XIII—XXII.

абсиду, нокрытую илѣсенью и сохранившую остатки позднѣйшихъ, весьма грубыхъ фресокъ, а передъ церковью монастыря поставлены на колонкахъ двѣ грубыя маленькія канители VI—VII стол. Такимъ образомъ, остается, по крайней мѣрѣ, внѣ сомпѣнія, что здѣсь, дѣйствительно, былъ этотъ знаменитый монастырь, но гдѣ находилась построенная по близости этого монастыря, или даже противъ него, церковь Іоапна Предтечи, остается пеизвѣстнымъ.

Берега Іордана противъ монастыря вездѣ круты, рѣка роетъ и подмываетъ ихъ, у самаго берега но сю сторону глубокіе омуты и водовороты, и нигдѣ нѣтъ брода. Берега съ обѣихъ сторонъ заросли (фот. 551—558) непроходимою и даже непролазною чащею всякаго кустарника, жимолости, тростника, тернентиновъ, держи-дерева, и на осмотрѣиномъ нами пространствѣ (около полуверсты) пигдѣ нѣтъ никакихъ признаковъ существованія какихъ бы то ни было построекъ. Правда, церковь І. Предтечи была поставлена на томъ берегу, но она была утверждена на монументальныхъ сводахъ, доходившихъ до средины рѣки.

Послѣ осмотра окрестностей Іерихона, экспедиція, не медля долѣе, отправилась въ Іерусалимъ на остальное время своего пребыванія въ Палестинѣ; тамъ караванъ былъ распущенъ. Но въ то же время въ Іерихонѣ были за это время произведены археологическія развѣдки на мѣстѣ, принадлежащемъ Палестинскому Обществу, съ 12-го по 21-е Ноября 1891 года, подъ ближайшимъ руководствомъ и падзоромъ члена экспедиція Я. И. Смирнова, которому принадлежитъ и сообщаемый здѣсь отчетъ.

# Археологическія развѣдки въ Іерихонѣ на мѣстѣ Палестинскаго Общества, произведенныя отъ 12-го по 21-е Ноября 1891 года.

Садъ, принадлежащій Палестинскому Обществу (фот. 561), какъ и окружающіе его сады и пустыри, лежить на мѣстѣ древняго города, простиравнагося къ югу до оврага, на краю котораго стоить пріють архимандрита Антонина. На значительномъ пространствѣ обпаруживаются слѣды разрушенныхъ домовъ: на пустыряхъ видны небольшіе холмики, образовавшіеся отъ развалившихся зданій, на одномъ изъ нихъ лежитъ база колонны; въ садахъ при работахъ находятъ стѣны, иногда сложешныя изъ большихъ, хорошо отесанныхъ камней. Въ саду греческихъ монаховъ, сосѣднемъ (съ запада) съ садомъ Общества, кромѣ остатковъ зданія съ классическими орнаментами, найдена часть мозаичнаго пола, къ сожалѣнію не расчищеннаго.

Стёны, сложенныя изъ большихъ камней обнаружены были, какъ въ салу, примыкающемъ съ юга къ саду Общества, такъ и въ южной части сала Общества. Въ съверной части сада въ дверяхъ четыреугольного зданія найдены были садовникомъ два бронзовыхъ креста, хранящихся въ јерусалимскомъ подворьъ. Но теперь подъ грядами не видно стѣнъ въ южной и съверной частяхъ сада. Средина сада занята бугромъ, на которомъ выстроенъ домъ садовника. Къ востоку до самой ограды возвышенность изрыта ямами и везд'є видны ст'єны, скрытыя въ земл'є. Зд'єсь прежній влад'єлецъ. кром водопроводной канавы, копаль во многихъ м стахъ, новидимому отыскивая кладъ; землю и камень изъ ямъ сваливалъ онъ здёсь же, почему уровень м'єста возвысился и при разв'єдкахъ приходилось тратить много труда на расчистку м'єста. У края сада земля вынута большой широкой квадратной канавой для фундамента предполагавшейся церкви. Въ южной части выемки найденъ быль мозаическій поль и древняя стіна съ сіверной части его. Передъ домомъ садовника вырыты были стёны, дверь и колонны, но эта яма засыналась землею и мусоромъ и на новерхности земли видны были лишь большіе тесанные камни оть разобранных стінь, обломокь одной колонны, да двѣ капители (см. рис. Н. А. Околовича), за домомъ видны также два обломка колоннъ. Кром' этого среди камней, вынутыхъ при расконкахъ прежняго владъльца, замъчены: осколокъ небольшой колонны бълаго мрамора, части каринзовъ и камень изъ свода съ розетками. Въ разныхъ мѣстахъ прежнимъ владъльцемъ найденъ былъ рядъ глиняныхъ и бронзовыхъ вещей, хранящихся въ јерусалимскомъ подворъ Общества.

Такъ какъ высказываемо было предположение, что мозаичный поль и другие древние остатки, находящиеся въ землѣ, принадлежатъ церкви, то экспедиція предприняла развѣдки, длившіяся съ 12-го но 21-е Ноября.

Работы начаты были около мозаики съ запада, въ надеждѣ найти въ этомъ направленіи продоженіе ея, если бы полъ принадлежаль дѣйствительно церкви, расчищалась сама мозаика и пространство къ востоку отъ нея, гдѣ долженъ былъ бы находиться алтарь. Но скоро обнаружилось, что пикакихъ основаній предполагать па изслѣдуемомъ мѣстѣ церковь — пе существуетъ.

Мозаика сильно пострадала: уцѣлѣло, новидимому, менѣе половины ея. Сохранившаяся часть нола съ сѣверной стороны примыкаеть къ стѣнѣ, сложенной изъ чисто отесанныхъ камней, по стѣна эта сохранилась лишь на незначительномъ протяженіи, къ западу опа разобрана и остался лишь бутъ. Къ востоку тянется подобная же стѣпа, но она приложена позднѣе, какъ то ясно видно съ сѣверной стороны, гдѣ замѣтенъ уголъ стѣны, окаймлявшей мозаику: къ югу стѣна поворачивала, образуя небольшой выступъ. Отъ восточной стѣны сохранились лишь два большихъ тесанныхъ камня, а на-

правленіе ея ясно опред'іляется концомъ б'ілой каймы мозаичнаго пола. Въ съверо - восточномъ углу мозанка пробита для устройства водохранилища, наполнявшагося изъ водопровода, устроеннаго прежнимъ владѣльцемъ мѣста. Только средина мозанки осталась на прежнемъ уровнъ, съверная и южная части пола сильно опустились: въ стверной части это видно по тому, насколько ниже мозапка нижняго ряда тесанныхъ камней стёны, подъ которымъ виденъ уже бутъ. Въ южной части, при расчисткъ обнаружена была древняя поправка пола: на опустившуюся часть мозанки положенъ быль буть изъ булыжника на извести и по немъ снова мозаичный поль, но лишь изъ однихъ бълыхъ кубиковъ, на той же высоть, какъ средняя, не съвшая, часть цвътнаго пола. Въроятно, такая же починка была и на южной части, но здёсь поль вырыть быль еще прежнимь владёльцемь и верхній слой мозаики могъ быть сбить; въ южной части починка сохранилась тоже не вся, а лишь кускомъ; надъ юго-восточнымъ угломъ пола въ невынутой насыши видна также та же починка, у восточнаго конца ел уціблёль кусочекъ мозанки второго слоя съ черной полосой, но остатокъ этотъ столь пезначителенъ, что пельзя понять къ чему принадлежала эта черная полоса. Въ томъ же юго-восточномъ углу значительно выше верхняго слоя мозанчнаго пола обнаружился помость изъ четыреугольныхъ плитъ, идущій къ югу, помостъ очевидно позднъйшаго происхожденія. Съ запада мозапка разрушена во всю ширину, по краю ея положенъ рядъ камней, повидимому недавно. За камнями въ насыши обнаруженъ былъ круглый глиняный водоемъ съ трубами: цементнымъ желобомъ къ югу и глиняной трубой къ сѣверу къ водпроводу, упомянутому выше.

Въ той же насыпи нашелся барабанъ небольшой колонны, стоявшій на землѣ, т. е. понавшій сюда случайно. Хотя мозанчнаго пола найдено не было (лишь въ юго-занадномъ углу понадались куски бѣлой разломанной мозанки), но длина пола, опредѣлилась сохранившимся сѣверо-занаднымъ угломъ бѣлой каймы, этотъ уголъ находится на уровнѣ высшемъ, нежели уровень сохранившейся части цвѣтного пола. Отъ стѣнъ, огибавшихъ уголъ этотъ, сохранился лишь бутъ.

Далѣе къ западу обпаружена была бутовая стѣпа, пдущая отъ востока къ западу, конецъ которой выходить въ пространство, запятое прежде мозаичнымъ поломъ. Пространство къ югу отъ стѣпы этой замощено было бутовымъ помостомъ, въ которомъ обпаруженъ былъ водопроводный желобъ, сложенный изъ плитъ, идущій съ юга на сѣверъ. Западпѣе желоба въ насыпи пайденъ былъ обломокъ колонны.

Затёмъ раскопъ повернулъ къ сёверу, причемъ обнаружены были двё параллельныхъ стёны, идущія отъ востока къ западу и одна стёна съ юга на сёверъ. Стёны эти сложены также изъ булыжника и только конецъ пер-

вой—пзъ тесаппыхъ камней. Въ землѣ, наполнявшей небольшое помѣщеніе между этими стѣнами, найденъ былъ обломокъ небольшой колонны сѣраго мрамора.

Къ востоку, къ номѣщенію съ мозаичнымъ поломъ примыкаетъ пристройка, образованная продолженіемъ сѣверной стѣны первоначальнаго зданія; стѣна пристройки сложена также изъ тесанныхъ камией, до восточной стѣны этого помѣщенія раскопки доведены не были, такъ какъ пришлось бы перенести большую кучу камня, добытаго и сваленнаго здѣсь прежнимъ владѣльцемъ.

Не уцѣлѣла на всемъ протяженіи и сѣверная стѣна, такъ какъ ее перерѣзалъ новый водопроводъ; разобранъ также и конецъ поперечной стѣны. Раскопъ, проведенный къ югу, не обнаружилъ южной стѣны этого помѣщенія, которая также вѣроятно разобрана. При очисткѣ по уровню мозаики найдена была мѣстами бѣлая мозаика на бутѣ изъ мелкаго булыжника на извести, по въ полномъ разрушеніи 1). Въ восточномъ концѣ, наряду съ бѣлыми, попадались и красные кубики, но также нигдѣ не оказалось неповрежденной, гладкой поверхности мозаики.

Въ поворотѣ раскопа къ югу, съ цѣлью дойдти до южной стѣны обнаруженъ быль на значительно высшемъ уровнѣ, чѣмъ мозаика, каменный помость, изъ большихъ толстыхъ прямоугольныхъ илитъ: южной же стѣны найдено не было. Въ землѣ во время раскопокъ около мозаичнаго пола часто понадались обломки древняго стекла въ видѣ обломковъ сосудовъ и сплавленныхъ въ огиѣ кусковъ, среди обломковъ попадались чаще всего горльшики слезниць, пайдены были также ножка слезницы и обломокъ чашечки разноцвѣтнаго стекла. Найдены были также три мраморныхъ плитки отъ пола. Изъ нѣсколькихъ бронзовыхъ монетокъ только одна сохранилась настолько, что можно было разобрать обычную византійскую букву М.

Въ сѣверо-западномъ углу квадратной выемки виденъ былъ уголъ помѣщенія, стѣны котораго сложены изъ тесаннаго камня. Въ надеждѣ, не найдется ли что либо внутри его пола, часть камня, заполняющаго внутренность, была выпута, но внизу оказались лишь громадные булыжники на известковомъ цементѣ.

Въ ямѣ, вырытой прежнимъ владѣльцемъ передъ южной стороной дома, служащаго для пріюта поклонниковъ, видны два громадныхъ камия, повидимому, отъ порога двери и въ насыпи рядъ плитъ бѣлаго камия, какъ бы образующихъ помостъ. Развѣдка, произведенная на этомъ мѣстѣ, открыла каменный помостъ на пространствѣ около квадратной сажени, но со всѣхъ

<sup>1)</sup> Глубже ея во всю длину съ востока на западъ тянется желобъ съ стока грязной воды, какъ видно по косточкамъ и черепкамъ наполняющимъ его.

сторонъ онъ далѣе былъ разобранъ равпо, какъ и стѣна, которой принадлежаль порогъ. Этотъ помостъ, какъ и помосты около мозаики, паходится пе глубоко и, повидимому, также принадлежитъ къ позднѣйшимъ временамъ.

Разв'єдка къ югу отъ в'єтряной мельницы, доведенная почти до самой мельницы, обнаружила стіну, пдущую съ юга на сіверъ, довольно грубой кладки.

По разсказамъ лицъ, видавшихъ работы прежняго владѣльца сада, гдѣ то около дома садовника находится другой мозаичный полъ: указывали на примыкающій къ дому хлѣвъ, по развѣдки обнаружили тамъ лишь помостъ изъ черепичныхъ плитокъ. Въ большой ямѣ передъ входомъ въ домъ произведены были развѣдки, далеко не доведенныя до копца, такъ какъ насыпь здѣсь очень высока и обрѣзы грозили паденіемъ, спимать же землю требуетъ мпого труда и издержекъ, такъ что расчистить удалось лишь часть того пространства, которое разрыто было ранѣе и двинуться далѣе въ мѣста еще петронутыя не пришлось.

Въ восточномъ краю ямы обнаружена стена, идущая съ севера на югь. Стыа эта сложена изъ хорошо обтесанныхъ камней; въ срединъ ея стоить колонна на базф, заложенная въ стфпу, что свидфтельствуеть о позднъйшемъ происхождения стъны. Колонна сложена изъ нетолстыхъ барабановъ. Стіна поворачиваеть на западъ, въ этой южной стіні находится дверь. Порогъ двери вывороченъ, ствна съ западной сторопы уцвлела до высоты перемычки и на верхнемъ краю ея вырубленъ кронштейнъ грубо обычной формы. Пространство, расчищенное въ углу между этими двумя ствиами, нвкогда вымощено было мозаикой; въ самомъ углу сохранился кусокъ бѣлой каймы. Поздиѣе, поверхъ попорченнаго или уничтоженнаго мозаичнаго пола настланъ былъ помостъ изъ чернаго камня, такъ называемаго неби муса, доходящій на югъ лишь до колонны, отъ средины помоста рядъ плить къ двери, такъ что уцълъвшая часть мозанки служила поломъ въ угловой части портика на нѣсколько болѣе низкомъ уровиѣ. Въ стверномъ углу портика обнаружена тонкая, очевидно, также поздитиная стѣнка, примыкающая повидимому къ стѣпкѣ, идущей передъ дверьми съ сѣвера на югъ.

Для опредѣленія протяженія зданія за дверью къ югу отъ дома начата была развѣдка, приведная къ стѣнѣ, тяпущейся съ востока на занадъ. Кладка стѣны этой гораздо грубѣе, чѣмъ стѣны съ дверью, что, впрочемъ, можетъ объясняться тѣмъ, что стѣна эта не лицевая. Опредѣлить, есть ли мозаичный полъ въ комнатѣ между этими двумя стѣнами, было невозможно, не снимая толстой надииси, лежащей надъ этимъ пространствомъ.

Такъ какъ по словамъ очевидцевъ въ западной, перазслѣдованной части ямы находятся еще стволы колоннъ, и такъ какъ еще западиѣе за домомъ

садовника находятся обломки такихъ же колоннъ, какъ обнаруженная въ восточной части ямы, то очевидно, что открытое зданіе имѣло протяженіе съ востока на западъ и при узкой комнатѣ имѣло колоннаду, можетъ быть, двойную, обращенную на сѣверъ, то зданіе это болѣе всего можно сравнивать съ частными домами, примѣты которыхъ даетъ въ своемъ трудѣ о центральной Сиріи Вогюэ, тѣсныя комнаты съ портиками предъ ними встрѣчаются тамъ постоянно.

Около двери найденъ былъ обломокъ небольшой порфировой чаши съ крестомъ, выръзаннымъ на выступъ ея верхняго края. Но обломокъ этотъ, хотя бы чаша и предназначалась для святой воды, не указываетъ еще непремъпно на религіозное назначеніе этого зданія.

## ГЛАВА ІУ.

Іерусалимъ. Вопросы по исторіи храма Гроба Господия. Разборъ древнихъ свидительствъ о храми отъ Евсевія до крестоносцевъ; предположенія, извлекаемыя изъ древнихъ текстовъ, по вопросу о Константиновой базилики Св. Гроба. Пропилеи базилики. Детали съвернаго нефа и церкви Св. Елены. Обозръніе развалинъ древнихъ храмовъ Іерусалима и капителей, сохранившихся въ Омаровой мечети, мечети Эль-Акса, Давидова мъста и Золотыхъ воротъ, храмовъ: Св. Анны, Стефана, Элеонскихъ сооруженій. Капители церкви Рождества Христова въ Виолеемъ. Монастыри Св. Савви и Св. Креста.

Весьма естественно, если главнымъ предметомъ паучнаго изученія въ Іерусалимѣ является храмъ Св. Гроба: превысшее значеніе самой святыни, сложныя историческія судьбы ея зданій, древность ихъ происхожденія, и самая загадочность ихъ остатковъ, все это приковываетъ вниманіе, увлекаетъ любознательность историка. А въ той спеціальной задачѣ, которая была предложена для экспедиціи Православнаго Палестинскаго Общества, этотъ намятникъ играетъ роль заглавія, источника, основной, и конечной цѣли изслѣдованія; въ самомъ дѣлѣ, храмъ Св. Гроба не только главная святыня, но и главный, исконный намятникъ христіанства, важный не для одной Палестины, и только потому, что мы доселѣ не въ силахъ даже мысленно возстановить его обликъ, этотъ намятникъ еще не поставленъ въ главу всей исторіи восточно-христіанскаго и древне-христіанскаго пскусства.

На протяженій всей исторіи христіанскаго искусства основнымъ ея пунктомъ является вопросъ о форм'є храмоваго зданія, его богослужебномъ

распредёленій, ностепенномъ развитій отдёльныхъ его частей, ихъ вліяній на художественную форму цёлаго зданія, словомъ, исторія сложенія и развитія храмовой идей, и способовъ ея выраженія во виёшней формѣ. Въ этой исторій, построеніе Константиномъ базилики надъ Гробомъ Господнимъ составляеть первое, основное и исходное положеніе, и отъ его пониманія многое должно выясниться. Но, чтобы на дёлѣ представить, какъ слагаются по этому пункту самыя задачи научнаго изслѣдованія, мы должны начать съ анализа древнихъ текстовъ, говорящихъ памъ о знаменитомъ храмѣ. Только, выработавъ себѣ опредѣленный, хотя смутный въ деталяхъ, образъ прошедшаго, мы можемъ приступить къ изученію его скудныхъ остатковъ и вопрошать ихъ о древности.

Передъ нами тексты, давно извъстные и толковавшіеся множество разъ и на разные лады, и тексты, относительно повые и еще не разобранные (наломничество Сильвіи), но мы будемъ относиться къ тъмъ и другимъ одинаково, оставляя въ сторопъ сложную литературу вопроса.

Первый по времени и важн'ейшій тексть, свид'етельствующій о храм'е, воздвигнутомъ Константиномъ, принадлежитъ, какъ извъстно, историку церкви и панегиристу императора—Евсевію (въ его «Житіи Константина», книга III, гл. 33—39). Мы не будемъ ни перебирать, ни разбирать всѣхъ критическихъ замъчаній и догадокъ, высказанныхъ досель объ этомъ тексть вообще и общихъ сужденій о ихъ авторѣ. Большинство этихъ критикъ строго осуждаеть Евсевія за риторство, въ описаніи церкви явно лишнее и вредящее точности; многіе идуть далье, исправляють и дополняють самый тексть. Между тымь, коротко говоря, всякій древній тексть имыеть значепіе свид'єтельства, лишь подъ однимъ условіемъ: если принимать этотъ тексть, какъ онъ есть, допуская только тв исправленія, которыхъ требуетъ филологическая критика текста, номогающая, черезъ носредство списковъ, восходить къ ея оригиналу или по крайней мара къ первымъ его спискамъ. Именно въ этомъ отношенін, однако, для текста Евсевія сдѣлано уже многое изданіями Валезія и Гейнихена (1869 г.) и если можно ожидать детальныхъ дополненій и даже объясненій, то ньть основанія ожидать отъ исправленнаго текста большей ясности. Еще менве можно, принимая одну часть текста, отрицать другую, хотя бы на основаніи критическаго отзыва другихъ о степени достовърности Евсевія 1): историкъ описываетъ храмъ, ему отлично извъстный, для тъхъ, кто его или видълъ, или могъ видъть, и въ то время, когда храмъ еще существовалъ; стало быть, историкъ могъ быть, пожалуй, неяснымъ, слишкомъ краткимъ, но врядъ ли могъ быть недосто-

<sup>1)</sup> См. по этому вопросу Boissier, Gaston. La fin du paganisme, I, P. 1891, page 16—17, note. A. Лебедева. Греческие церковные историки IV, V и VI выковъ. М. 1890.

върнымъ. Возможно внолит, что текстъ не даетъ полнаго, яснаго понятія о храмѣ, но невозможно, чтобы онъ давалъ понятіе лживое и чтобы позволительно было одно его показаніе брать, а другое рядомъ исключать. Между тѣмъ отношеніе критиковъ къ Евсевію грѣшитъ именно этою стороною дѣла: начавъ съ анализа его текста, критики часто заканчиваютъ построеніемъ своего собственнаго плана и, на основаніи уже этого плана, отрицаютъ то или другое мѣсто Евсевія. Быть можеть, иной изъ этихъ плановъ и приближается къ дѣйствительной формѣ древняго храма, но мы утвердиться въ этомъ предположеніи не можемъ, не имѣя на то основанія, когда единственное основаніе—этотъ же Евсевій заподозрѣнъ или принятъ только частью, тогда какъ все же болѣе или менѣе остроумные планы не отвѣчаютъ его тексту, но его исправляють или дополняють.

Взамѣнъ всякихъ догадокъ и плановъ, мы предлагаемъ только самый текстъ и переводъ 1), сопровождая послѣдній объяспеніями и, принимая, за-

# Κεφάλαιον λδί.

"Εκρρασις οἰκοδομής του παναγίου μνήματος.

Τοῦτο μὲν οὖν πρῶτον, ὧσανεὶ τοῦ παντός κεφαλήν, ἐξαιρέτοις κίοσι κόσμφ τε πλείστφ κατεποίκιλλεν ή βασιλέως φιλοτιμία, παντοίσις καλλωπίσμασι καταφαιδρύνουσα.

#### Κεφάλαιον λε΄. "Εκφρασις αἰθρίου καὶ στοῶν.

Διέβαινε δ'έξης επί παμμεγέθη χώρον, εἰς καθαρόν αἴθριον ἀναπεπταμένον, σν δή λίθος λαμπρός κατεστρωμένος επ' εδάτρους ἐκόσμει, μακροῖς περιδρόμοις στοῶν ἐκ τριπλεύρου περιεχόμενον.

#### Κεφάλαιον λς'.

Έκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς ἐκκλησίας τοίχων καὶ δωματουργίας, κάλλους τε καὶ χρυσώσεως.

Τῷ γὰρ καταντικρὺ πλευρῷ τοὺ ἄντρου, ὅ δὴ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἑώρα, ὁ βασίλειος συνἤπτο νεὼς, ἔργον ἐξαίσιον, εἰς ϋψος ἄπειρον ἠρμένον, μήκους τε καὶ πλάτους ἐπὶ πλεῖστον εὐρυνόμενον· οὐ τὰ μὲν εἴσω τῆς οἰλοδομίας ὑλης μαρμάρου ποικίλης διεκάλυπτον πλακώσεις, ἡ δ᾽ ἐκτός
τῶν τοίχων ὅψις ξεστῷ λίθῳ ταῖς πρὸς ἔκαστον άρμογαῖς συνημμένῳ λαμπρυνομένη, ὑπερφυές τι
χρῆμα κάλλους, τῆς ἐκ μαρμάρου προσόψεως οὐδὲν ἀποδέον, παρεῖχεν. Ἄνω δὲ πρὸς αὐτοῖς ὀρόφοις
τὰ μὲν ἐκτὸς δώματα μολύβου περιέφραττεν ὑλη, ὅμβρων ἀσφαλὲς ἔρυμα χειμερίων, τὰ δὲ τῆς εἴσω
στέγης γλυφαῖς φατνωμάτων ἀπηρτισμένα καὶ ὥσπερ τι μέγα πέλαγος καθ' ὅλου τοὺ βασιλείου
οἴκου συνεχέσι ταῖς πρὸς ἀλλήλας συμπλοκαῖς ἀνευρυνόμενα, χρυσῷ τε διαυγεῖ δὶ ὅλου κεκαλυμμένα, φωτὸς οἶα μαρμαρυγαῖς τὸν πάντα νεών εξαστράπτειν ἐποίει.

#### Κεράλαιον λζ'.

"Εχορασις διπλών στοών έχατέρωθεν και πυλών άνατολικών τριών.

'Αμρί δ' εκάτερα τὰ πλευρὰ διττῶν στοῶν, ἀναγείων τε καὶ καταγείων δίδυμοι παραστάδες τῷ μήκει τοῦ νεὼ συνεξετείνοντο, χρυσῷ καὶ αὐται τοὺς ὀρόρους πεποικιλμέναι, ὧν αὶ μὲν ἐπὶ προσώπου τοῦ οἴκου κίσσι παμμεγέθεσιν ἐπηρείδοντο, αὶ δ' εἴσω τῶν ἔμπροσθεν ὑπὸ πεσσοῖς ἀνηγει-

<sup>1)</sup> Переводъ принадлежитъ В. Г. Васильевскому, изданъ въ І-мъ Приложеніи къ 1-му выпуску ІІІ-го тома Палестинскаго Сборника, изд. Правосл. Налест. Обществ., стр. 87—91, и отличаясь полною точностью, измѣненъ нами лишь въ нѣкоторыхъ техническихъ деталяхъ, которыя, впрочемъ, всѣ будутъ особо оговорены въ примъчавіяхъ и обозначены курсивомъ.

тымь безг исключенія, всы показанія текста, попробуемь составить умственную схему храма во всёхъ главныхъ частяхъ по Евсевію, съ тёмъ, что дополненія п разъясненія его свёдёній будуть почернаемы изъ послёдующихъ, во времени, описаній и свидітельствь о храмі Константина.

«Вследь за словами царя», говорить Евсевій, шло дёло, велись работы, и на самомъ мѣстѣ снасительнаго страданія (μαρτύριον) устраивался Новый Іерусалимъ».

«И воть, пишеть Евсевій (гл. 33), какъ бы нѣкую главу всего. онь (нарь) сначала украсиль священную пещеру, (то ісооу йутооу), ту божественную гробницу, подл' которой блистающій св' томъ Ангель н в когда благов в ствоваль общее вс в паки бытие, явление чрезъ Спасителя. Гл. 34. Итакъ, прежде всего, эту гробиицу, какъ бы главу всего, царская щедрость украсила отборными колоннами и весьма многими украшеніями, придавая ей всяческій блескъ. Гл. 35. Потомъ она (нарская щедрость) нерешла на весьма большое мисто — открытый атріумъ 1), туть разстилавшійся, который быль вымощень мрамо-

ροντο, πολύν τόν έξωθεν περιβεβλημένοις χόσμον. Πύλαι δὲ τρεῖς πρὸς αὐτόν ἀνίσγοντα ήλιον εὖ διαχείμεναι τὰ πλήθη τῶν εἴσω φερομένων ὑπεδέχοντο.

Κεφάλαιον λη'. \*Εκφρασις ήμισφαιρίου καὶ κιόνων δώδεκα καὶ κρατήρων.

Τούτων δ' άντικρύ το κεφάλαιον τοῦ παντός ήμισφαίριον ήν, ἐπ' ἄκρου τοῦ βασιλείου ἐκτεταμένον, ο δή δυωκαίδεκα κίονες έστεφάνουν, τοῖς τοῦ σωτήρος ἀποστόλοις ἰσάριθμοι, κρατήρσι μεγιστοις εξ άργύρου πεποιημένοις τὰς χορυφὰς χοσμούμενοι, οῦς δὴ βασιλεὺς αὐτὸς ἀνάθημα χάλλιστον ἐποιεῖτο τῷ αὐτοῦ θεῷ.

### Κεφάλαιον λθ'.

"Εκφρασις μεσαυλίου καὶ έξεδρῶν καὶ προπύλων.

"Ενθεν δε προϊόντων επί τὰς πρό τοῦ νεώ κειμένας εἰσόδους, αἴθριον διελάμβανεν. "Ήσαν δὲ ἐνταυθοῖ παρ' ἐκάτερα, καὶ αὐλή πρώτη στοαί τ' ἐπὶ ταύτη, καὶ ἐπὶ πᾶσιν αί αὔλειοι πύλαι, μεθ' ας επ' αυτής μέσης πλατείας άγορας τὰ τοῦ παντός προπύλαια φιλοχάλως ήσχημένα τοῖς τήν έκτος πορείαν ποιουμένοις καταπληκτικήν παρείχον την τῶν ἔνδον όρωμένην θέαν.

1) Тексть: ἐπὶ παμμεγέθη χῶρον, εἰς καθαρόν αἴθριον. Что мѣсто было «весьма большое», слъдуетъ понимать сравнительно съ гробницею, которую оно окружало. А такъ какъ изъ текста не видно особаго богослужебнаго назначенія для этого мѣста, то его обширность, очевидно, была деломъ архитектора, распланировавшаго такъ, чтобы эта площадь самою обширностью ровнаго вымощеннаго мъста производила впечатлъпіе и останавливала усиленное вниманіе на памятникъ, уединенно посреди нея стоявшемъ. Стало быть, эту площадь мы должиы представлять себѣ шире базилики. Площадь мы должны обязательно называть атріумом, нбо такъ назывались подобные окруженные портиками дворы во времена Евсевія; если же онъ позволяєть сео́й латинское atrium заминять подобнозвучащимь, по далско пе тождественнымъ прилагательнымъ айдрю и еще присоединяетъ украшающій эпитетъ καθαρέν, то это, д'вйствительно, риторика. Атріумъ есть дворъ съ портиками или нав'єсами, «їдрю» — всякое открытое мѣсто «подъ пебомъ», но изъ самаго текста Евсевія и свидётельствъ всёхъ паломниковъ ясно, что это былъ «атріумъ» въ указанномъ нами смыслъ.

ромъ<sup>1</sup>) и обведенъ съ трехъ сторонъ длинными галлереями<sup>2</sup>) портиковъ».

Изъ совокупности этихъ трехъ главъ мы должны составить себѣ представленіе о первой и главной части храма Воскресенія, а именно о самомъ Гробѣ Господнемъ: мы узнаемъ отсюда, что Гробъ Господень не былъ оставленъ при постройкѣ храма въ томъ своемъ натуральномъ видѣ, какъ онъ былъ найденъ Еленою подъ мусоромъ, а высѣченъ въ скалѣ со всѣхъ сторонъ, такъ что образовалъ намятникъ, отдѣльно стоящій, какъ разсказано въ другомъ мѣстѣ тѣмъ же Евсевіемъ. Этотъ натуральный видъ не удовлетворялъ, однако, рвеніе поклопшиковъ, и Константинъ приказаль его украсить отборными колоннами, всякой внѣшнею разнообразною обдѣлкою и блестящими матеріалами. Какъ бы ни были общи эти выраженія, по и въ нихъ можно пскать указаній реальныхъ: гробница была облицована нестрыми мраморами, обставлена колоннами и украшена (въ капителяхъ, на нокрышкѣ, по антаблементамъ и пр.) золотомъ и серебромъ.

Какую форму им'тла эта гробница въ новомъ убор'т, Евсевій не говорить, но очевидной непужности, для его читателей, такихъ ноказаній, и мы имфемъ, для сужденія объ этомъ, матеріаль только въ намятникахъ современной Константину архитектуры. Но изъ текста не видно, что эта гробница, имъвшая, по всей въроятности видъ небольшаго круглаго, двухъ яруспаго мавзолея, была заключена при Константинь, внутри особаго зданія (современной ротонды), а только то, что сама гробница стояла свободно, на срединъ мощенаго двора, окруженнаго съ трехъ сторонъ нортиками или навъсами. Это устройство внолить соответствуеть современнымъ Константину архитектурнымъ тинамъ, которые во множествъ разъ представлены на фрескахъ Помиен, въ живониси вазъ, и намъ итть даже особой нужды перебирать эти изображенія. Однако, изъ текста Евсевія не видно, что собственно разумѣетъ онъ подъ «главою» всего зданія: одну ли нещерную гробницу, или постройку вокругъ пея, ее покрывавную, родъ современной ротонды, которую, во многихъ нланахъ 3), въ томъ или другомъ тинѣ (Виллиса, Зенна, Тоблера, Вогю») принимають, какъ сооружение такъ называемаго Анастасиса, существовавшаго уже при Константинв.

Конечно первоначальная постройка, при самомъ Константинѣ, могла ограничиться обдѣлкою и украшеніемъ самой гробпицы, а потому приведенный текстъ былъ бы вполиѣ попятенъ въ томъ смыслѣ, что Евсевій еще пе

<sup>1)</sup>  $\Lambda$ ίθος  $\lambda$ χμπρός — въ данномъ случаѣ, очевидно, мраморъ въ риторической перифразѣ, что указано уже Валеріемь, но сравненію съ ξεστφ  $\lambda$ ίθος стѣпъ — въ сосѣдней гланѣ.

<sup>2)</sup>  $\pi \epsilon \rho \iota \delta \rho \circ \mu \circ \iota \varsigma$  — такое же техническое слово въ древности, что нынъ корридоръ или  $\imath a \imath a \imath e p e u$ .

<sup>3)</sup> См. на таблицѣ XVII атласа, изд. при III-мъ томѣ Палестинскаго Сборника.

зналь ротонды. Во всякомъ случай мы считаемъ, что въ данномъ тексти Евсевія нёть указанія на ротонду, хотя увидимъ, далёе, какія трудности нолучатся, если принять слова Евсевія въ буквальномъ смысл'є слова, т. е., какъ относящіяся только къ пещерѣ, не къ зданію вокругъ нея. Съ другой стороны, кто составиль заголовки къ главамъ книги Евсевія и что могуть значить слова заголовка къ гл. 34: "Εκφρασις είκοδομής του Παναγίου μνήимтос". Очевидно, слово сіхобому — постройка нельзя отнести къ украшенію или облёлке, хотя бы мраморами и колоннами, самой пещеры? Возможно поэтому, что Евсевій, начавъ говорить о храм'є, остаповился прежде всего на пещеръ, какъ на святынъ, обще (подъ словомъ дийма, которое всегда обозначало цёлое гробничное зданіе, не одну гробницу) уномянуль о «главё» храма, окруженной портиками съ трехъ сторонъ, и только, описавъ храмъ, т. е. базилику, вернулся вновь къ гемисферію—зданію, покрывавшему гробнину и бывшему, вътоже время главою храма, какъ увидимъ ниже. Должно прибавить, что главою всего храма, колоссальнаго и, главное, чрезвычайно широкаго, пельзя было бы называть одну нещеру, по ея малому разм'тру, и вполнъ естественно назвать круглое сооружение надъ нещерою, т. е. ротонду — гемисферій. Въ концѣ концовъ текстъ Евсевія не даетъ точныхъ указапій въ этомъ основномъ пунктѣ.

Иной вопросъ объ атріумѣ: въ текстѣ Евсевія указапо точно, гдѣ онъ при пемъ былъ, а именпо (см. ниже) знаемъ, что онъ былъ между «гробницею», и базиликою, стало быть, окружалъ «гробницу». Слово διέβαινε—щедрость переходила, спускалась, черезъ высокій предметъ на ровную плонцадь — только намекаетъ, что гробница стояла носреди атріума.

Возможно, что ни строители, ни архіен. Макарій не думали первое время о потребностяхъ богослуженія при Св. Гроб'є, и что ротонда выстроена была уже въ первое пятидесятилетие после Константипа, почему и считалась впоследствій, согласно исконнымъ привычкамъ грековъ, постройкою царя Константина. Изъ словъ Св. Кирилла (см. тамъ же, прпложеніе, стр. 91) также можно заключить, что онъ знаеть одно храмовое зданіе базилику, ее пазываеть одновременно «мартиріемъ» и м'єстомъ Воскресенія, и самое «свидътельство» относитъ къ Воскресенію, не къ Голгооъ. Наиболье въское свидътельство Бордосскаго путника гласитъ такъ: ... monticulus Golgotha, ubi Dominus crucifixus est. Inde quasi ad lapidis missum est crypta ubi corpus ejus positum fuit et tertio die surrexit. Ibidem modo jussu Constantini imperatoris basilica facta, id est dominicum mirae pulchritudinis, habens ad latus exceptoria, nude aqua levatur, et balneum a tergo, ubi infantes lavantur. Итакъ, Бордосскій путпикъ (ок. 334 г.) знаетъ только холмъ Голгоны, нещерную гробницу Господа и зданіе базилики, но это зданіе онъ помыщаеть (въ общихъ выраженіяхъ ibidem) какъ то надъ нещерою (crypta).

Равпо и Св. Кириллъ не отдѣляетъ «базилику» отъ Гроба Господня, а если бы Гробъ Господень стоялъ въ его время только посреди своего атріума, пельзя было бы ему не выдѣлить базилики отъ Апастасиса.

Накопець, въ текстѣ Евсевія содержится точное указаніе формы атріума, окружавшаго Св. Гробъ: онъ быль четыреугольной формы, но 3 сторопамъ имѣлъ портики или навѣсы, открытые внутрь двора—атріума и ограпиченные стѣнами; съ четвертой, какъ увидимъ, западной стороны была базилика. Такимъ образомъ, если слѣдовать тексту Евсевія, пельзя рисовать себѣ атріумъ только между Св. Гробомъ и базиликою, какъ дѣлаютъ тѣ, которые хотятъ считать этотъ атріумъ преддверіемъ самой базилики, помѣщая ея входы (противъ текста Евсевія) не на восточномъ концѣ, но на западномъ. Равно пельзя представлять себѣ, какъ дѣлаютъ, двѣ стороны портиковъ атріума но бокамъ ротонды, а третью сторону съ портикомъ же помѣщать между гробомъ и базиликою: ибо какъ сейчасъ увидимъ, Евсевій точно говоритъ, что атріумъ имѣлъ портики по тремъ сторонамъ, а по четвертой, гдѣ примыкала базилика, портика пе было. Изъ этой пебрежности къ тексту проистекають большія послѣдствія.

Гл. 36. «Ибо къ противоположной сторонь пещеры (къ сторонѣ) обращениой на восходъ солица, примыкалъ храмъ (νεώς), созданіе изумительное, воздвигнутое на неизмѣримую высоту, въ длину и ширину также достигающее величайшихъ размѣровъ. Впутренность этого зданія была нокрыта облицовкою 1) изъ нестраго 2) мрамора, а виѣщий видъ стѣпъ, бленцущихъ тесанымъ 3) камиемъ, точно прилаженнымъ каждый къ краямъ другого, представлялъ иѣчто сверхъестественное но красотѣ, инчѣмъ не устуная мрамору. Вверху при самой кровлѣ виѣшнія части зданія нокрывалъ матеріалъ изъ свинца, надежная защита отъ зимнихъ дождей, а внутренняя сторона кровли (потолокъ), составленная изъ рѣзныхъ кессоновъ 4) и, на подобіе иѣкоего обширнаго моря, расширяющаяся надъ всѣмъ среднимъ нефомъ непрерывными ихъ, другъ съ другомъ, сплетеніями, всюду нокрытая золотомъ, озаряла весь храмъ блескомъ, нодобнымъ дучамъ свѣта. Гл. 37. По обѣмиъ сторонамъ во всю длину храма тянулись двойныя колоннады 5) верх-

<sup>1)</sup> διεκάλυπτον πλακώσεις — соотвѣтствуетъ нашему техническому «прикрыла облицовка».

<sup>2)</sup> ύλης μαρμάρου ποικίλης — не разноцвѣтный только мраморъ, но именно нестрый. 3) ζεστ $\ddot{\phi}$  λίθ $\phi$  — тесаный камень, мъстный камень не допускаетъ, кажется, полировки.

<sup>4)</sup> φατνωμάτων, λακωνάρια — техническія выраженія для углубленныхъ кессоновъ.
5) παραστάδες — колоннада, стоящая у стѣны, просто — всякая колоннада. Средній нефъ базилики имѣлъ два пояса колоннадъ, причемъ верхній поясъ, приходившійся «на хорахъ», имѣлъ назначеніе пропускать освѣщеніе изъ боковыхъ оконъ нефа.

нихъ и нижнихъ нарныхъ портиковъ, которыхъ потолки 1) были также украшены золотомъ. Тѣ изъ колоннадъ, которыя были на лицо въ среднемъ нефъ базилики 2), опирались на громадныя колонны, а внутреннія ближайшаго ряда состояли изъ четыреугольныхъ столбовъ 3), которые были также обильно покрыты украшеніями. Трое воротъ, красиво расположенныхъ на Востокъ, нринимали толны приходящихъ во храмъ (внутрь)».

Начало 36 главы смущало многихъ читателей Евсевія, приступавнихъ къ его тексту съ готовымъ планомъ или предвзятымъ педовѣріемъ къ писателю ихъ смущало, что храмъ Воскресенія имѣлъ два атріума. На это замѣтимъ кратко, что богослужебныя, или просто мѣстныя и весьма разнообразныя причины зачастую заставляли дѣлать при древнихъ храмахъ два, даже три атріума, если обозрѣть планы сохранившихся историческихъ церквей, и пе руководиться только планами двухъ, трехъ декоративныхъ базиликъ Рима; еще болѣе случаевъ, конечно, представятъ древнія описанія храмовъ, подобныхъ Св. Софіи, Св. Анастасіи, Аностоловъ въ Константинонолѣ и пр.

Затѣмъ, данный текстъ Евсевія указываеть не столько точно, сколько безусловно, въ общемъ смыслѣ, ноложеніе базилики: она находилась между атріумомъ Св. Гроба, примыкая (къ его части или къ Гробу) западною стороною, и своимъ собственнымъ атріумомъ, находившимся на восточной сторонѣ базилики (см. текстъ ниже). Поэтому, какъ бы мы себѣ ни представляли храмъ Константина, но если мы принимаемъ въ основаніе текстъ Евсевія (а это дѣлаютъ почти всѣ изслѣдователи) мы обязаны слидовать за Евсевіемъ, за его описаніемъ, и если онъ началъ съ конца, то и считать концомъ, и не перевертывать конца на мѣсто пачала. Итакъ, Евсевій, сказавши, что Св. Гробъ былъ въ центрѣ площади, окруженной по 3 сторонамъ, а что съ 4 стороны была базилика, и эта сторона была западная, а входъ въ базилику былъ па восточной ся стороню, этимъ безповоротно устанавливаетъ (для всякаго, принимающаго текстъ), что базилика простиралась отъ западной стороны атріума (или Гроба) до своего начала на восточной сторонь. Значитъ, входовъ въ базилику на западной сторонѣ быть не могло, и

<sup>1)</sup> Сказано: τοὺς ὀρόφους πεποικιλμέναι, но слово «крыши» здѣсь повторено, а употреблено, по требованіямъ риторики, сначала разомъ — о крышѣ и потолкѣ.

<sup>2)</sup> В. Г. Васильевскій переводить слова προσώπου του σίχου — «при лицевой сторонѣ базилики», и, дѣйствительно, οїхо; употреблялось Евсевіемъ ранѣе въ значеніи всего зданія. Но, какъ терминъ, это слово во времена Евсевія означало тоже, что наше слово заль, и σίχος ευχτήριος — сперва значило: молитвенный заль въ домѣ, а затѣмъ уже: домъ молитвы. Оїхоς, перейдя къ римлянамъ въ названіи зала: оесия, оесі, и у грековъ получило значеніе длиннаго зала, въ одинъ и два свѣта. Въ данномъ случаѣ разумѣется, явно, лицевая сторона средняго зала или нефа базилики.

<sup>3)</sup> Примѣчаніе Валезія, со ссылкою на Прокопія, точно указываетъ, что πεσσόс—наши четыреугольные *столбы*, въ противуположность круглымъ *колониамъ*.

нотому, иначе говоря, нельзя толковать, что входы въ базилику были изъ атріума Св. Гроба: такое толкованіе Евсевія было бы невозможно, а если оно им'єсть м'єсто, то лишь въ силу нашей привычки въ историческихъ текстахъ вид'єть не то, что тамъ д'єйствительно содержится, но собственныя измышленія.

Текстъ Евсевія говорить точно, что атріумъ, окружавшій (но нашему миѣнію) Св. Гробъ, принадлежаль именно къ нему, не къ базпликѣ, построенной Константиномъ, т. е. хотя эта базплика и примыкала къ атріуму одною стороною (западною), по не имѣла въ ней монументальныхъ входовъ и дверей для пріема молебщиковъ, а такія три двери для входа были только на восточной сторонѣ, что и выражено Евсевіемъ, въ своемъ мѣстѣ, какъ увидимъ ниже.

Евсевій, правда, не счель пужнымь объяснить намъ, какъ и къ чему именно: къ атріуму или къ гробицию примыкала базилика, его выраженіе: συνήπτο для того слишкомъ обще и значить: соединена, примъкнута, не болѣе. Такъ какъ, далѣе, портики были въ атріумѣ только съ трехъ сторонъ, именно потому, что вдоль четвертой стороны была примкнута базилика, мы должны заключить, что западная сторона базилики не могла представлять глухой стѣны, иначе базилика была бы отдълена этою стѣною отъ гробинцы, тогда какъ выраженіе Евсевія: συνήπτο и все дальнѣйшее описаніе показываеть, что самая внутренность нефа базилики была открыта со стороны Св. Гроба. Чрезвычайно важно, что Евсевій называеть здѣсь базилику νεώς, что значить и «храмъ» и «средній нефъ» храма.

Все последующее Евсевіево описапіе базилики (въ вид'є псключенія, по сравненію съ остальнымъ текстомъ) оказывалось, по общему приговору, точнымъ и пе возбуждало пикакихъ сомн'єній, кром'є разв'є пункта о двойной колонад'є средняго пефа, которую пробовали понять въ вид'є подземнаго ряда колоннъ, толкуя риторическія выраженія Евсевія о поземныхъ (пижнихъ) и надземныхъ (верхнихъ) колонпадахъ. Принять устройство подземной колоннады препятствуеть отсутствіе указаній на существованіе, прежде всего, длиннаго свободнаго пространства подъ землею 1), а по словамъ Евсевія двойныя колоннады шля во всю длину храма. Иное д'єло—пебольшая крипта, которая могла существовать издревле на м'єст'є называемаго обр'єтенія Св. Креста, по она не можетъ разум'ється въ словахъ Евсевія.

Но такъ какъ все остальное всегда считалось яснымъ, то мы ограничимся лишь указаніемъ необходимости точно принять слёдующій тексть

<sup>1)</sup> См. напр. разрѣзы и планы, приложенные къ Отчету Правосл. Налест. Общества за 1882—1883 годъ, Спб., 1893 г., особенно планъ VI, а также планы и разрѣзы, приложенные къ III-му тому Православи. Налестинск. Сбориика, особенно: планъ XI, № XII—разрѣзъ по плану XI, № XV—разрѣзъ плана XIV.

Евсевія: трое входныхъ вратъ базилики находились *на восточной ея сторонь*. И затёмъ перейдемъ къ важиёйшему пункту.

Гл. 38. «Насупротивъ этихъ воротъ находился главный пунктъ цѣлаго, полушаріс, расположенное при оконечности средняго пефа; его увѣнчивали двѣнадцать колоштъ, равночисленныя аностоламъ Спасителя, по капителямъ украшенныя громадными чашами изъ серебра—прекрасное приношеніе Богу отъ самого царя».

Это мѣсто Евсевія—пункть преткновенія для истолкователей! Было бы, въ данномъ случаѣ, совершенно излишнимъ (такъ какъ мы не пишемъ полнаго трактата о предметѣ, а только устанавливаемъ необходимую точку зрѣнія) приводить всѣ доселѣ состоявшіяся толкованія, а читатели Палестинскаго Сборника легко найдутъ всѣ пужныя подробности въ ІІІ его томѣ, а потому мы перейдемъ къ собственнымъ объясненіямъ.

Прежде всего, мы считаемъ правыми, до извѣстной стенени, и тѣхъ, которые подъ словомъ полушаріе разумѣли сводъ абсиды. Слово ἡμισφαίριον—полушаріе (не полукружіе), на самомъ дѣлѣ, соотвѣтствуетъ въ архитектурѣ куполу, по, вѣроятно, благодаря тому, что куполъ мало былъ извѣстенъ на западѣ, тамъ въ средніе вѣка употреблялось въ смыслѣ абсиды. Лексикологи¹) удостовѣряютъ, что этотъ терминъ прилагался, какъ еріthetum ornans, къ своду абсиды, вѣроятно, увеличенному коробовымъ сводомъ, протянутымъ надъ пресвитеріемъ или центромъ. Однако, понимать текстъ Евсевія въ значеніи купола не значитъ предполагать полное соединеніе базиличной формы съ куполомъ: эта архитектурная задача была впервые разрѣшена и ся форма открыта построеніемъ Св. Софіи при Юстиніанѣ, и ничего подобнаго ей пе было извѣстно при Константинѣ. Понытаемся точно и прямо понять текстъ Евсевія.

Во-первыхъ, опъ говоритъ, что гемпсферій былъ расположенъ «при окопечности» средняго пефа <sup>2</sup>), стало быть, зданіе оставалось тою же базиликою, т. е. зданіемъ продолговатымъ и четыреугольнымъ, а не мѣнялось на иную форму, въ которой самый центръ зданія покрывается куноломъ, расширяется: пельзя средину зданія называть главою его. При этомъ, гемпсферій имѣетъ въ текстѣ Евсевія особое мѣсто, какъ и слѣдуетъ для особаго зданія, и какъ было бы пеумѣстно для абсиды, хотя бы обширной.

Во-вторыхъ, Евсевій точно выражается, что эта часть была «насупротивъ входныхъ вратъ». Врата были на восточной сторонѣ, стало быть, геми-

<sup>1)</sup> Cm. Du Cange, Glossarium m. latinit. v. Absida: arcus, fornix, Absida est hemisphe rium. Emisperium Absida etc.

<sup>2)</sup> ἐπ ἄκρου. См. примъчанія Валезія. "Άκρος — остріє, верхній острый конець, верхъ, верхній городъ (Акрополь), въ данномъ случа в замъняєть другоє выраженіє Евсевія τὸ κεφάλαιον.

сферій быль на *западной* сторон'в базилики. Это обстоятельство принято Виллисомъ, Вогюр и Зенномъ для ихъ плановъ, такъ какъ оно неизб'єжно вытекаетъ изъ текста Евсевія, и вс'є, кром'є Виллиса <sup>1</sup>), относятъ «полушаріе» къ ротонд'є Анастаєнса или церкви надъ Св. Гробомъ. Итакъ, только Виллисъ построяетъ обычную абсиду, прочіе находятъ нужнымъ два зданія.

Обратимся онять къ Евсевію: гемисферій, говорить онъ, окружали, вѣнчая<sup>2</sup>) 12 колониъ, а на ихъ канителяхъ были серебряныя чаши. Евсевій могъ, но всей справедливости и вполиѣ точно выразиться, что круглое зданіе, покрывавшее Св. Гробъ, было увѣнчано 12 колоннами. Римская форма кунольнаго зданія (главные образцы котораго, до насъ дошедшіе: Пантеонъ, бантистерій Латерана какъ разъ представляють намъ, въ нижнемъ или верхнемъ полсѣ, въ кругъ стоящія колонны, образующія своего рода вѣнецъ 3). Такія колонны не поддерживають свода: въ данномъ случаѣ, серебряныя чаши, стоявній на ихъ канителяхъ, указываютъ, что эти колонны имѣли именно декоративный характеръ, были связаны между собою по канителямъ антаблементомъ, который допускаль сверху постановку чашъ, соотвѣтственно каждой колониѣ. Число колониъ въ Пантеонѣ именно двѣнадцать, и въ гемисферін это число образовалось по разсчетамъ архитектора, а символическое толкованіе числомъ Аностоловъ придумано внослѣдствіи.

Гл. 39. «Отсюда, если пдти внередъ къ лежащимъ нередъ храмомъ входамъ, (выходящаго) принималъ атріумъ. По ту и но другую сторону здѣсь были (экзедры) 4) и первый дворъ и портики при ономъ и при всѣхъ пихъ ведущія во дворъ ворота, послѣ коихъ, при самой серединѣ рыночной 5) площади, пропилен всего зданія, изящно украшенныя, открывали для мимо пдущихъ поразительное зрѣлище во внутренность».

<sup>1)</sup> По соображеніямъ Клермона Ганно (Rec. d'arch. orient., III, 1900, рад. 88—90), удистахірігу Евсевія, называемый имъ «загадочнымъ» (совершенно напрасно и ранће времени) и отождествляемый (на этотъ разъ правильно) съ absida паломниковъ, не былъ будто бы и не могъ быть (?) обыкновенною абсидою византійскихъ базиликъ; равно, это не могъ быть куполъ ротонды или Анастасиса. И потому для этого французскаго ученаго, absida Ковстантиновой базилики стала киворіемъ алтаря, въ видѣ металлическаго купола, опправшагося на 12 колоннъ съ серебрянными капителями.

<sup>2)</sup> Ἐστεφάνουν. Ηρημέναніе Валезія грѣшить какъ разъ противъ этого слова: in imo crant 12 columnae, semicirculari forma depositae.

<sup>3)</sup> См. ниже текстъ *Бревіарія*, который подробно описываетъ расположеніе колониъ по окружности алтаря.

<sup>4)</sup> Слова «экзедры» въ изданномъ текстѣ пѣтъ, но оно содержится въ (опущенномъ нами) заглавін и, по словамъ В. Г. Васильевскаго, въ московской рукописи Евсевія. Обстоятельство очень важное, такъ какъ слова: «по ту и другую сторопу» иначе были лишены всякаго смысла.

<sup>5)</sup> Въ текстѣ сказано: «перваго» двора; врядъ-ли, однако, здѣсь было два двора, и это выраженіе должно, скорѣе всего, противуполагать этотъ дворъ атріуму Св. Гроба.

Очевилно, что экзедры или углубленія, полукруглыя и четыреугольныя, пахолились по дѣвой и правой сторонѣ отъ лицевой стѣпы 1) базилики (имѣвшей трое врать и следовательно не допускавшей экзедръ), а по тремъ сторонамъ двора были портики или колоннады, и уже за этимъ дворомъ стояли пропилен, объ устройстве которыхъ скажемъ особо, Дале, мы убежлаемся, что весь текстъ оказывается яснымъ и точнымъ, и боле того представляется хорошимъ описаніемъ художественнаго зданія, чего далеко нельзя сказать вообще о греческих описаніяхь, и что заключительныя слова автора свидетельствують о его художественномъ вкуст и понимании того, что красота зданія въ пропорціяхъ, перспектив виутреннихъ видовъ, осв'єщеній и т. д. ІІ еще, что весь архитектурный планъ храма представляеть, дъйствительно, грандіозную и разнообразную композицію, широкаго стиля, только быть можеть, слишкомъ посибшно, небрежно, декоративно исполненную, какъ почти всѣ Константиновскія постройки (кромѣ храма Апостоловъ и др.), порученныя вниманію придворныхъ архитекторовъ и подрядчиковъ.

Опуская отдёльныя свидётельства въ «словахъ» Іерусалимскаго патріарха Кирилла (347—348 гг.), драгоцённыя для вопросовъ о святынё: Гробѣ Госноднемъ, Древѣ Креста, Голгооѣ, но по своей отрывочности и общности пичего не дающія для исторіи зданій и сооруженій Константина падъ Гробомъ Госноднимъ, перейдемъ къ важнымъ указаніямъ паломпицы (Сильвіи) 380—390 годовъ. Эти указанія важны, потому что вѣрны и реальны, какъ всякія показанія очевидца, а не соображенія компилитора и толкователя: прежде всего, эти показанія со всемъ подтверждаютъ свидѣтельство Евсевія, притомъ именно въ томъ простомъ и точномъ смыслѣ его текста, какъ мы выше передали, а затѣмъ, эти показанія сообщаютъ намъ всѣ тѣ перемѣны и дополненія въ сооруженіи Константина, которыя за 50 лѣтъ произошли. Благодаря тексту наломинчества, мы можемъ не только прослѣдить и констатировать эти перемѣны шагъ за шагомъ, по — что гораздо важнѣе всѣхъ фактовъ — понять ихъ, объяснить сеоѣ причины и мотивы ихъ появленія.

Начиемъ, естественно, съ самаго Гроба Господня, этой главы всего святаго, по словамъ Евсевія. Согласно греческому обычаю и языку, Гробъ Господень и все мѣсто, его окружающее, носятъ отпыпѣ и пеизмѣнно ими «Апастасисъ»—Воскресеніе. Изъ всѣхъ текстовъ Сильвіи ясно, что именемъ

<sup>1)</sup> Экседры могли находиться или позади портиков, въ видѣ выкругленныхъ углубленій въ стѣнахъ, или же въ видѣ боковыхъ пишъ випшняго партэкса по лѣвую и правую сторону отъ входовъ, и послѣ этого нартэкса уже былъ дворъ, обставленный портиками. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ объясняются и свидѣтельства о нѣкоторой особой роли экседръ, хранившихъ святыни Св. Гроба.

Анастасиса обозначается опредъленное и выдъленное на общирномъ атріумъ мѣсто, извѣстное, сооруженіе. А именно, когда поломища говорить, что обычная служба происходить «передъ Анастасисомъ», «у Апастасиса», «въ Анастасисѣ» (ante A., ab A.), то, очевидно, что эти слова имѣютъ смыслъ тоть же, что «нередъ Св. Гробомъ», и стало быть, во время наломинцы Анастасисъ означаетъ и Св. Гробъ и все окружающее мѣсто, то есть сооруженіе надъ Гробомъ Господнимъ со всёмъ окружающимъ містомъ въ совокунности. Воть ночему этимъ именемъ не обозначается уже самая только нещера, о которой, какъ увидимъ, наломинца всегда говоритъ особо, когда папр. епископъ, при служеніи, входить «внутрь пещеры»). Далье, видно, что Анастасисъ былъ отгороженъ, отдёленъ, такъ какъ наломинца точно указываеть, когда молебіцики собираются заранте еще ночью къ службт «въ Апастасисъ», то мъсто имъ отводится не въ самой церкви («базиликъ», какъ она выражается по своему времени), а вив ея, гдв для этой цвли повещены и горять «лампады», т. е. въ томъ зданія, окружавшемъ Анастасисъ, о которомъ говоритъ Евсевій.

Все это пеобходимо заключаемъ изъ всего контекста; «собираются къ службѣ въ Анастасисѣ», не внутри церкви, а впѣ ея, однако возлѣ базилики, и когда прійдеть духовенство, то отворять двери Анастасиса и вси войдуть». Стало быть, это было обширное зданіе, а далье, мы узнаемъ, что это зданіе имѣло двери, даже пѣсколько дверей: спранивается, въ какой преградѣ онѣ были, если бы не было особаго зданія? Это обстоятельство разъясняется двумя мѣстами; епископъ, при служеній у Гроба, входить за «внутреннюю преграду (cancellos)» латинское слово cancelli можеть означать вообще всякую невысокую преграду, и металлическую и мраморную, и ренетчатую, и глухую). Эта преграда была передъ самымъ Св. Гробомъ и, по смыслу всёхъ разсказовъ наломинцы, отдёляла небольное мёсто, вёроятно, вмёстё съ Св. престоломъ и солеею, впереди пещеры, т. е. ту часть, которая въ базиликахъ называлась пресоимеріцыя. За этой впутреннею преградою стояль уже пародъ, а иногда, о чемъ говорится особо, и хоры иввиовъ, по сторонамъ Св. Гроба. Все это мѣсто было окружено особою внѣшиею преградою, о которой наломинца говорить въ гл. 37: весь народъ собирается «въ открытомъ мѣстѣ» между Крестомъ и Апастасисомъ, въ такомъ числѣ, «что нѣтъ возможности открыть рѣнетку» (cancellos) 1). Открытое мѣсто тоть же атріумь-противуполагается здісь Анастасису, п мы должны попимать, что народъ изъ «открытаго м'єста» входить затімъ нодъ кровлю,

<sup>1)</sup> Но, новидимому, и м'єсто Голгоом было около этого времени окружено р'єшеткою, и было бы важно, если бы литургисты различили, согласно п'єсноп'єніямъ, у какого пменно пункта идутъ священныя службы, передаваемыя Сильвісю.

внутрь отворенной рѣшетки. Зданіе Анастасиса должно было имѣть стѣны, такъ какъ наломница говорить, что когда «внутри Анастасиса громко говорять, то голоса слышны далеко за его дверями». Стало быть, мы должны представлять себѣ Анастасисъ именно въ томъ родѣ декоративныхъ сооруженій изъ колоннадъ, окружающихъ внутренній намятникъ (или также кунель), какъ напр. въ бантистерія Іоанна Латеранскаго, происходящемъ изъ временъ Константина, у Св. Стефана Круглаго въ Римѣ (которую мы считаемъ конією древней ротонды Св. Гроба, хотя уже позднѣйшаго сооруженія) и т. д. Колоннада была двойная, и между колоннъ шли мраморныя перегородки, съ рѣшетчатыми дверями, которыя и уноминаются наломницею подъ именемъ отпіа hostia. Надъ колоннадою, какъ бы надъ портикомъ, была крыша, но само внутреннее сооруженіе надъ Св. Гробомъ оставалось «подъ открытымъ небомъ» и было видно отовсюду, изъ атріума.

Когда бывали праздники, то всё промежутки колоннадъ и всё портики атріума украшались шелковыми завёсами, съ золотыми клавами (коймами), о которыхъ также говоритъ наломинца, и многочисленными ламнадами.

Вблизи отъ этой древией ротонды Анастасиса находилось сооруженіе, не уноминаемое Евсевіемъ, и по нашему миѣнію, при немъ еще не существовавшее, извѣстное наломницѣ подъ именемъ Со. Креста (Crux). Хотя оно нодъ разными именами уноминается у всѣхъ почти наломниковъ, однако, безъ ея ноказаній, оставалось бы если не неизвѣстнымъ, то малононятнымъ.

«Св. Кресть» находится между Анастасисомъ и базиликою Константина, «подъ открытымъ небомъ», среди общирнаго и красиваго двора (гл. 37), не покрытаго, но которому проходитъ народъ, будетъ ли тогда дождь или ясно, «ко Кресту», когда «у Креста» правится служба, обыкновенно вечерия (по гл. 35, литургія совершается у Креста только одинъ разъ въ году) или читаются молитвы, поются церковные гимны духовенствомъ или всёмъ народомъ. Иногда, отслуживъ у Креста, духовенство идетъ «за Крестъ» и ноетъ одну п'єснь. Тамъ же «за Крестомъ» ставятъ въ Великую Пятинцу епископскую каоедру 1) и припосятъ туда серебряный позлащенный ковчегъ, въ которомъ находится Святое Древо Креста; оно кладется (въ своей ракѣ) на столъ и придерживается объими руками епископомъ, когда вѣрные лобызаютъ Животворящее Древо.

Однако мѣсто «Св. Креста» получило названіе не потому, что туда приносилась остававшаяся въ Іерусалимѣ часть Св. Древа, по нотому, что на этомъ мѣстѣ, на небольшомъ естественномъ возвышеніи находилось декоративное подобіе Св. Креста. Мы только поздиѣе узнаемъ, что это былъ

<sup>1)</sup> Здёсь именно держаль свои рёчи Св. Кирилль Іерусалимскій въ 348 г., такъ сказать, передъ лицомъ Св. Голговы, реальное свидётельство которой онъ нерёдко призываетъ.

большой Кресть, обитый серебромъ, позолоченный и украшенный драгоцівными кампями. Словомъ, прежде всего, это было точно обозначенное місто, потому что, віздь, говорилось: служить у Креста, идти за Кресть и пр. Паломница (гл. 30) опреділяеть місто «Креста» словами: «гдіз пострадаль Господь», стало быть, это есть Голгооа, «Кальварій» или «Лобное місто», на которомъ именно, среди Голгооы, были поставлены кресты для Господа и двухъ разбойниковь. Въ сооруженіи Константина былъ, однако, поставлень только одинъ Кресть, для почитанія, и именно этотъ Кресть въ 404 г. лобызала, какъ бы созерцая на немъ Господа, Павла, навши «ницъ предъ Крестомъ и поклоняясь ему», какъ разсказываетъ блаженный Іеронимъ.

Мы видимъ этотъ самый Крестъ, начиная съ мозанки въ церкви Пуденціаны въ Римѣ, на миніатюрахъ, динтихахъ, окладахъ и пр., вездѣ, гдѣ только Крестъ долженъ быть представленъ не въ его «историческомъ» видѣ, но въ условно-принятомъ тинѣ торжественнаго, драгоцѣннаго символа. Согласно натуралистическому характеру византійскаго искусства, и его такъ называемымъ «сакральнымъ» традиціоннымъ формамъ, которыя зависятъ именно отъ того, что онѣ передаютъ опредиленную святьнию, въ данномъ случаѣ новсюду мы видимъ обще - типическое повтореніе этого намятника.

Внослѣдствін, надъ этимъ Крестомъ мы знаемъ нишу, съ золотою (быть можетъ мозанческою) конхою (sub coelo aureo), но всетаки самый Кресть (до временъ Модеста) находится нодъ открытымъ небомъ, и когда современные изслѣдователи говорять о «церкви надъ Кальваріемъ», смѣшиваютъ сооруженія VII вѣка съ древними.

Возвышение, на которомъ стоялъ Крестъ, было именно Лобнымъ мѣстомъ—Кальваріемъ, которое составляетъ предѣльный пунктъ всего холма, возвышенной площади, называемой Голгооою. Именемъ Голгооы, въ отличіе отъ Анастасиса стали, внослѣдствіи называть самую базилику Константина.

Когда наломинца желаеть точиве опредвлить мвсто базилики Константина, или такъ называемаго «Мартиріопа», «больной церкви, въ которой служба правится по большимъ праздникамъ и въ Воскресные дни», то она говоритъ, что эта базилика находится на Голгови, разумви нодъ Голговою не ея часть—Лобное мвсто, «Крестъ», по всю площадь. Церковь эта расноложена «за Крестомъ», считая отъ Анастасиса, стало быть, Крестъ составляетъ край или находится на краю этой базилики. А такъ какъ мы знаемъ, что базилика оканчивалась гемисферіемъ Анастасиса, а также, что молебицики ходили изъ базилики въ Анастасисъ и обратно, то неизбѣжно предноложить, что проходъ и мвсто Креста были сбоку, въ одной сторонвъ.

И современная часовня Голгооы, или Лобное м'Есто (условно называемая именемъ пѣлой Голговы) находится на юго-западъ отъ Св. Гроба, т. е. въ сторону отъ древней базилики, и, стало быть, показапіе Сильвіи во первыхъ совершенно отв'ячаетъ вс'ямъ ноздижинимъ свид'ятельствамъ, и во-вторыхъ подтверждаеть действительность почитаемыхъ съ ея времени мёсть. Для временъ Евсевія Голгооа являлась только м'єстомъ Распятія Господпя, бол'є или менбе безформеннымъ возвышениемъ въ сторонт отъ храма и Св. Гроба, Возможно, что уцълженая, при планировий миста подъ базилику, натуральная скала была украшена сначала Крестомъ, только эмблемою, и стала впоследствін въ устахъ вожаковъ и наломпиковъ спеціально представлять Голгооу 1). Напротивъ того, въ службахъ Страстиой педили Св. Кресть и Апастасисъ играють важную роль, по своему значению въ богослужения и обрядахъ Герусалимской церкви, а потому паломинцею тогда мимоходомъ упоминается большая базилика Константина, въ которой служение производилось по праздникамъ и было чуждо мёстныхъ обрядовыхъ сторонъ, наиболёе дорогихъ для разсказа паломинцы и ея читателей.

Точное подтвержденіе всего матеріала, сообщаемаго паломницею, дается свидѣтельствомъ очевидца Евхерія, посѣтившаго святыя мѣста около 440 года. Упомянувъ на первомъ мѣстѣ большую и великолѣппую базилику, называемую martyrium, Копстантина (на первомъ мѣстѣ, потому что входъ къ святымъ мѣстамъ былъ черезъ нее), Евхерій продолжаетъ: «отсюда идя» («Dehinc cohaerentia ab occasu visuntur Golgotha atque Anastasis»), видишь примыкающія съ западной стороны къ базиликѣ: Голгоеу и Анастасисъ. Анастасисъ находится на мѣстѣ Воскресенія, а Голгоеа есть въ срединѣ, между Анастасисомъ и мартиріумомъ, находящееся мѣсто Господнихъ (locus est Dominicae passionis) страданій, на немъ же «видна и самая скала» (іп quo etiam rupes apparet), на которой стоялъ нѣкогда самый Крестъ (Господень) quae quondam ірзат Стисет ретиліт). Общими словами: «мѣсто Страданія» наломинкъ какъ будто хочеть выразить, что есобаго зданія надъ этою частью

<sup>1)</sup> Моттет, Golgotha und das hl. Grab zu Jerusalem, 1900, напрасно пытается найти среди общихъ свидътельствъ IV—V въковъ о Голгооъ какое-либо спеціальное показаніс. Такъ (стр. 11), по его мньнію, Евсевій точно указываетъ, что Константинъ придаль и Голгооъ образъ памятника (µνημα) и украсиль его крестомъ: это свидътельство Евсевія находится будто бы въ его Похвальномъ Словь Константину (de laudibus, IX), но этотъ текстъ цъликомъ и исключительно относится къ Св. Гробу, не къ Голгооъ, а именно, Евсевій пишетъ: «посреди города, надъ самымъ памятникомъ спасенія (σωτήριον µαρτύριον — Св. Гробъ) овъ устроилъ великій молитвенный домъ и храмъ, посвященный зпаку спасенія (σωτηρίφ σημείφ) съ драгоцьными и разнообразными уборами, и памятникъ, достойный въчнаго памятованія, и самыс трофен побъды надъ смертью Великаго Спасителя, украшеніями превыше всякихъ похваль». Этотъ намятникъ — µνημα µνήμης αἰωνίου γέμον и эти трофен — ἀυτὰ τὰ κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαια суть тотъ же Св. Гробъ. Свидътельство это, пожалуй, содержить указаніс на постройку падъ Св. Гробомъ, и если относится къ Голгоов, то лишь въ указаніи крестмось—трофеевъ смерти, надъ Голгоеою и надъ Гробомъ Господнимъ.

Голгооы не было, а стало быть, сооружение Константина оставалось въ томъ же видѣ въ течении V вѣка.

Следующій по порядку, по отстоящій уже пацельій векть, тексть Оеодосія (около 530 года), установленный Гильдемейстеромъ 1) подтверждаетъ
всё, принятыя нами, подробнести, но сообщаетъ и новое. «У Гроба Господня,
говорить этотъ свидётель, есть мёсто (locus Calvariae) гдё Авраамъ принесъ сына своего во всесожженіе (in holocaustum), и такъ какъ (et quia
mons petreus est) гора скалистая, то на этой горё (in ipso monte), т. е. у
подошвы ея (hoc est ad pedem montis ipsius) соорудилъ Авраамъ жертвенникъ
(altare), надъ жертвенникомъ возвынается гора (super altare eminet mons),
на каковую гору (ad quem montem) восходятъ но ступенямъ; тамъ (ibi т. е.
на верху) былъ раснятъ Господь. Отъ Гроба Господия до мёста Кальварін шаговъ числомъ 15; (все пространство) находится подг одною кроолею
(sub uno tecto est). Отъ мёста Кальваріи до Голгооы 15 шаговъ, гдё обрётенъ Крестъ Госнодень.

Осодосій, сл'єдовательно, указываєть, какъ бы съ особымъ удареніемъ, что не все въ храм'є было нодъ одною кровлею <sup>2</sup>): дал'єе, отсюда ясно, что въ его время все пространство соединялось портиками, и ихъ покрытіемъ пользовались для перехода молебщиковъ изъ Анастасиса въ м'єсто Кальваріи, изъ ротонды въ базилику.

Никто изъ древивинихъ наломинковъ не обмолвился, однако, пи словомъ на счетъ постановки Креста — какъ декоративной и исторической эмблемы — на вершинв лобнаго мвста, и только изъ хропики Оеофана подъ 420 и 427 гг. узнаемъ, что изввстная императрица Евдокія, жена Оеодосія Младнаго, красивая дочь аопискаго философа, въ бытность свою въ Герусалимв, ножертвовала золотой крестъ съ каменьями для ораторія на Лобномъ мисть. Очевидно, что богатый даръ назначался уже взамвиъ другаго, болве простаго Креста, который, благодаря своему мвсту, получиль особое значеніе.

Далье, это ноложение Креста, ноставленнаго въ извъстномъ мъстъ скалы, по видимому, на оконечности Голгооы, подымавшейся утесомъ послъ пизменной илощади, окружавней Св. Гробъ, узакопило, въ глазахъ грековъ, мало стъсняющихся вопросами исторической точности въ почитании святынь, преданіе, что Крестъ, на которомъ былъ распять Господь, былъ водруженъ именно здъсь³). Мало того, извъстный стихъ псалма Давида (LXXIII, v. 13):

<sup>1)</sup> Изданъ въ 28-мъ вынускъ *Правосл. Налестинск. Сборника*, съ пер. и комм. проф. И. В. Помяловскаго, стр. 15—16, 61—62.

<sup>2)</sup> Въ Commemor. de casis D. (р. 305) обще сказано, что Св. Гробъ, Кальварій и Св. Константинъ находятся подъ одною кровлею, по это свидѣтельство относится къ 808 году.

<sup>3)</sup> Уже въ эпоху забвенія предацій и послѣ персидскаго разгрома, поставили на Лобпомъ мѣстѣ три креста, о чемъ упоминаетъ Виллибальдъ въ гл. 18 (ок. 726 г.), однако эти

δ δε βασιλευς ήμων προ αίωνος εἰργάσατο σωτηρίαν εν μέσφ τῆς γῆς распространиль завѣтную Іерусалимскую традицію и дозволиль благочестивыя мечтанія о средѣ земли въ томъ именно ея мѣстѣ, гдѣ нострадалъ Господь¹), и такимъ образомъ, именно горка Лобнаго мѣста стала пупомъ земнымъ наравнѣ и наряду съ особымъ «омфаломъ», обозначившимся или круглою плитою носреди базилики (откуда ведутъ свое начало всѣ омфаліоны средневѣковыхъ церквей и соборовъ, пли столбикомъ, какъ нынѣ стоящій носреди греческой церкви Воскресенія.

Мы уже упоминали, что древивниее и самое характерное представленіе Креста, поставленнаго на Голгов'є, дано въ изв'єстной мозапк'є ц. Св. Пуденціаны 2). Представлена обширная экседра, въ срединѣ которой возвышается скала Голгова, а на ней драгоцённый и монументальный Крестъ. Передъ горкою на особо поставленной каоедръ сидитъ Христосъ съ раскрытымъ Евангеліемъ; ниже Учителя, справа и слѣва двѣнадцать Апостоловъ сидять въ рядъ, обратившись къ нему и им'я во глав'в Петра и Павла; двѣ женскія фигуры, матрональнаго типа, представляющія собою олицетвоpenie ecclesia ex circumcisione и ecclesia ex gentibus, вънчають обоихъ Апостоловъ. Это есть образъ «Новаго Іерусалима», который, по словамъ Евсевія, открылся въ храмѣ Св. Гроба, въ противуположность ветхому Іерусалиму съ его храмомъ, или Герусалима Небеснаго, помъщеннаго въ средоточін земли. І. Христосъ занимаєть здісь місто енискона, садившагося въ Великую Пятницу передъ Крестомъ, когда происходятъ чтенія о Страстяхъ Христовыхъ изъ Псалмовъ, Аностола, Дѣяній, Евангелій, для того, чтобы поучать народъ «тому, что не предречено ничего, что бы не исполнилось всецёло». Мозапка Пуденціаны пріобр'єтаеть, такимъ образомъ, значеніе комнозицій, вполит современной въ концт IV въка, когда наломническое движение осмыслило религіозную живопись единеніемъ Занада и Востока. Мы не знаемъ текста, который быль паписань иёкогда на раскрытомъ Евангелін, такъ какъ именно вся нижняя часть мозапки была затъмъ передълана, по, конечно, это не была тенерешняя надиясь, въ которой Христосъ названъ консерваторомъ церкви Св. Пуденціаны.

кресты стоятъ по прежиему снаружи церкви у стѣны: in orientali plaga ecclesiae, secus parietem, ad memoriam и пр. II опять: illa (sic) non sunt nunc intus in ecclesia (замѣчено какъ дѣло мало обычное) sed foris stant extra ecclesiam.

<sup>2)</sup> Напболѣе ясное и подробное указаніс содержится въ Словѣ «на праздникъ Св. Креста» патріарха Софронія, произнесенномъ передъ этимъ Крестомъ (Migne, Patrol. gr. t. 87, рад. 3313): проповѣдишкъ, соединяя понятія различныхъ «срединъ» говоритъ о «Крестѣ посреди земли»—ἐν μέσφ τῆς γῆς προσπαγὲν εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, равно, возвышая гласъ церкви, посреди земли утвержденной для спасенія всей земли и пр.

<sup>1)</sup> См. трактать объ этомъ вопросѣ Д. В. Айналова, изданный въ Сообщеніяхъ Палестинскаго Общества за 1894 годъ.

Важивйшее, однако, указапіе данной мозанки относится къ самой Голгоов, т. е. холму, на которомъ совершилось Расиятіе, его формв, его мѣсту среди построекъ Копстантина и его украшеніямъ.

Въ мозанкъ Пуденціаны Голгова является низкимъ, скалистымъ холмпкомъ, среди м'єста, совершенно ровнаго: рясовальщикъ или конпроваль нічто реальное или воспроизводиль представление холмика (monticulus), вѣршѣе, скалы, сохраненной посреди искусственно выровненной (частію сръзанной, частью же пасынанной) площади, своего рода помоста. Пусть мозаичисть, въ этомъ случав, руководился даже однимъ названіемъ Голгооы — monticulus, все же знаменательно, что его холмъ даетъ мъсто одному Кресту, и никакъ не могъ бы послужить для трехъ крестовъ. Напротивъ, того, всѣ изображенія исторической сцены Распятія, по необходимости, изображають Голгову не одною коническою скалою, но скалистою площадью, спускающеюся уступами. И такъ, становится понятнымъ, что для временъ Евсевія Голгова была всею тою площадью, прсколько подымавнеюся оть пизменности рынка и застроенною цёликомъ подъ базилику, почему для многихъ базилика была одно и тоже, что Голгова. Но, затемъ, но окончании постройки, оказалась п'екоторая скала, на которой поставили Крестъ и которая посила сначала (у Сильвін) имя «Креста», впоследствін же была (въ устахъ паломниковъ, т. е. ихъ проводпиковъ) отождествлена съ Голговою, хотя, быть можеть, была такъ мала, что на ней немыслимо было представить себф Распятіе съ тремя крестами.

Но, какъвидно, изъвстхъ нами перебранныхъ свидтельствъ, никакого инаго, кром'в Креста, украшенія, или тімь боліве, никакой архитектурной обдълки эта скала въ первое время не получила. Мы бы и не стали говорить о томъ, чего вовсе не было, если бы, однако, не была въ носледнее время вынущена г. Моммертомъ совершенно неправдоподобная гипотеза о томъ, что скала или холмикъ Голгооы былъ обдёланъ при Константинё также въ видё особаго памятника (импия) подобно Гробу Господню. По доводамъ Моммерта, самое имя Голгооы — Лобное м'всто — Calvaria = Κρανίου τόπος происходить не оть формы холма, и не оть того, что этоть холмъ служиль містомъ казии (авторъ считаетъ это положение Фальмерайера почему то окончательно доказаннымъ), такъ какъ такихъ мѣстъ у евреевъ будто бы не было, но происходить отъ іудейскаго преданія, что на этомъ именно місті погребенъ быль Адамъ. По нашему мийнію, самое естественное предположеніе, конечно, нервое: холму дано было названіе «черена» по сходству голой скалистой, спускающейся илощади съ черепомъ или даже, върите, лбомъ. Но затімь, когда місто получило особенное значеніе, названіе лобъ примішили къ легенд'й о погребенін Адама въ Іерусалим'й, въ которомъ храмъ д'йлаль весь городъ, для евреевъ, центромъ земли, ся пуномъ, а первый человъкъ дол-

женъ быль имъть гробъ свой въ среднив земли. Далье, вся мъстность храма Воскресенія и нынѣ, а тѣмъ болѣе въ древности, представляется возвышенностью надъ низменностями, ее окружающими донынъ, напр. на востокъ со стороны Русскаго мѣста, куда вела и тенерь ведетъ лѣстища. Между тёмъ, Моммерть почему то вовсе не признаетъ (осповываясь единственно на риторическомъ мѣстѣ Св. Енифанія, отрицающаго сходство мѣста съ черепомъ или головою) на мѣстѣ храма возвышенности, и призываетъ въ свильтели мивніе Тоблера, который, однако, ограничивается утвержденіемъ, что Голгова вовсе не была горого (es kein Berg war) 1). Правда, нервое сообщеніе легенды о погребеніи Адама принадлежить уже Тертулліану и Оригену, но эта легенда, очевидно, долгое время оставалась въ предълахъ устнаго преданія и литературы и не могла вызвать на мість страданія Госпола сооруженія, посвященнаго Адаму. Мы уже указывали, что гинотеза Моммерта<sup>2</sup>) основывается на неправильно нопятомъ мѣстѣ Евсевія, а затыть на раздутомъ значенім легенды, которую онъ объявляеть важныйшимъ фактомъ пауки, такъ какъ легенду о погребении Адама «на Голговъ» онь относить къ холмику Креста, тогда какъ это указаніе м'єста въ легенд'є долго сохраняло свое общее значение для всей храмовой площади, и доказательства этого приводятся имъ самимъ въ текстахъ Евхерія, Бревіарія, Өеодосія (стр. 34—35). Но главная ошибка Моммерта заключается въ его совершенно произвольномъ выводъ, будто бы во времена Копстантина существовала уже погребальная пещера Адамова! Для такого вывода авторъ пользуется, прежде всего, существующею Капеллою Адама, затъмъ смъщепіемъ общаго наименованія Голговы съ частностью ея въ вид'є скалы Креста. Отсюда выходить (стр. 48—57), что архигекторы Константина имѣли будто бы двойную задачу: построить храмъ и включить въ храмъ двѣ пещеры: Гроба Господия и Адамову. Для этого, говорить авторъ, обѣ нещеры архитекторы высъкли изъ окружавшей ихъ илощади, въ видъ особыхъ памятниковъ, и при этомъ пещера Адамова «кажется» потеривла «укороченіе» (стр. 49), «такъ что въ настоящее время она состоить только изъ абсидообразиой ниши, передъ которой быль воздвигнуть алтарь, такой же точно, какъ современный, о которомъ уноминаютъ наломники». Все это измышленіе автора, построяемое на томъ, что ему кажется, принимается имъ вносл'єдствій за непреложно доказанный факть, на которомъ, въ свою очередь, построяются дальнъйшія части гипотезы. Мы, между тымь, отлично

<sup>1)</sup> Но что въ предълахъ Голгооы существовалъ Крестный холмъ, столь же несомнънно, и тотъ же Моммертъ (когда ему нужно) приводитъ свидътельство Кирилла Іерусалимскаго, называющаго Голгооу ὑπερανεστηχώς, и Антонина, передающаго о ступеняхъ, по которымъ восходятъ на Голгооу и пр.

<sup>2)</sup> Mommert, Golgotha, p. 21-32.

знаемъ, именно изъ свидътельствъ наломниковъ, что алтарь этотъ былъ въ намять жертвоприношенія Исаака», быль поставлень сначала гдѣ то на Голгоов, затемъ у подножія крестнаго холма. Но, всего віроятиве, это быль собственно «жертвенникъ», не алтарь, и не стояль въ абсиль, а на открытомъ м'єсті близь холма. Никакого, однако, памятника, подобнаго погребальной нещер'в Св. Гроба, по Евсевію великол'єнно укранічной, во времена Константина на м'вст'в Голгооы ник'вмъ не указано и «намятникъ съ трофеями победы надъ смертью» упомпиаемый Евсевіемъ, есть тоть же Св. Гробъ. Поэтому, более чемъ странно читать въ сочинении Моммерта (стр. 54, 59) голословное новтореніе, какъ доказаннаго факта, фразы Евсевія въ приміненій къ скалі Голгоом, и мало того, общее свидітельство Сильній объ украшеніяхъ храма Константина золотомъ, мозанкою и драгоційнными мраморами (tam ecclesiam maiorem, quam Anastasim, vel ad crucem), въ приложении къ доказательствамъ того, что было монументальное сооруженіе и надъ Голгооою. Авторъ сперва предполагаеть, что и въ Константиновой Голгоов, какъ въ средневъковыхъ канеллахъ, были мозанки, представлявнія жертвоприношеніе Авраама и Мельхиседека<sup>1</sup>) а затёмъ уже подыскиваеть доказательства «монументальнаго сооруженія» надъ Голгооою. Такъ напр. мы знаемъ, что «Крестъ» или «Крестный холмъ» находился среди атріума — открытаго двора, только окруженнаго серебряною р'яшеткою, по Моммертъ слова: «подъ открытымъ пебомъ» (стр. 67) толкуетъ: «подъ открытымъ сверху куполомъ пли иномъ отверстій въ крышів».

Столь же обильно реальными подробностями и описаніе «обзора святыхъ мѣстъ (perambulatio) Антонина изъ Пьяченцы, по прозвищу «Мученика». Приводимъ, по необходимости, дословно оригинальный текстъ въ интересующей насъ части:

Antoninus. 18....Quod monumentum de petra est excisum et potus ex ipsa petra excisus, ubi corpus D. I. Chr. positum fuit... Lapis unde clausum monumentum, ante os monumenti. Color vero de petra quae excisa est de petra Golgatha. Nam ipsa petra ornata ex auro et gemmis. Nam petra monumenti velut molaris est. Ornamenta infinita: in virgis ferreis pendentes brachialia, dextralia, murenulae, anuli, capitulares, cingella gyrata, baltei, coronae imperatorum ex auro et gemmis et ornamenta de imperatricibus. Ipsum monumentum sic quasi in modum metae coopertum ex argento sub soles aureos. Ante monumentum altarium est positum.

19. A monumento usque Golgotha sunt gressus 80. Ab una parte ascenditur per gradus, unde D. noster ascendit ad crucifigendum. Nam et locus

<sup>1)</sup> Что такія мозанки были гдѣ то въ храмѣ Константина, можно судить но тому, что конін подобныхъ, явно греко-восточнаго происхожденія мозанкъ, находятся въ Равеннской церкви Св. Виталія.

ubi crux fixa fuit, paret et in ipsa petra cruor Sanguinis. In latere est altarium Abrahae, ubi ibat Isaac offerre, obtulit et Melchisedech sacrificium. Ad ipsum altarium est crepatura, ubi ponis aurem et audis flumina aquarum et jactas malum... Siloa fontem et ibi eum suscipis...

20. De Golgotha usque ibi inventa est crux sunt gressus 50. In basilica Constantini cohaerente circa monumentum vel Golgotha, in atrio ipsius basilicae est cubiculum ubi lignum crucis reconditum est... Nam et titulum ... in manu mea tenui... Procedente sancta cruce ad adorandum de cubiculo suo et veniente in atrium ubi adoratur, eadem hora stella apparet in coelo et venit super locum ubi crux residet et dum adoratur crux, stat super eam et affertur oleum ad benedicendum, ampullae modicae. Hora qua tetigerit lignum crucis oram ampullae, mox ebullescit oleum foris et si non clauditur citius, totum redundat foris. Nam et ibi est illa spongia et canna, ... et calix onychinus quem benedixit in cena. Specillum b. Mariae ... et zona ipsius et ligamentum, quo utebatur in capite, ibi sunt et 7 cathedrae seniorum.

То есть, въ переводѣ: «...эта гробница ¹) высѣчена изъ скалы, и рака ²) (?) высѣчена изъ скалы, въ которую положено тѣло Господа І. Х... Камень, конмъ была закрыта гробница ³), (лежитъ передъ входомъ. А цвѣтъ камия, который высѣченъ, есть цвѣтъ скалы Голгооы ⁴). Ибо самая скала украшена золотомъ и драгоцѣнными камиями; ибо скала гробницы какъ будто жерновнаго камия ⁵). Украшеній безъ числа: висящія на желѣзныхъ прутьяхъ заиястья, браслеты, разноцвѣтныя ожерелья (murenulae), кольца, головные уборы (или новязки—capitulares), пагрудники (cingella gyrata), пояса (перевязи), короны императоровъ изъ золота и драгоцѣнныхъ камней и уборы императрицъ. Такимъ образомъ, самая гробница, какъ бы пѣкая пирамида, вся покрыта серебромъ, подъ золотыми солицами (?). Передъ гробницею поставленъ престолъ. 19) Отъ гробницы до Голгооы 80 шаговъ. Съ одной стороны всходятъ по ступенямъ, съ той, гдѣ Господъ пашъ восшелъ на проиятіе. Ибо и мѣсто, гдѣ Крестъ былъ водруженъ, видно и на самой скалѣ иятна крови. Въ сторонѣ жертвенникъ Авраама, на которомъ

<sup>1)</sup> monumentum — гробница, надгробіє, надгробный памятникъ, стало быть, вполнѣ отвѣчастъ Константинову сооруженію, или вѣрнѣе, обдѣлкѣ гробницы.

<sup>2)</sup> potus—или испорченное переписчиками слово, или potus = vasculum — Фр. роt, быть можеть, въ значени мраморной чаши, раки.

<sup>3)</sup> Въ текстъ: monumentum, но относится къ пещеръ евангельскихъ временъ.

<sup>4)</sup> По смыслу можеть быть на двое: или річь пдеть о цвіть камня (жерновнаго), закрывшаго устье, или о цвіть скалы, изъ которой высічена пещера. Но изъ дальнійшаго какъ будто явствуєть, что разумітетя, натуральная скала, которая была вся покрыта украшеніями, не была видна и доступна народу, почему паломникъ и сообщаеть о ся цвіть.

<sup>5)</sup> molaris, cm. Du Cange, Gloss. lat.

онъ намбревался принести въ жертву Исаака и принесъ жертву Мельхиседекъ. У самаго жертвенника трешина, гдѣ, приложивъ ухо, услышишь шумъ водъ, а бросивь яблоко, найдень его въ источникъ Силоамскомъ... 20) Оть Голгооы до міста, гді обрітень Кресть, 50 шаговь. Въ базиликі Константипа, примыкающей къ Св. Гробу или Голгоов, въ атріум в самой базилики есть пом'вщение, гд в хранится Древо Креста... И надиись... держаль я въ рукахъ своихъ. Когда несутъ въ процессіи Св. Кресть на поклоненіе изъ его пом'єщенія и придуть въ атріумъ, гдё ему ноклопяются, въ тотъ часъ зв'язда является на неб' и приходить на м'ьсто, гд' находится Кресть, и нока ноклоняются Кресту, стоить надъ нимъ, и приносять елей для благословенія, въ маленькихъ ампуллахъ. Въ тотъ часъ, какъ Древо Креста коспется края ампуллы, кпиптъ елей и брызжетъ паружу, и если не закрыть скорфе, весь вытечеть вонъ. И есть тамъ святая губа и трость и ониксовая чаша, которую Господь благословиль на Вечери, зеркало Св. Маріп... и поясъ ея и повязка, которую унотребляла она для головы, тамъ же и семь каоедръ старцевъ».

Это свидѣтельство Антонина, важиѣйшее изъ всѣхъ, какъ наиболѣе правдивое и реальное описаніе имъ видѣннаго, сдѣланное расказчикомъ простымъ и не мудрствующимъ лукаво, даетъ виолиѣ точное понятіе о Св. Гробѣ.

Но если паломникъ Антонинъ сообщилъ много реальныхъ деталей о Іерусалимской святынъ, то онъ мало говоритъ о сооруженіяхъ надъ этой святынею. Антонинъ упоминаетъ скалу, пакоторой Христосъ былъ раснятъ, и слѣды крови Христовой на ея камиѣ, и жертвенникъ Авраама и трещину въ скалѣ, идущую до Силоамскаго источника, и пр. и пр. Но важно также для насъ сообщеніе, что Св. Древо Креста въ его время хранилось въ базпликѣ Константина, въ «атріумѣ этой базилики, въ особомъ отдѣленіи (cubiculum), откуда его выносили для возданія Св. Кресту ночитанія въ атріумъ и тамъ освящали прикосновеніемъ къ Древу ампуллы съ елеемъ отъ Святыхъ мѣстъ, благословеніемъ, разсылавшимся въ то время но всему христіанскому міру». Очевидно, здѣсь разумѣется атріумъ базилики Константина, примыкавиній къ пей съ восточной стороны, а не атріумъ Анастасиса, и нотому вполиѣ понятны слова пеизвѣстнаго автора Бревіарія (VI столѣтія) 1).

<sup>1)</sup> Изд. Гильдемейстера, при Өсодосіи, стр. 33. Приводимъ текстъ:

In medio civitatis est basilica Constantini. In introitu basilicae ad sinistram partem est cubiculum, ubi posita est crux Domini. Postea intras in basilicam magnam: ab occidente est absida, ubi inventae sunt tres cruces absonditae. Est ibi desuper altare de argento et auro puro et habet columnas 9 aureas, quae sustinent illud altare. Et in ipsa absida in circuitu duodecim columnae marmoreae, omnino incredibile super ipsas columnas hydriae argenteae 12, ubi sigil-

«Въ срединѣ города (Іерусалима) базилика Константина. При входѣ въ базилику съ лѣвой стороны есть отдѣленіе, гдѣ хранится Крестъ Госнодень». Стало быть, это отдѣленіе (cubiculum) было устроено въ боковой (полукруглой?) экседрѣ, уноминаемой текстомъ Евсевія; теперь еще узнаемъ, что оно было въ лѣвой.

Мы не знаемъ пока, изъ какихъ источниковъ сведено показаніе Бревіарія, но, повидимому, весь его текстъ грѣшитъ педостатками подобнаго свода, который раскрывается самъ собою дальше:

«Потомъ войдешь въ большую базилику: на западѣ находится абсида, гдѣ обрѣтены три скрытые креста». Повидимому, рѣчь идетъ о той же лѣвой экседрѣ, гдѣ хранилось Св. Древо Креста, но возможно, что она была связана съ мѣстомъ обрѣтенія, то есть что кринта, или подземелье, гдѣ были обрѣтены кресты, находилось нодъ абсидою, или же ходъ въ кринту шелъ пзъ абсиды, какъ въ церкви Виолеема, Св. Креста Іерусалимскаго въ Римѣ и пр.

«Есть  $mам \pi na sep xy$  алтарь изъ серебра и чистаго золота и имбеть 9 золотыхъ колониъ, которыя поддерживають этотъ алтарь».

Итакъ, здёсь мы узнаемъ, повидимому, о существованіи въ базиликъ Константина подземелья или кринты, выше которой (или прямо падъ которой) былъ устроенъ алтарь. Кринта могла соотвётствовать какъ разъ нынъ признанному преданіемъ мъсту обрѣтенія Креста, или церкви Св. Елены съ подземнымъ ея отдѣленіемъ, и притомъ такъ, что въ текстѣ Бревіарія подъ мѣстомъ, гдѣ обрѣтены кресты, можно разумѣть современную латинскую канеллу обрѣтенія Креста, а подъ алтаремъ, стоящимъ падъ мѣстомъ, нынѣшнюю церковь Св. Елены.

«А въ самой абсидѣ, продолжаетъ составитель Бревіарія, въ окружности (ін сітспіти) 12 мраморныхъ колоннъ, и вполиѣ певѣроятное дѣло,— новерхъ этихъ колоннъ 12 серебряныхъ сосудовъ (hydriae), въ которыхъ заключилъ Соломонъ демоновъ». Мы легко узнаемъ и колонны гемисферія, описанныя Евсевіемъ, и сосуды, подаренные Константиномъ.

«И затёмъ входишь въ Голгооу. Есть тамъ большой атріумъ и тамъ холмъ Лобнаго мёста, гдё расиятъ былъ Господь. И въ окружности горы

lavit Salomon daemones. Et est in media basilica lancea, unde percussus fuit Dom. I. Ch. in latus suum et de ipsa lancea facta est crux et sic lucet per noctem, sicut sol per diem.

Et deinde in Golgotha intras. Est ibi atrium grande et est ibi mons Calvariae, ubi crucifixus Domiuus fuit. Et in circuitu montis sunt cancelli de argento et ibi est fesca, ubi fuit ressuscitatus, per quem fuit crux Christi declarata, et in ipso monte genus silicis ibi admortatur (?).
Habet ostia argentea, ubi fuit crux Domini exposita et ipsa crux est de auro et gemmis ornata
tota, et celum desuper aureum et de foras habet cancellum. Et a parte occidente intras in Sanctam Resurrectionem, ubi est sepulcrum Domini, ubi ante ipsum est ille lapis genus silicis. Supra
ipsum est ecclesia in rotundo posita. Super ipso sepulcro transvolatile est argenteum et aureum
et in circuitu omne de auro.

серебряныя баллюстрады (слёдуеть непонятное мёсто). Оно имёсть (Лобное мёсто) серебряное устье (ostia), гдё быль поставленъ Крестъ Господень, и самый Крестъ весь украшенъ золотомъ и камнями, и надъ нимъ небо (сводъ) золотое (можетъ быть, открытое?), и отгорожено рёшеткою». Изъ этого описанія мы получаемъ всё необходимыя дашыя, чтобы мысленно представить себё Лобное мёсто въ древнёйшую эпоху: Крестъ былъ прикрытъ только киворіемъ, съ позолоченнымъ сводомъ (?).

«А на западной сторонѣ входъ въ Св. Воскресеніе, гдѣ паходится Гробъ Господа и передъ Гробомъ камень изъ кремпевой породы. Надъ Гробомъ устроена круплая церковь, а по самому Гробу (super ipso sepulcro) рѣшетка (transvolatile) изъ серебра и золота, въ окружности вся золотая».

Здёсь, впервые, мы встрёчаемся съ единственно точнымъ свидётельствомъ о ротондѣ Св. Гроба, но нока отложимъ его разборъ въ сторону и остановимся на детальномъ описанін наружнаго вида самаго Св. Гроба, которое можеть быть легче объяснено. Слово transvolatile, нослѣ нѣкоторыхъ колебаній, уже получило правильное толкованіе: этимъ описательнымъ словомъ названо или решетчатое покрытие Гроба Господия (трельяжъ), или прямо высокая ръшетка, шедшая вокругъ Гроба и назначенная, съ одной стороны, предохранять натуральный камень нещеры оть разрушенія усердіемъ омлебщиковъ, отрывавшихъ отъ нея кусочки, съ другой, по крайней мъръ, въ древнее время, оставлять на виду освященную великимъ событіемъ природную скалу. Лучшимъ комментаріемъ вполить реалистическаго характера можетъ служить изображение Гроба Господия на ампуллахъ ризницы собора въ Монцѣ, припесенныхъ отъ святыхъ мѣстъ Христовыхъ изъ Герусалима и Виолеема въ первыхъ годахъ VII столътія, т. е. какъ разъ исполненныхъ въ Іерусалим въ эпоху современную нашему тексту. На этихъ ампуллахъ 1) мы почти постоянно находимъ — что само по сеот попятно изображеніе Воскресенія Господня: что эта сцена именно въ Іерусалим'ї сложилась въ изв'єстную композицію явленія Ангела у дверей Гроба женамъ мпропосицамъ, о томъ мы уже говорили, и равпо, что Воскресеніе т. е. «Анастасисъ» было именемъ и событія и того Гроба Господня, который быль мистомо и эмблемою спасительнаго Воскресснія. Понятно, что для грека достаточно было изобразить Гробъ Господень и надписать надъ нимъ χύριος ανέστη или только ανέστη, а по сторонамъ представить Ангела и двухъ жепъ, чтобы изобразить всю чудесность, всю божественную тайну, всю духовную глубину евангельскаго событія. Но также попятно, что для этого пеобходимо было настолько подходящее изображение Гроба Господия, чтобы

<sup>1)</sup> Garrucci, Storia della arte cristiana, VI-й томъ, табл. 434—435. Айналовъ, Д. В. Эллиниетическія основы древне-христіанскаго искусства, l. с.

его можно было узнать и простому человѣку въ сокращенной пластической схемѣ

Мы видимъ на ампуллахъ легкое шатровое сооруженіе, своего рода сѣнь, которой верхъ сведенъ круглымъ куноломъ, подѣленнымъ на шесть коническихъ сѣченій шестью ребрами, и но подзору прикрытъ шестью каморами или арками; пижняя часть сѣни или поддерживается вся четырьмя колонками или украшается ими но фасаду (на рисункѣ можно видѣть и ту, и другую форму), по въ томъ и другомъ случаѣ забрана въ промежуткахъ между колоннами рѣшеткою, кромѣ средняго промежутка, въ которомъ видимъ или одну дверь, или же дверь между двухъ рѣшетчатыхъ ставень. Въ одномъ случаѣ, входный промежутокъ шатра свободенъ и впутри его виденъ другой меньшій шатеръ съ открытою дверью, а въ другомъ случаѣ, свидѣтельство Антонина можно считать послѣднимъ отголоскомъ, дошедшимъ до насъ изъ христіанской Палестины нередъ страшнымъ нашествіемъ нерсовъ въ 614 году, обративнимъ въ прахъ великолѣнныя сооруженія Константина.

Разборъ древнихъ текстовъ доказалъ намъ, что эти сооруженія — по крайней мъръ, самая базилика были сохранены до песчастнаго года почти безъ памѣненій, и болѣе того, что со временъ Константина въ жизни Іерусалима не повторялось уже такого подъема, какъ было въ началъ его христіанской роли въ нервой половинь IV стольтія. Базилика Константина надъ Св. Гробомъ строплась десять лётъ и была сооружениемъ, составлявшимъ эпоху въ архитектуръ, образцомъ и типомъ для всесвътныхъ подражаній. Мы должны предполагать въ общихъ чертахъ, что центральныя формы церквей Возпесенія на Элеоп'ь, Антіохіи, ротонды Св. Гроба были оригинальными произведеніями повой архитектуры. Копечно, и въ посл'єдующіе періоды, напбол'є спокойные и благонріятные, строительная д'єятельность не прекращалась, и мы узнаемъ о множествъ базиличныхъ церквей, нокрывшихъ страну. Такъ было при окончаніи борьбы съ Аріанствомъ въ 380-хъ годахъ во времена блаженнаго Іеропима, когда основалось множество обителей, паселились пустыни, и такъ было, затъмъ, во времена проживанія въ Іерусалим'є императрицы Евдоксій, супруги Өеодосія Младшаго, съ октября 437 г. (по Муральту), когда была построена церковь Стефана, по септябрь 439 г. п вновь съ 444 г. до ея смерти въ 455 году, когда щедростью императрицы произведено много большихъ построекъ: въ Кесаріи, Іерусалимѣ, Антіохін и пр. Послѣ перерыва, произведеннаго смутнымъ періодомъ борьбы налестинскаго монашества съ еретиками и Самаритянами, наводнившими и раззорявшими Іудею, наступаеть опять блестящій періодъ Юстипіана, отозвавшійся на всемъ христіанскомъ Восток'є певиданнымъ оживленіемъ строительной діятельности, а для Палестины приведшій съ собою

возстановление церквей и монастырей, разрушенныхъ Самарянами, а съ ними и самаго христіанства и культуры 1). Возобновлены христіанскій церкви и монастыри въ Галилев, въ горахъ вокругъ Герусалима, на Горданв и въ Іерихоп'є; многія обители укр'єнлены стінами, снабжены большими пріютами и госинталями, многія нолучили номощь хозяйственными службами, цистернами и т. д. Но вев эти, правда, многочисленныя сооруженія, хотя были чрезвычайно полезны, не образовали, однако, новаго художественнаго періода<sup>2</sup>) и не дали въ результатѣ ничего инаго, кромѣ банальнаго, сухаго конированія образцовь, уже созданныхъ и разработанныхъ въ столиць, на иной ночвъ. Извъстнаго рода грубая ремесленность, небрежность исполненія орнаментики, лишенной пластичности и характера, бросается въ глаза въ налестинскихъ древностяхъ ноздивнией энохи, а чемъ далыне въ VII-VIII столетіе, темь более усиливается эта грубость и бедность. Подвозъ мрамора въ издёліяхъ прекратился, приходится довольствоваться красповатымъ известнякомъ изъ окрестностей Іерпхона, и потому превосходная византійская орпаментика VI стольтія представляется въ немпогихъ огрубьлыхъ тинахъ. Правда, затъмъ, что въ самомъ Герусалимъ сооружение новой колоссальной базилики, на мѣстѣ ветхозавѣтнаго храма, во ими Божіей Матери, небывалыхь по размірамь пріютовь и больниць, декоративныхь сооруженій въ родѣ Золотыхъ Воротъ, вызываютъ живую дѣятельность въ теченіи 15-20 лётъ и потому оставляетъ послё себя массу орнаментальныхъ и декоративныхъ обломковъ, среди которыхъ почти не замѣтны остатки энохи Константина. Но и эта повал церковь, и церкви Герихона и Неанолиса, Спная и Егинта были только базиликами, т. е. были исполнены въ наиболѣе простой, дешевой и наименъе художественной формъ продолговатаго зданія въ видъ сарая или камениаго ящика, въ которой единственная художественная деталь -- колонны обыкновенно нередавались изъ одного зданія въ другое, изъ разобранной старой церкви въ повую. И хотя Св. Софія и другія замъчательныя кунольныя церкви были именно новымъ современнымъ тиномъ, созданіемъ віка Юстиніана, однако широковінцательныя программы паступивнаго затъмъ возрожденія архитектуры въ Византін<sup>3</sup>) и на всемъ христіанскомъ Востокъ, съ безчисленными куполами, искусной системою сводовъ являются для VI вѣка преждевременными, и составляютъ крунцую онибку слишкомъ на 3 века, такъ какъ распространение купольныхъ церк-

<sup>1)</sup> См. подробный перечень построскъ Юстиніана и реставрацій вътщательномътруді: Couret, La Palestine sous les empereurs Grecs, 326—636, 1869, р. 178—188, за исключеніемъ различныхъ обобщеній, допускаемыхъ авторомъ, на основаніи устарівшихъ и поперхностныхъ французскихъ трактатовъ по пизантійской археологіи (см. ниже).

<sup>2)</sup> Сочиненіе Курэ, толкуя о блестящемъ художественномъ періодѣ, ошибочно переносить на Палестину то, что принадлежитъ только Константинополю.

<sup>3)</sup> Того же Couret, ibid. рад. 179 по сочинению Ленуара «Architecture monastique».

вей, притомъ въ иной болѣе простой формѣ, чѣмъ куполъ Св. Софіи, совершилось едва только въ X вѣкѣ.

Въ этомъ смыслѣ свидѣтельство Бревіарія о круглой церкви, поставленной надъ Св. Гробомъ 1), заслуживаетъ всего нашего вниманія.

Изъ нашего анализа текстовъ видно, что вопросъ о томъ, когда именно появилась ротопда Св. Гроба, представляеть и канитальную важность, и крайнюю трудность для решенія. Въ самомъ деле, кроме темпаго выраженія Евсевія о «полусферѣ», которая составляєть главу всего зданія базилики, ничто не выдаеть, вплоть до фразы Бревіарія, существованія ротонды. Когда, поэтому, Вогюэ, а съ нимъ и всѣ французскіе историки 2), не признають ротонды въ числъ сооруженій Константина, они до извъстной степени правы или имфють основание, по когда, затфмъ, они же относять появленіе ротонды ко времени реставраціи Модеста, то судять произвольно и безъ надлежащей критики. Во-первыхъ, эта реставрація, но пеобходимости нресл'Едовала исключительно задачу посильнаго возстановленія разрушенныхъ пожаромъ зданій, и, в'троятно, держалась по существу того, что было прежде, не создавая и не ища пичего поваго (о чемъ ни словомъ и не упоминается), а, во-вторыхъ, свидетельство Бревіарія нельзя произвольно пропускать, не доказавъ его ложности. Все дёло лишь въ томъ, что, но заключенію Вогюэ, базилика Константина была окончательно разрушена ножаромъ и не возстаповлена въ прежнемъ видѣ больной церкви, а нотому, вмѣсто нея, должна была ноявиться церковь для служенія, и это будто бы была большая ротонда. Насколько этотъ взглядъ основанъ на произвольныхъ пскаженіяхъ текстовъ, новерхностпомъ знаній византійской архитектуры и ея деталей (церковь Св. Елены и ея колоппы — см. пиже), мы докажемъ впосл'єдствін, а теперь остановимся кратко на нашемъ вопрост о времени происхожденія потопды.

Текстъ Бревіарія 3), на нашъ взглядъ, не оставляєть сомивнія, что «ротонда» Св. Гроба существовала уже въ VI вѣкѣ, а мы знаемъ болѣе или менѣе положительно, что за время отъ Константина до Юстиніана никакихъ построекъ надъ святынею Гроба не было, какъ равно и то, что пѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ же отъ времени Юстиніана. Вниманіе со временъ Іеронима всего христіанскаго міра было настолько приковано къ Св. Гробу, что такая постройка, кажется, не могла быть пройдена безъ вниманія исто-

<sup>1)</sup> Supra ipsum (sepulcrum) est ecclesia in rotundo posita.

<sup>2)</sup> Напослъе повое повтореніе того же взгляда дано въ книгъ Ed. Corroyer, *L'architecture romane*, 1888, p. 200—201.

<sup>3)</sup> Ясность, точность и свѣжесть ноказаній этого источника указана критикою не разъ, см. примѣч. на стр. XIX къ *Itinera Hierosolymitana*, ed. Tobler et Molinier, I, 2. Руконись (единственная) относится къ 9-му вѣку и не предполагаетъ интерполяцій или глоссъ, столь обычныхъ въ позднѣйшихъ спискахъ другихъ наломниковъ.

риками и наломпиками. Итакъ, следуетъ возвратиться ко временамъ Константина и потому утверждать, что круглая церковь надъ Св. Гробомъ была построена или въ его время, или скоро после него, въ теченіи первыхъ 50 лётъ.

Иного рода дёло, какого рода тины круглыхъ мавзолеевъ, или круглыхъ зданій съ внутренними колоннадами и нокрытіемъ плоскою (или коническою) крышею могли бы быть взяты за образецъ для этой «ротонды» Св. Гроба, а ранке, при разборк текста Сильвій, уже было показано, какт возможно предноложить здёсь даже открытыя колоннады и предночесть ихъ глухимъ стѣнамъ. Конечно, полное и ясное представление Константиновской «ротонды» возможно будеть только въ результатѣ изслѣдованій христіанскаго искусства Палестины и греческаго Востока, однако, и западные образцы не могуть быть обойдены въ вопроск о зданіи Константиновой энохи, такъ какъ эта эпоха была временемъ господства одного художественнаго вкуса на всемъ пространствъ Римской Имперіи. Мы считаемъ все это нока неразръшимыми вопросами, за неимѣніемъ точныхъ археологическихъ данныхъ и потому ограничиваемся указаніемъ на образцы, въ видѣ сохранившихся круглыхъ церквей и преимущественно усыпальница, какъ напр. S. Constanza въ Римѣ, въ свою очередь, ведущихъ свое происхождение оть греко-римскихъ и восточныхъ мавзолеевъ, подобно тому, какъ эти последніе ведуть свое происхожденіе оть подземныхъ купольно-копическихъ усынальницъ. Словомъ, эта тема чрезвычайно сложная, могущая быть предметомъ археологическаго изследованія, и здёсь касаться ея въ общихъ чертахъ не повело бы къ положительнымъ выводамъ. Но мы находимъ пужнымъ, въ предёлахъ критики историческихъ свёдёній, остановиться здёсь на выводахъ и заключеніяхъ спеціальнаго изследованія о храме Св. Гроба г. Моммерта 1) носвятивнаго и «ротондѣ» храма особую (седьмую) главу своего трактата. А именно: мы должны съ сожалѣніемъ отмѣтить, что этотъ, съ виду тщательный, изследователь текстовъ допустиль рядъ произвольныхъ и искажающихъ текстъ Евсевія догадокъ, быть можетъ, нотому, что преждевременно ножелаль знать болье, чыть то возможно.

Мы считаемъ папр. первое положеніе Моммерта, что «площадь» или атріумъ Евсевія, бывшая вокругъ Св. Гроба, имыла круплую форму, пичёмъ не доказаннымъ: Евсевій говорить о истырехъ сторонахъ этой плонцади. Совершенно не допустимо соображеніе, что эта площадь, которую Евсевій называетъ даже αξθριον καθαρόν, могла быть просто новерхностью ротонды, находивнейся подъ куполомъ. А потому, всё далытынія сообра-

<sup>1)</sup> Mommert, C. Die heilige Grabeskirche zu Jerusalem in ihrem ursprünglichen Zustande. L., 1898, crp. 135—171.

женія Моммерта, столь же проязвольны и излишни: будто бы эти три стороны площади были отризками круга, будто бы они были одинаковаго размьра (у Евсевія пе говорится о квадратной илощади, и только Моммерту это нужно для его круга), будто бы восточная половина круга готонды была открыта внутрь примыкавшей къ пей базилики (стало быть, была обычною абсидою), будто бы зданіе Анастасиса было доступно только изг базилики, и притомъ только въ своихъ окружавшихъ Св. Гробъ колоннадахъ, такъ какъ средняя часть пазначалась исключительно для клира. Моммертъ видитъ даже «ротопду» Св. Гроба на планѣ извѣстной мозаики въ Мадебѣ, которая является у него пятымъ свидѣтелемъ 1), по, къ сожалѣнію.



25. Планъ Іерусалима на мозанкѣ Мадебы.

этотъ планъ (рис. 25), который долженъ былъ бы дать памъ такъ много точныхъ данныхъ, представляетъ храмъ Св. Гроба только въ обычной схемѣ базилики. Правда, мы имѣемъ въ этомъ планѣ точное указаніе ея расположенія входомъ на восточной сторопѣ, со стороны рынка и большой улицы: видимъ, что базилика начипается большою *лъстициею*, наверху которой имѣется три входа, ведущіе въ атріумъ, за которымъ расположено зданіе базилики съ фронтономъ и двускатною крышею, заканчивающееся полукругомъ <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ibid., crp. 160.

<sup>2)</sup> Но что это за полукругъ, рѣшить трудио. На рисункѣ Моммерта, въ величину оригинала, приложени мъ къ его сочиненію, этотъ полукругъ, какъ будто вымощенный большим плитами (и не похожій ин на крышу базилики, ни на стѣну ея фасада съ ровною и правильною римскою кладкою)—всего скорѣе открытая полукруглая площадь. Никакого купола и отверстія въ немъ, что видить издатель, мы не видимъ.

Что касается, при этомъ, ближайшихъ наблюденій надъ стѣпами современной ротопды Св. Гроба, и пространствомъ на занадъ отъ занадной части этихъ стѣпъ, въ которой Вогюэ, а за нимъ Моммертъ и др., видятъ остатки древняго Константиновскаго сооруженія, предночитаемъ судить о томъ но свидѣтельству архитектора Шика и предоставить техническіе вопросы снеціалистамъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что всѣ понытки извлечь изъ текстовъ точное указаніе по вопросу о существованіи ротонды Св. Гроба, должны оставаться пока безплодными, и что, въ частности, приводимый для того текстъ Евсевія въ соч. De laudibus, гл. ІХ, также яснаго указанія не сообщаєть, какъ бы мы ни стали толковать его описательныя выраженія. Евсевій говорить здѣсь, что Константинъ соорудилъ и украсилъ у самаго Гроба Спасителя 1): превеликій молитвенный домъ 2) (σἰκον εὐκτήριον παμμεγέθη), и соятой храмъ падъ знакомъ спасенія (νεών τε ἄγιον τῷ σωτηρίφ σημείφ), и памятникъ достойный вычной памяти (μνῆμα τε μνήμης αἰωνίου γέμον) и самые трофеи великаю Спаса надъ емертью (быть можеть, Кресть Голгооы).

Въ 614 году персы овладъли Герусалимомъ, избили въ немъ 62,455 человёкъ 3), разграбили весь городъ, ножгли, разрушили его церкви, монастыри и пріюты, церкви Сіопа, базилику во имя Св. Дівы Маріи еще недавней Юстиніановой постройки, церковь Возпесенія, громадную базилику Стефана, сожган церковь Св. Гроба и базнанку Константина, ограбили и увезли всѣ драгоцѣнности ея ризницы. Это было бѣдствіе неслыханное нослѣ взятія Іерусалима при Тить и на этотъ разъ непоправимое: для этого города уже не было потомъ эры, подобной временамъ Константина, и великолѣнныя сооруженія въ его стыахъ, подобно такъ называемой Омаровой мечети, уже не составять эпохи въ исторіи; отнынѣ городъ и его зданія переходять къ постоянному упадку, со ступеньки на ступеньку, и самые крестовые ноходы, столь обильные всякаго рода результатами, и, ножалуй, всякою добычею для самой Евроны, отзовутся только смутою, путаницею и разложеніемъ въ жизни самого Іерусалима. Персидское нашествіе разомъ спесло наносную искусственную греко-римскую культуру Палестины, раззорило земледеліе, обезлюдило города, уничтожило или на время или навсегда монастыри и лавры, прекратило торговлю. Этимъ нашествіемъ освободились

<sup>1)</sup> κατ' αὐτὸ δή τὸ σωτήριον μαρτύριον. Μαρτύριον — martyrium во времена Евсевія значило «гробъ мученика» и «церковь надъ гробомъ мученика», но надо принимать, понятно, первое значеніе, и оно тѣснѣе обозначено эпитетомъ σωτηριον.

<sup>2)</sup> оїхос употреблялось въ смыслѣ «зала», преимущественно, большаго, крытаго саодами. Возможно, что разумъется и ротонда, и средній пефъ базилики.

<sup>3)</sup> Cm. Clermont-Ganneau. Rec. d'arch. or. II, 1898, p. 149.

отъ прежинхъ узъ и страха грабительскія племена арабовъ, и опи приготовились къ сплоченію въ будущемъ и повсемѣстному наступленію. Отнынѣ періодъ культурнаго развитія страны конченъ, для нея настаетъ та смутная зноха, которой всего естественнѣе было бы дать названіе среднихъ вѣковъ, если бы только она не продолжалась вплоть до настоящаго времени.

Въ существъ дъла, мы пе знаемъ, какъ велико было разрушеніе, постигшее при этомъ пашествін храмъ Гроба Господня; храмъ быль сожженъ и ограбленъ-воть все, что мы узнаемъ изъ хроникъ и житій, и когда папр. Курэ посвящаеть дв'є страницы 1) скорбному разсказу о т'єхъ драгоц'єнностяхъ искусства и богатства, которыя при этомъ пропали, то, за исключеніемъ одной строчки, передающей св'єд'єніе объ увоз'є персами Св. Древа Креста, все остальное есть достойная сожальнія риторика. А именно нашъ историкъ поступаетъ здёсь такъ: онъ сдёлалъ себё сперва перечень всего, что было, по свёдёніямъ Евсевія, Созомена, Өеофана, Аптонипа и пр., до пожара въ церкви Св. Гроба, и затѣмъ уже построилъ риторическій разсказъ о томъ, какъ все это пронало, разсказъ, поучительный обычною историческою ложью: «пламя пожираеть ньшт портики, колопнады, пять нефовъ, мозаическіе полы, потолокъ изъ золоченаго кедра» и т. д., и т. д. Конечно, иныя догадки вёрны, потолокъ долженъ быль сгорёть, но какъ могли бы горѣть мозанки, непонятно, и догадка о томъ, что нерсы «разбили колонны абсиды, чтобы спять серебряныя канители», столь же излишия и произвольна, какъ и то извъстіе, что они «сорвали серебряную крышу Анастасиса и вырвали драгоценные камии (по ложно понятому тексту Антонина) вставленные въ его стѣны».

Извѣстно, затѣмъ, что игуменъ монастыря Св. Өеодосія — Модесть, на собранныя имъ самимъ средства и присланныя Іоанномъ Милостивымъ возстановилъ (въ 617 году, по Муральту), насколько могъ, сооруженія святыхъ мѣстъ Христовыхъ и, очевидно руководясь желапіемъ возстановить, какъ было прежде, возобновилъ три сожженныя церкви: «Анастасиса, Лобнаго мѣста и Св. Креста». Такъ гласитъ текстъ письма монаха Антіоха, и только составленные археологами планы (Вогюэ и друг.) одного зданія падъ святынею Гроба и Голговы этому противорѣчатъ. Повидимому, самые тексты древнихъ, начиная съ Евсевія, толкуютъ намъ о раздѣльныхъ церквахъ или сооруженіяхъ 2): падъ Св. Гробомъ, Лобнымъ мѣстомъ и даже, быть можетъ, надъ мѣстомъ обрѣтенія Св. Креста. Вся разница, происшед-

I) Ibid., p. 243-244.

<sup>2)</sup> Даже тѣ тексты, ксторые приводять въ дсказательство одного зданія, напр. слова, что мѣсто отъ Св. Гроба до Св. Креста находится sub uno tecto, доказывають именно обратное, т. е. что одного зданія не было, а протягивались крытые портики отъ одного къ другому.

шая явио отъ раззоренія прежнихъ храмовъ, заключалась, главнымъ образомъ, въ съуженіи, уменьшенін зданій, а именно: громадная «базилика Константина», будучи разрушена, уступила мѣсто «церкви Креста», тогда какъ
древній «ораторій Св. Креста» остался и называется и теперь «Лобнымъ
мѣстомъ или Кальваріемъ» (а внослѣдствій «церковью падъ Голговою» или
просто «Голговою»). Но риторическій обороть правится болѣе историческаго
факта, и сожальніе у Вогюэ, что Модестъ, по необходимости розняль прекнее колоссальное, цѣльное сооруженіе, на четыре мелкій церкви, повторяется доселѣ всѣми историками 1). Если такое цѣльное, колоссальное сооруженіе и было въ древности, то оно получалось въ результатѣ связи цѣлаго
комплекса разнохарактерныхъ построекъ, соединенныхъ хотя не вездѣ, но
но боковымъ частямъ, крышею и общимъ уровнемъ.

Ближайшихъ сведеній о томъ, насколько разделенныя отнынё три церкви были возстановленіемъ древняго храма, мы не пмёемъ, но изъ разпыхъ источниковъ получаемъ удостовереніе, что постройки Модеста удовлетворили современному благочестивому чувству, а такъ какъ начало VII столётія было еще временемъ нышныхъ храмовыхъ построекъ и на Востоке и на Западе, то можно полагать, что эти постройки были удовлетворительны и въ художественныхъ отношеніяхъ. Вообще, запустёніе Герусалимской святыни началось собственно съ завоеваніемъ Герусалима арабами и ихъ собственными сооруженіями въ Герусалиме, а персидское раззореніе коснулось, вёроятно, наиболёе сокровицъ храма, священной утвари, а пожаръ уничтожилъ крыши (отчего, вёроятно, и произошло разъединеніе отдёльныхъ зданій храма), великолённые своды и деревянные потолки.

По крайней мѣрѣ, если вѣрно извѣстіе Ософана, что Ираклій лично пріѣзжаль въ 629 году въ Іерусалимъ, то онъ здѣсь ограничился возстановленіемъ патріарха Захарін, возвращеніемъ «Святыхъ и животворящихъ Древъ» Креста на «свое мѣсто» и изгнапіемъ изъ города евреевъ: стало быть, сооруженные Модестомъ храмы казались достаточными благочестивому византійскому императору.

Наиболѣе раниее, хотя крайне неясное и неопредѣленное свидѣтельство объ этихъ сооруженіяхъ блюстителя Іерусалимскаго престола Модеста припадлежить его преемнику, патріарху Іерусалимскому Софронію 2) и за-

2

<sup>1)</sup> Couret, ibid., p. 18; Guerin, Jérusalem, 1889, p. 320.

<sup>2)</sup> Авторомъ этихъ одъ признается натріархъ Софроній, очевидецъ плѣненія Іерусалимскаго, хотя въ самихъ одахъ упоминается другъ автора, пѣвецъ Софроній; самъ патріархъ былъ искусстный ритеръ и «софистъ» нъ свое время, сотрудникъ Іоаниа Мосха и его ученикъ. Годы жизни и патріаршества Св. Софронія не могли быть пока установлены точно; Өеофанъ передастъ, что патріархъ Захарія, уведенный персами въ плѣнъ, возпратился въ Іерусалимъ въ 629 году, по, въ виду смутныхъ временъ и нашествія арабовъ, Модестъ оставался мѣсто-блюстителемъ пъ 632—633 годахъ. По Ософану, Захарія умеръ до 629 г., и по-

ключается въ его анакреонтических одах 1), пашисанныхъ, какъ видно изъ заглавія 14-й оды, до насъ не дошедшей, въ промежутокъ между нашествіемъ персовъ и нашествіемъ арабовъ, т. е. въ общемъ между 614 г. и 638. точнье уже посль 629 года, когда животворящее Древо Креста уже было возвращено христіанамъ. Въ 18-й одѣ «на честное Древо Креста» иѣвень точно указываеть на это событие (стихи 65—69) словами: «Кресть восторжествоваль надъ злыми варварами, надъ злёйшимъ Хозроемъ, насталь мирь по всей земль, погибь отець войнь, виновникь смуть» и далье (стихи 85—89); «хула беззаконныхъ евреевъ на ихъ же головы да возвратится, нбо возвратилось Древо Божіе въ свой святой градъ»<sup>2</sup>). А такъ какъ всь оды посять чрезвычайно цельный характерь и даже несколько монотонный и натянутый, то всего въроятите, что сборникъ былъ сочиненъ въ одно время однимъ авторомъ. Мы не знаемъ точно ни этого автора, ни его мимоходомъ, для прославленія, упоминаемыхъ друзей: Софронія, Василія и не узнаемъ имени натріарха, но изъ того указанія, что весь клиръ въ то время сосредоточнися въ Виолеемѣ (городѣ, сохранившемъ базилику, свои укрѣпленія и вслѣдствіе раззоренія патріаршаго дома въ Іерусалимѣ, ставшемъ метрополією), а также изъ вступительныхъ стиховъ къ пъспямъ о Виолеемѣ и Св. Градѣ видно, что иѣвецъ представляетъ себя только что верпувшимся на родину къ жизни въ мирной обители и поклоненію святынів. Изъ своей обители иввецъ какъ бы обходитъ святыя мвста Христовы въ Св. Градъ, Вполеемъ, на Элеопъ, въ Впоанія, и самыя оды или гимны Св. Дѣвѣ, Рождеству Христову, онъ или кончаетъ приглашеніемъ (ода II, стихи 122—125) «пати съ настырями въ Виолеемъ, въ нещеру, гостинницу Божію, къ святымъ яслямъ», или даже въ одѣ на Вознесеніе какъ бы представляеть обходь святыхъ мѣсть Элеона, восхищается видомъ, открывающимся съ Элеона на Іерусалимъ, посъщаетъ Впоанію, Вполеемъ, котораго храмъ, еще сохранивній свои колоннады и золоченый потолокъ, поражаетъ нъвца своею красотою и великолъніемъ (важное указаніе для сравнительнаго нониманія текста о храмѣ Св. Гроба), нещеру Рождества Христова, Младенцевь и обитель, въ которой живеть натріархъ и где надется уви-

тому есть мотивъ вринимать въ этомъ году вступленіе на натріаршій престолъ Софронія, иначе его натріаршество придется на 634 годъ; годъ кончины Софронія полагается въ 638, 639, 641 и 644. См. годы у Муральта Essai de chronographie byzantine: 634, 638 и 639, также Сергія, Номый мысяцесловъ Востока, 2-е изд., II, 2, стр. 102. О спутанности и неполнотъ годовъ Іерусалимскаго натріаршества, см. Muralt. р. 286, а. 629.

<sup>1)</sup> Angelo Mai, *Spicilegium Rom.*, IV, p. 49; Migne, *Patrologiae gr.*, tomus 87, pag. 3733 sq.: текстъ 20-й оды «о Св. Градъ и честныхъ мъстахъ» на стр. 3817—3819.

<sup>2)</sup> Если, дъйствительно, Ираклій отоелаль Св. Древо (часть?) въ Константиноноль, то ода могла быть написана до этого случая, но, скорѣе и проще можно объяснить тѣмъ, что такъ какъ Ираклій получиль уже нѣсколько кусковъ Животворящаго Древа (у  $\theta$ еофана во множ. числѣ —  $\tau$ à τίμια καὶ ζωοποιὰ ξύλα), то лишь одинъ изъ нихъ отоеланъ въ Византію.

дъть своего друга. Восноминанія нѣвца о треволненіяхъ его жизпи вдали отъ мирной обители, о недавно нережитыхъ бѣдствіяхъ весьма близко отвѣчаютъ фактамъ біографія Софронія, его удаленію изъ обители Св. Саввы въ Александріи, путешествію на Кипръ и возвращенію въ Іерусалимъ около 629 года.

Въ 20-й одѣ авторъ живымъ разсказомъ о святыхъ мѣстахъ Св. Града какъ бы ищетъ насытить свое страстное желаніе носѣтить «благая» Іерусалима и облобызать его святыни; иѣвецъ представляетъ, какъ ликуя, входитъ онъ въ ворота города, сиѣшитъ но улицамъ къ храму Св. Воскресенія 1): «я облобызаю тамъ самую землю, я увижу священный кубъ 2), и великій, небомъ накрытый 3), четверо - . . . Но святой солеѣ 4) я пройду въ средину Гроба Госнодия и, преклопившись, облобызаю святую скалу. Приложусь къ колоппамъ, кругомъ гробницы стоящимъ и конхамъ, украшеннымъ наверху золотыми лиліями 5). Я пройду къ тройному портику, сплошь сіяющему на подобіе круглаго жемчуга,

## Κ΄.—Εὶς τὸν πόθον, ὅν εἶγε εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν καὶ εἰς τοὺς σεβασμίους τόπους.

Άγιον πόλισμα θεῖον Ἱερουσαλήμ τ' ἐς νῦν δὴ ἸΕθέλων πύλας παρεἴναι Ἰν ἀγαλλιῶν ἐσέλθω· Εὐαγέων Σολύμων ἔνθεος οἶστρος Αἰὲν ἐμὴν κραδίην σφόδρα δαμάζει. Βαδιῶν ἐπὶ πλακῶν σου ἸΕς ἸΑνάστασιν κατέλθω, "Οθι παντάναξ ἀνέστη Θανάτου κράτος πατήσας. Γλυκερόν πέδον ςιλήσω, Ἱερὸν κύβον κατείδω. Μέγαν οὐρανόστερόν τε Τετρα . . Διὰ βήματος θεοἴο Μέσον ἐς τάφος θεοἴο Γεγονὼς, πέτρην ἐκείνην Μάλα προσκυνῶν φιλήσω, ἸΕπαναξίου δὲ τύμβου Κίονας κύκλω τε κόγχας ἸΑκροκρινοκρυσσμόρφους Φιλέων, ἄγαν χορεύσω. Ἐπὶ τρίστοον παρέλθω Ολομαργαρογυρόχρουν, Περικαλλέως γ᾽ ἔπαυλον Κρανίου τόπον προσέρπειν. Ὠκεανὸς βιοτῆς αἰὲν βιούσης, ἸΑτρεκέως τε λήθης, φωσφόρε τύμβε. Ζάθεον μεσόμφαλόν τε Πέτραν ἐκταθεὶς φιλήσω, "Οθι τὸ ξύλον πεπήγει Τὸ λύσαν ξύλου κατάραν. Ὠς μέγα σεἴο κλέος, φαίδιμε πέτρα, Σταυρός ὅπη μερόπων λύτρον ἐπήχθη. Θαλέων χαρᾶ δ᾽ ἐπέλθω "Οθι προσκυνοῦμεν ὅσσοι Πέλομεν λεώς Θεοἴο ἸΑγλαὸν ξύλον τὸ θεἴον. Ἱνα παμμέδων ταχύνας Κεχαραγμένη γραφῆος Σέβας εἰκόνι προσοίσω, Γόνατα δράμοιμι κάμψαι. Κατὰ παμφαὲς δὲ βῆμα Γεγανυμένος πορευθῶ, Ξύλον οὐ τὸ θεἴον εύρεν Ἑλένη μέδουσα κεδνή· Μετὰ κραδίης δὲ πλήρους Κατανύξεως ἀνέλθω Ὑπερώϊον θεοῦμαι Κάλαμον, σπόγγον τε, λόγχην. Νεαρὸν δ᾽ ἔπειτα κάλλος Βασιλικὴν εὖ κατείδω, Μοναχῶν ὅπου γορεία Νυγίους τελοῦσιν ὕμνους.

<sup>2)</sup> ίερὸν χύβον, истолковано словомъ θόλος—куполь II. Матрангою, который разумѣеть ротонду Гроба Господии.

<sup>3)</sup> Въ текстъ: σύρανόστερόν τε, — не можемъ сказать ничего о формъ елова, по предпочитаемъ образостерую те — по образцу любимыхъ Софроніемъ терминовъ. Затѣмъ отрывокъ слова: тетра . . . — быть можетъ, съ четырьмя входами.

βήματος — поднятая на одну ступень солея для клира, какъ и доныпѣ, передъ входомъ въ пещеру Св. Гроба.

<sup>5)</sup> хо́үхас акрохрімохрімохріморові і Посліднее слово не относится къ хо́мас, какъ полагаеть комментаторъ, а именно къ конхамъ — нишамъ, находившимся между колоннъ, окружавнимъ спаружи Св. Гробъ и увітичаннымъ надъ полусводами лилінми изъ золоченой бронзы. Мы видимъ эти самый лилін надъ камарами нишъ въ изображеніи Св. Гроба на ампуллахъ Монцы. Выходитъ, что реставрація Модеста возобновила древній типъ, со всею нышностью.

дабы принасть къ находящемуся на прекрасномъ дворѣ 1) мѣсту Лобпому...».

«И облобызаю я священное средоточіе <sup>2</sup>), преклонившись, нриложусь къ той скалѣ, куда было вбито то древо, которое разрѣшило проклятіе, па древо наложенное».

«Ликуя отъ радости, прійду я туда, гдѣ мы всѣ, пародъ Божій, преклоняемся передъ славнымъ честнымъ Древомъ в), . . . , чтобы оттуда посиѣшить принести поклопеніе, преклонивъ колѣна передъ святою иконою. И прійду съ восторгомъ къ сіяющему алтарю в), котораго божественное Древо обрѣла славная императрица Елепа. И съ сердечнымъ сокрушеніемъ поднимусь я на хоры для созерцанія трости, губы и копія. И буду оттуда созерцать повую красоту базилики, въ которой хоры монаховъ исполняютъ нощныя пѣснопѣнія».

Итакъ, съ храмомъ Гроба Господня повторилось обычное явленіе: всякая реставрація естественно стремится, хотя бы па основаніи преданій, возстановить прошлое, уже связывая съ отжившею формою новое содержаніе; реставрація можетъ прибавить, по не уменьшить, какими бы средствами она ни располагала и въ какихъ бы формахъ ни выполняла свое подражаніе. Поэтому, всякаго рода догадки о перемѣнахъ, допущенныхъ Модестомъ, могутъ быть припяты только послѣ ясныхъ доказательствъ. Текстъ Софронія показываетъ, что при Модестѣ все было возобновлено по старому: также украненъ былъ Анастасисъ спаружи колонпами и пишами, какъ въ древнѣйную эпоху, — но исчезли драгоцѣнныя рѣшетки и безчисленные дары.

Слово патріарха Фотія о Гробѣ Господнемъ 5) описываеть его виѣшній видъ тѣми же деталями, т. е. декоративную облицовку 11 колопнами вышиною въ человѣческій ростъ, а въ промежуткахъ сверху — арками, у Софронія — конхами, и падъ ними конически сведенною крышею. Мы инчего не узнаемъ изъ того же Слова Фотія о самомъ храмѣ надъ Апастасисомъ, выраженія: τέμενος ἰερὸν, μέσον τοῦ νεώ могутъ быть относимы

<sup>1)</sup> περιχαλλέως γ' ἔπαυλον, нельзя ἔπαυλος передавать ἔνοιχος: αὐλή значить дворъ, ἔπαυλος — навъсъ на дворѣ для конюшни, въ данномъ случаѣ — какъ разъ экседра или покрытая сверху ниша надъ холмомъ Лобнаго мѣста, и въ настоящемъ видѣ немного измѣненная противъ древности и также полуоткрытая.

<sup>2)</sup> μεσόμφαλον не пупъ земли, а такъ сказать, средоточіе (земли)— именно холмъ Кальварія пли Лобное мѣсто. Вполиъ древнее, неизмѣненное преданіе.

<sup>3)</sup> Два испорченные стиха, которые мы, не слѣдуя примѣру толкователей, предпочитаемъ оставить безъ перевода. Рѣчь, видимо, идетъ о нѣкоторой чудотворной и прославленной иконѣ, которой покланялись наряду съ святынями Христовыхъ мѣстъ.

<sup>4)</sup> Въ стихахъ общее выраженіе βῆμα, но его эпитетъ παμααές—сіяющій, всесвѣтлый не можеть быть приложенъ ни къ солеѣ, ни къ амвону, а очевидно указываетъ на осѣненный киворіемъ престолъ, въ которомъ и хранилось Св. Древо, вѣроятно, подъ спудомъ, въ особой ракѣ, какъ принято для мощей.

<sup>5)</sup> Изд. въ Правосл. Палестинскомъ Сбориикъ, 31-й выш., т. XI, вын. 1-й, стр. 1—3.

относимы и къ ротондѣ, и къ атріуму — этому священному участку, среди котораго стоялъ Св. Гробъ.

Весьма важно умолчаніе текста оды о м'єсть, гдь хранилось въ данное время Св. Древо Креста: пзв'єстно изъ прежнихъ свид'єтельствъ, что опо ном'єщалось въ особой пишть восточнаго атріума базилики, и ниже мы будемъ им'єть еще случай доказывать, что если базилика была возстановлена, то уже не им'єла атріума и пронилей, и что самый входъ въ базилику сталъ, со временъ Модеста, общимъ съ Анастасисомъ, — а именно перенесенъ на м'єсто современнаго входа.

Особенно важнымъ указаніемъ должно считать, что, но тексту нашей оды, путь къ мѣсту обрѣтенія Св. Креста шелъ внизъ отъ солен или бемы той же базилики, — о чемъ уже выше была сдѣлана догадка. Далѣе, любонытно указаніе древняго мѣста для орудій Страстей Христовыхъ на хорахъ базилики, — любонытно, между прочимъ, потому, что поясняетъ намъ римское подражаніе этому обычаю въ храненія подобныхъ реликвій на хорахъ церкви Св. Петра.

Текстъ Софронія, ясно указывающій на существованіе базилики, ностроенной Модестомъ на мѣстѣ Копстантиновой, нозволяеть намъ окончательно опровергнуть произвольныя догадки Вогюю о томъ, что подземная церковь Св. Елены будто бы была единственною замѣною древней базилики<sup>1</sup>). Замѣчательное для своего времени сочиненіе Вогюю является главнымъ авторитетомъ во всемъ, что касается византійскихъ намятниковъ Палестины, а между тѣмъ самъ Вогюю, какъ и многіе повѣйніе изслѣдователи Палестины, сначала оставался при ошибочномъ убѣжденіи въ ненодвижности византійскаго искусства, почему и были возможны случаи смѣшенія намятниковъ позднѣйшей энохи съ вѣкомъ Константина.

Впрочемъ, для даппаго вонроса намъ нѣтъ падобности попутно доказывать ошибку Вогюэ отпосительно времени происхожденія подземной церкви Св. Елены (ниже мы укажемъ, по даннымъ стиля, время происхожденія ел колониъ, время пхъ передѣлки, а равно и время распространенія примѣпенной въ церкви купольной формы): текстъ слѣдующаго по времени паломинка Аркульфа (паломинчество записано Адамианомъ около 670 годовъ)<sup>2</sup>), достаточно ясно говоритъ, что въ его время (если не при Модестѣ) существовала падземная базилика на мѣстѣ прежняго зданія мар-

<sup>1)</sup> Эти догадки уже были, однако, опровергнуты съ большею основательностью на основани текстовъ Аркульфа, Софронія, Монсея Каганкаттаца, Фоки—В. Г. Васильевскими въ примъчаніяхъ къ повъсти Епифанія, *Правосл. Палест. Сборникъ*, IV, стр. 40—49.

<sup>2)</sup> Tobler et Molinier, *Itinera Hierosolymitana*, I, р. 139 sq. Переводъ нами заимствованъ изъ книги И.В. Номяловскаго «Аркульфа разсказъ о святыхъ мѣстахъ», 49-й вып. Иалест. Сбори., 1898 г.

тиріума. Для нашихъ цѣлей этотъ текстъ также имѣетъ свое положительное значеніе и къ тому же почти вовсе не пуждается въ толкованіяхъ, а скорѣе въ оговоркахъ.

Аркульфъ описываетъ церковь, построенную надъ Гробомъ Госнодинмъ, какъ больное зданіе, все построенное изъ камия <sup>1</sup>), совершенно кругдое, сведенное къ одному кунолу, поддерживаемому тремя копцентрическими стѣпами, между которыми оставлены ходы ширипою въ обыкновенпую дорогу.

Извѣстно, что въ недавней работѣ своей Моммертъ 2) предложилъ чрезвычайно остроумное объясненіе графическаго плана церкви Св. Гроба, начертаннаго Аркульфомъ около 670 г., и далъ совершенно новое направленіе дальнѣйшимъ заключеніямъ о формѣ этой церкви. Именно, Моммертъ считаетъ три концентрическихъ круга, изображенные на планѣ и соотвѣтствующіе тремъ «стѣнамъ», упомянутымъ въ текстѣ, не стѣнами, рядомъ стоящими, какъ доселѣ всѣ думали, но тремя этожами или стѣнами трехъ галлерей, нодымавшимися другъ надъ другомъ. Обстоятельство это, будь оно принято, даетъ совершенно иное освѣщеніе для нашихъ взглядовъ на конструкцію Анастасиса.

Въ церкви Св. Гроба, но словамъ Аркульфа, было устроено три абсиды или алтаря въ трехъ мѣстахъ средпей стѣны <sup>3</sup>), и въ двухъ мѣстахъ восемь входныхъ дверей. Посреди ротонды былъ каменный киворій <sup>4</sup>) высотою внутри въ ростъ рослаго человѣка съ прибавкою до полутора футъ; входъ въ киворій былъ съ востока, а въ сѣверной части находился Гробъ Господень. Приводимъ текстъ въ переводѣ:

II. О церкви круглаго вида, выстроенной нада Гробома Господнима. Эта весьма большая церковь, вся изъ камня, сооружена отовсюду съ изумительною круглотою и отъ основанія возвышается тремя стѣнами, надъ которыми поднимается вверхъ одна крыша. Между каждой стѣною и другимъ бокомъ паходится пространство, соотвѣтствующее улицѣ. Въ трехъ мѣстахъ средней стѣны искусно сооружены три алтаря. Эту круглую и весьма высокую церковь, имѣющую три выше-

<sup>1)</sup> tota lapidea, повидимому, разум'єтея, каменная крыша, какъ на Пантеон'є или другихъ круглыхъ церквахъ, напр. Солуни.

<sup>2)</sup> Zeitschrift d. d. Palästina-Vereins, XX, p. 34.

<sup>3)</sup> Затёмъ слёдуетъ ноказаніе, что эту церковь «поддерживаютъ» 12 огромныхъ каменныхъ колоннъ. Извёстіе это не вяжется съ предыдущимъ свидётельствомъ о трехъ стёнахъ, гдё же могли бы помёщаться колонны? Не есть ли эта фраза: «эту круглую и высокую церковь, имёющую 3 алтаря» и пр. до конца — простая глосса писца пли даже Адамнана, взятая изъ древнихъ текстовъ о базиликъ Константина?

<sup>4)</sup> Tugurium вм. tegorium, тоже что ciborium, по Du Cange, Gloss. lat. v. tegorium, у средневѣковыхъ писателей, франц. soutecte, toit—покрышка, балдахнить, кувуклій.

упомянутые алтаря, одинъ обращенный къ полудню, другой къ сѣверу, третій къ западу, поддерживають двѣнадцать каменныхъ столбовъ удивительной величины. Въ ней восемь дверей, то есть по четыре входа черезъ три установленныя другъ противъ друга, съ промежутками, стѣны; изъ пихъ четыре выхода обращены къ вольтурну, каковой вѣтеръ зовется и кекіасъ, а другіе четыре къ евру.

III. О видъ самого гроба и его шатра. Въ средней части этого впутрепняго круглаго дома находится круглый шатеръ, вырубленный изъ одного и того же камия, въ которомъ могутъ стоя молиться девять человѣкъ, и отъ макушки стоящаго человѣка не маленькаго роста до свода это зданьице приходится въ вышину полтора фута. Входъ въ этотъ шатеръ обращенъ къ востоку и весь шатеръ спаружи покрытъ отборнымъ мраморомъ, и верхушка его виѣпшей вершины, украшенная золотомъ, поддерживаетъ не малый золотой крестъ. Въ сѣверной части этого шатра, внутри находится гробъ Господень, изсѣченный изъ того же камия, по нолъ этого шатра инже мѣста гроба, такъ какъ отъ пола шатра до боковаго края гроба считается въ вышину мѣра какъ бы трехъ локтей. Такъ сказалъ миѣ Аркульфъ, часто посѣщавшій гробъ Господень, и точно вымѣрявшій.

Въ этомъ мѣстѣ слѣдуетъ отмѣтить разницу въ названіяхъ между гробницею (monumentum) и гробомъ (sepulcrum): тотъ, часто уномянутый круглый шатеръ, евангелисты часто зовуть шымъ именемъгробинцею: они говорять, что къ ея дверямъ былъ приваленъ и отъ ея дверей отваленъ, по Воскресенія Господнемъ, камень. Гробомъ собственно зовется то мѣсто въ шатрѣ, т. е. въ сѣверной части гробищы, въ которомъ нокоплось положенное и обвитое иланданицею тело Господне; длину его въ разм'єр'є семи нядей Аркульфъ вым'єрялъ собственною рукою. И этотъ гробъ не двойной, какъ ложно полагаютъ и которые, и не имбетъ ибкоей перегородки, высъченной изъ камия, которая проходила бы и разд'вляла об'в лядвен и голени, по весь ровный, представляющій съ головы до ногъ ложе, могущее вм'єстить одного человъка, лежащаго на синиъ; на подобіе пещеры, онъ имъстъ входъ съ боку, обращенный на супротивъ но южной части гробницы, и сверху поднимается искусно сдёданный невысокій куполь. Въ этомъ гроб'є постоянно днемъ и почью свътятъ горящія двынадцать лампадъ, по числу двінадцати апостоловъ; изъ этихъ лампадъ четыре поставлены ниже, въ углубленін этого гробоваго ложа, а другія восемь горять, поддерживаемыя масломъ, пом'вщенныя выше, надъ краемъ, съ праваго боку.

Следуетъ еще отметить и то, что мавзолей или гробница Спасителя, то есть часто упомянутый инатеръ, можетъ быть по справедли-

вости названъ вертеномъ или нещерой, объ которой, когда въ ней былъ ногребенъ Госнодь нашъ Іисусъ Христосъ, прорицаетъ пророкъ 1), говоря: Сей вселится въ высоцѣ нещерѣ камене крѣпкаго, а немпого спустя прибавляется для обрадованія апостоловъ о Воскресеніи Госнода: Царя со славою узрите 2).

И такъ, изображение вышеуномянутой церкви съ находящимся носреди ен круглымъ шатромъ, въ сѣверной части котораго находится гробъ Господень, изъясияетъ приложенный рисупокъ, равно какъ и изображения трехъ другихъ церквей, объ которыхъ будетъ рѣчь ниже. Мы парисовали изображения этихъ четырехъ церквей согласно съ рисушкомъ, который, какъ сказано выше, начерталъ миѣ святый Аркульфъ



Рис. 26.

па навощенной табличкѣ и нарисовали не потому, чтобы ихъ подобіе могло быть представлено въ живописи, по для того, чтобы изобразить, хотя бы въ такомъ плохомъ рисункѣ, гробъ Господень, расположенный въ средипѣ круглой церкви, и разъяснить какъ ближайшую къ пему церковь, такъ и ту, что расположена дальше.

IV. О камит, который былг привалент къ двери Гроба и который ангелт Господень, сошедшій ст неба, отвалиль посли Его воскресенія, о шатры и гроби. Между тёмъ, слёдуеть вкратцё разсказать о выше уномянутомъ кампѣ, который, но распространенному преданію,

<sup>1)</sup> Исаія XXXIII, 16.

<sup>2)</sup> Тамъ же.

нослѣ погребенія распятаго Господа, быль привалень къ дверямъ гроба Господия; Аркульфъ говоритъ, что онъ разсѣченъ и раздѣленъ на двѣ части, изъ которыхъ меньшая, обтесанная рѣзцомъ, видна поставленного стоймя въ видѣ четырехугольнаго алтаря въ вышеописанной круглой церкви передъ входомъ въ часто упомянутый шатеръ, то есть въ гробъ Господень, большая же часть этого кампя, равнымъ образомъ обтесанная, стоитъ въ видѣ другаго четырехугольнаго алтаря, поставленнаго на восточной сторонѣ той же церкви и покрыта пеленами.

Аркульфъ на мой вопросъ о цвѣтѣ этого кампи, впутри котораго вытесапъ рѣзцомъ часто упоминаемый шатеръ, вмѣщающій въ сѣверной своей части гробъ Господень, вырубленный изъ того же самаго кампя, изъ котораго и гробиица, то есть самъ шатеръ, сказалъ: шатеръ гробиицы Господней, не покрытый никакими украшеніями впутри, и до нышѣ являетъ во всемъ своемъ углубленіи слѣды рѣзца, который употребляли при этой работѣ долбившіе или рѣзавшіе: цвѣтъ этого камни гробиицы и гроба не одинъ, но кажется, что перемѣшаны два цвѣта—красный и бѣлый, вслѣдствіе чего этотъ камень представляется двухцвѣтнымъ. Но объ этомъ достаточно сказапнаго.

V. О церкви Святой Маріи, смежной съ круплою церковою. Впрочемъ слѣдуетъ прибавить кое что не многое объ устройствъ Святыхъ мѣстъ. По правую сторону съ тою часто выше упомянутою круглой церковью, которая также зовется анастасисъ, то есть Воскресеніе, потому, что ностроена на мѣстѣ Воскресенія Господня, смежна четырехугольная церковь Святой Маріи, Матери Господа.

VI. О той же церкви, которая выстроена на мисти Кальваріи. Другая, весьма большая церковь, къ востоку, сооружена на томъ мѣстѣ, которое по еврейски зовется Голгова, на верху которой съ канатовъ спускается нѣкое круглое бронзовое коло съ лампадами, а подънимъ поставленъ водруженнымъ большой серебряный крестъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ пѣкогда стоялъ водруженнымъ деревянный крестъ, на которомъ пострадалъ Спаситель рода человѣческаго.

Въ той же церкви, ниже мѣста креста Госнодня, находится высѣченная изъ камия иѣкая пещера, гдѣ на алтарѣ приносится жертва за души иѣкоторыхъ болѣе почетпыхъ лицъ, тѣла которыхъ, лежащія тѣмъ временемъ па улицѣ, полагаются передъ дверьми этой же Голгооской церкви до тѣхъ поръ, пока не окончится святое таинство за этихъ усоншихъ.

VII. О базиликт, которую соорудилг Константинг по сосъдству вышеназванной церкви, на томг мьсть, гдь обрътенг вг раскопанной земль посль многихг стольтій, Крестг Господень, подг развалинами.

Къ этой церкви на мѣстѣ Кальваріи, устроенной въ четырехугольной формѣ, примыкаетъ съ восточной стороны смежная каменная базилика, съ большимъ великолѣніемъ устроенная царемъ Константиномъ, именуемая и мартиріумомъ, сооруженная, какъ говорятъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ обрѣтенъ, послѣ двухъ сотъ тридцати трехъ лѣтъ, дарованный самимъ Господомъ Крестъ Господень съ другими двумя крестами разбойниковъ, спрятанный подъ землею.

VIII. О мисти эксртвенника Авраама. И такъ, между этими объими церквами попадается то знаменитое мъсто, на которомъ натріархъ Авраамъ соорудилъ жертвенникъ, на который возложилъ вязанку дровъ и, вышувъ, схватилъ ножъ, чтобы заклать сына своего Исаака; теперь тамъ находится не малый деревянный столъ, на которомъ народъ предлагаетъ бъднымъ милостыню. Къ моимъ тщательнымъ вопросамъ Святый Аркульфъ присоединилъ и слъдующее, говоря: Между апастасисомъ, то есть часто упомянутой выше церковью, и базиликою Константина находится и кая площадка, до церкви Голгооской, въ которой денно и нощно горятъ всегда свътильники.

IX. Объ экзедрю, находящейся между церковью Кальваріи и базиликой Константина, гдо хранятся чаша Господня и губа, съ которой Онъ, вися на древь, вкусиль оцеть и вино. Между этой Голгооской базиликой и мартиріумомь находится нікая экзедра, гді есть чаша Господня, которую опъ, благословивь собственноручно на вечери, накануні страданій, самь, участвуя въ транезі, нередаль транезующимь аностоламь. Эта серебряная чаша имість мітрою Галльскій секстарій и имість въ себі дві ручки, прикріпленныя другь противь друга съ обінкь сторонь. Въ этой чаші находится губа, которую распявшіє Госнода, наполнивь оцтомь и обложивь иссономь, подпесли къ Его устамь. Изъ той же чани, какъ говорять, Госнодь по воскресеній пиль, транезуя съ аностолами; ее виділь Святый Аркульфь и черезь открытое отверстіе нокрывающаго ее ларца, собственноручно касался ея и лобызаль: къ этой чаші все городское населеніе приходить съ великимь уваженіемь.

X. О копът воина, которыми они прободали ребра Господни. Тотъ же Аркульфъ точно также видёлъ и то копье воина, которымъ опъ прободалъ ребра висёвшаго на крестё Господа. Это коніе находится вдёланнымъ въ деревянный крестъ въ портике базилики Константина; древко этого конья расколото на двё части, и его также городъ Іерусалимъ посёщаетъ, лобызаетъ и чтитъ.

Мы пе пойдемъ далѣе этой простой передачи точныхъ показаній Аркульфа, которыя констатируютъ окончательно тотъ основной фактъ, что

сооруженія Модеста им'єль возстановить Герусалимскую святьню въ прежнемъ ел видъ. И потому считаемъ дъломъ простаго произвола заключеніе Вогисэ, что именно при Модесть совершилось разделеніе одного храма на три части. Внимательное чтеніе текстовъ убѣждаеть насъ въ противномъ или — еще точиће — инчего намъ не сообщаетъ въ этомъ направленіи, а напротивъ, какъ бы постоянно подтверждаеть, что никакой рѣзкой неремѣны съ Константина до временъ крестоносцевъ въ сооруженіяхъ падъ святынею Гроба не было, и если были обновленія, то но старому. Изъ своего собственнаго плана, и забывая, что въ немъ многое основано только на догадкъ. Вогюэ извлекъ то положеніе, что Константиновскія сооруженія составляли одинъ храмъ, и только точный комментаторъ «Сказанія Енифанія» рѣшается отступить отъ этого положенія, принятаго на віру и огуломъ всіми изслідователями. Текстъ Евсевія ясно говорить намъ о сооруженій около Св. Гроба (мы, однако, не знаемь, была ли это ротонда), объ атріумѣ, который окружать это сооружение и о базиликь. Согласно южному климату, восточнымъ обычаямъ, а напболъе показаніямъ Сильвін, мы должны считать три богослужебныхъ мѣста: 1) сооружение около Св. Гроба, 2) дворъ или атріумъ Св. Гроба съ холмомъ Лобнаго мѣста и 3) базилику 1).

Теже три части знаетъ игуменъ Саввинскаго монастыря Антіохъ, когда говоритъ о храмахъ, сожженныхъ нерсами и возстановленныхъ Модестомъ: Лобномъ мѣстѣ, Св. Воскресеній и «Честномъ домѣ (гіхгу) Св. Креста» — вѣдь и здѣсь ясно указанъ большой храмъ базилики, и малыя церкви надъ Св. Гробомъ и Лобнымъ мѣстомъ. И потому, когда Аркульфъ говорить, что эти три части (при немъ это уже церкви, т. е. зданія съ особыми стѣнами) соприкасаются, то нельзя или незачѣмъ нонимать въ смыслѣ малаго разстоянія, а должно понимать буквально: за стѣною часовни надъ Лобнымъ мѣстомъ была или начиналась занадная часть базилики. И если прежде, во времена Сильвій, между Анастасисомъ и Лобнымъ мѣстомъ была свободная илондадь атріума, то въ VII или VIII столѣтій, съ постройкою больнюй ротонды, она также, быть можетъ, соприкасалась съ часовнею, сооруженной для покрытія Лобнаго мѣста.

Выяснивъ это основное обстоятельство, мы можемъ не анализировать и той реставраціи въ план'є сооруженій Модеста, которую представиль Вогюэ: если схема этихъ сооруженій, нехитро составленная въ руконисяхъ, насъ не удовлетворяеть (см. рис. 26), то и реставрація, досел'є единственная, не им'єть значенія но своей произвольности.

См. также и свидѣтельство о трехъ храмахъ, построенныхъ Еленою, въ Житін Константина и Елены, составленномъ послѣ Ираклія, и издан, въ отрывкѣ проф. В. Г. Васильевскимъ въ III-мъ прилож. къ изд. Епифанія, Иравосл. Палест. Сборникъ, IV, 2, стр. 254.

Свидѣтельства Епифапія, мопаха очевидца, составившаго родъ путеводителя по Сиріи, краткаго, по содержательнаго и, повидимому, точнаго, пріобрѣтають особое значеніе, благодаря замѣчательнымъ комментаріямъ русскаго ученаго 1). «Посреди святаго Града, такъ гласить этотъ текстъ, находится святый гробъ Госнодень, и вблизи гроба Лобное мѣсто, гдѣ распять былъ Христосъ, имѣющее въ высоту уступовъ или ступеней тридцать шесть. Внизу распятія находится церковь и гробъ Адамовъ. По средниѣ между ними (близь нихъ) лежить садъ Іосифа, а къ сѣверу отъ сада темница, гдѣ были заключены Христосъ и Варавва. Между темпицею и мѣстомъ распятія находятся срата соятаю Константина, въ которыхъ были найдены три креста, и надъ вратами алтарь, гдѣ лежить чаша, изъ которой Христосъ пилъ уксусъ и желчь».

В. Г. Васильевскій установиль и общее положеніе построекъ надъ Св. Гробомъ во времена Енифанія и выясниль точность и важность трехъ указаній его о мѣстѣ: 1) сада Іосифа или бывшаго атріума между храмомъ Св. Гроба (или Св. Воскресенія) и базиликою Копстантина, 2) темницы Христовой, находящейся къ сѣверу отъ Голгооы и понынѣ (въ сѣверо-восточномъ углу пынѣшней церкви Св. Воскресенія), тамъ, гдѣ ее указывали уже въ VIII—ІХ вѣкахъ, и 3) вратъ Св. Копстантина, находившихся между (на линіи съ сѣвера на югъ) темницею и Голгооою.

В. Г. Васильевскій занимался всіми этими вопросами «преимущественно съ точки зрѣнія взаимнаго отпошенія между зданіями» храма Св. Гроба, по апализъ этого отношенія устанавливаеть и для архитектурной исторін этихь зданій и ихъ остатковъ основныя положенія. А именно, мы извлекаемъ, при помощи такой аргументаціи, ясное свидітельство крупной неремѣны, происшедшей во времена Модеста: новая базилика была оріентирована съ запада на востокъ, получила новый входъ изъ атріума Св. Гроба съ монументальною дверью, и алтарную абсиду въ восточной части, ночему прежній входъ черезъ прошилен и два двора уже тогда быль закрытъ. Обстоятельство, какъ увидимъ ниже. особо любонытное для пониманія открытыхъ русскими расконками развалинъ Константиновскихъ пропилей и древнихъ стъпъ. Копечно, не смотря на все искусство и ясность анализа незабвеннаго ученаго, ему было трудно, съ одними данными общихъ выраженій древнихъ авторовъ, оснаривать археологические взгляды Вогюэ, утверждающаго, что базилика Константина исчезла уже въ VII столетіи и была заменена подземною церковью, върпъе, часовнею Св. Елены надъ мъстомъ обрътенія Св. Креста: здісь требуется уже аргументація археологическая, надо доказать, что Вогю опибается, принимая разныя капители ныпѣнняго сѣ-

I) Академика В. Г. Васильевскаго въ изданін *Прав. Палестинск. Сбори.*, т. IV, вып. 2.

вернаго нефа церкви Св. Воскресенія за остатки Константиновской базилики, равно, считая конструкцію аркады (вороть), открытой на русскомъ м'єсті, также памятникомъ Константиновской эпохи и пр. Вогюэ отождествляеть ныш'винною церковь Св. Елены съ Модестовымъ храмомъ Св. Креста не нотому, чтобы онъ не зналъ, хотя частію, ясные тексты, гласящіе о большой церкви, возстановленной Модестомъ, а нотому, что археологические взгляды Вогю был основаны на первичных наблюденіях византійскаго искусства. когда происходило, такъ сказать, еще первое чтеніе его памятниковъ, пачальное знакомство съ его содержаніемъ, и вопросы хронологіи еще не существовали. Надо доказать, что церковь Св. Елены, по своей кунольной копструкцін, не могла быть построена въ начал'в VII в'єка, когда купола даже въ столицѣ Византін только что стали извѣстны въ первомъ соединенін ихъ съ четыреугольнымъ основаніемъ (въ Св. Софія), а судя по всёмъ даннымъ, вивств взятымъ, построена не рапве Х — ХІ ввка, т. е. какъ разъ около времени Константина Мономаха, когда (какъ то доказываетъ В. Г. Васильевскій) возстановлены были церковь Св. Воскресенія и Голгооа, но храмъ Константина остался въ развалинахъ. «Можно допустить, говоритъ В. Г. Васпльевскій, что церковь Св. Елены составляла особое подземное отділеніе уже въ нервоначальной базилик Константина: тутъ можно ирипоминть слова Евсевія о надземномъ и поземномъ, верхнемъ и пижнемъ рядѣ колониъ въ этой базиликь; по и въ описаніи, помъщенномъ у Монсея Каганкатваца, во всякомъ случав, относящемся къ періоду носле персидскаго нашествія, говорится о верхнихъ и нижинхъ колоннахъ; слъдовательно, съ такимъ же правомъ можно предположить существованіе нодземнаго отділенія и во второй періодъ, въ Модестовскомъ храмѣ обрѣтенія Св. Креста, или Св. Копстантина». Существованіе кринты, какъ разъ на місті церкви Св. Елены, донустить можно, ножалуй, еще въ 1-й неріодъ, но ин въ 1-й неріодъ, ни во 2-й нельзя допустить существованія церкви Св. Елены, какъ изв'єстно. покрытой куполомъ, подъ церковью Св. Константина. Равно, сколько бы пи было криптъ, опъ, по тому уже, что суть крипты, или скрытыя подземныя пом'вщенія, выходящія въ церковь только особыми ходами, л'єстинцами, крыльцами, не могуть дать новода къ описанію церкви съ верхними и нижними колоннами, о чемъ мы уже достаточно говорили выше.

Однако, и тексты говорять убёдительно на этотъ разъ о томъ, что церковь Константина существовала: черезъ нее, взломавъ ея двери, проникли сарацины въ 966 г., въ атріумъ церкви Св. Воскресенія и подожгли ея запертыя двери.). Далѣе, между 980 и 1005 гг., производились «работы надъ

<sup>1)</sup> См. разеказъ Яхън Антіохійскаго въ прилож. 2 къ изд. акад. В. Г. Васильевскаго, стр. 265—269, Мѣдинкова, l. с., стр. 338—343.

куполомъ» церкви Св. Воскресенія, и достроено то, что было разрушено и стояло безъ верха, «кромѣ свода (абсиды) Св. Константина, ибо онъ очень великъ» (шпрокъ и потому былъ невозможенъ для простыхъ каменьщиковъ) «и (поэтому) остался ненокрытымъ. И въ то время, когда управлялъ Іерусалимскимъ престоломъ патріархъ Александрійскій Арсеній, послѣ отъѣзда его брата, патріарха Ореста (986—1005 гг.) въ Константинополь, былъ достроенъ сводъ Св. Константина и былъ возстановленъ въ прежнемъ видѣ».

Столь же ясно свидетельство объ окончательномъ разрушении храма Св. Константина въ 1009 году 1): «церковь (Воскресенія) была разрушена до основанія, за исключеніемъ тѣхъ частей, разрушеніе которыхъ было слишкомъ трудно и уничтожение которыхъ невозможно. И былъ разрушенъ Краніонъ и (василика) св. Константина и все, что находилось въ ел преділахъ, и были окончательно уничтожены священныя реликвіи. И старался (посланный халифа Хакима) уничтожить Гробъ Господень и стереть слъдъ его и разбиль большую часть его и разрушиль его. И было начало разрушенія во вторникъ 5 Сафара 400 (28-го сентября 1009 г.). И были разграблены вск ея имкиія (церкви) и завкіцанныя (ей) имущества и захвачены вся ел утварь и металическія вещи». Нзвістіе это очень ясно, но, новидимому, преувеличено: повая церковь Воскресенія, возстановленная (начато черезъ три года) между 1040 и 1055 годами, имѣла, но словамъ нашего паломинка Дапінла, «столювъ облыхъ (круглыхъ колошнъ) 12, а 6 зданыхъ» (сложенных вазь камия или кириича), и, весьма въроятно, эти 12 колониъ сохранила еще отъ древней церкви, такъ какъ въ XII вѣкѣ новыхъ колоннъ для зданій уже не тесали въ Византін, довольствуясь кладкою столбовъ. Далье, разрушена была лишь сводчатая пиша, покрывавшая Лобное мъсто, или, точиве, Кресть, поставленный на немъ, и алтарь, а не самый Краніонъ. котораго скала, копечно, сохранилась, и который такъ подробно и точно оппсывается Данінломъ. Устройство полуоткрытой двойной пини падъ Лобнымъ мѣстомъ (или Голговою -- какъ стали отнынѣ называть его), сохранившееся итликомъ и доньнів, припадлежить, скорве XII, чемь XI веку, и потому же самому и мозаическія изображенія Расиятія и Сиятія со Креста (о которыхъ говорить Данішть) исчезли: вмѣсто пихъ ноявились мозаическіе орнаменты, сохранившіеся на потолк'в и полу въ правой или католической канелл'в.

Наспръ-Хосрау, арабскій географъ (— 1080) разсказываеть о церкви Воскресенія (послѣ ея возстановленія въ 1040-хъ годахъ)²): «Церковь эта настолько просторна, что въ ней могуть помѣститься восемь тысячъ чело-

<sup>1)</sup> Приложение 3-е къ изданио Епифания съ примъч. В. Г. Васильевскаго, стр. 269—270. Мъдинкова, стр. 368—369. Ср. латинския свъдъния, собранныя въ соч. Зепна, Jerusalem und das heilige Land. 1873, рад. 447—448, того же содержация.

<sup>2)</sup> МЕдинковъ, Палестина по арабекимъ источникамъ, стр. 881.

въкъ. Вся она тщательно разукрашена цвътнымъ мраморомъ, ръзною работою и живонисью. Внутри церковь украшела румскою парчею и изображеніями. Много чистаго золота пошло на ея убранство. Во многихъ мѣстахъ находится изображение Інсуса — да будеть надъ Нимъ спасение! сидящимъ на ослѣ и изображеніе другихъ пророковъ, какъ то: Авраама, Изманла. Исаака, Іакова и его сыновей, спасеніе да будеть падъ ними! Эти пконы покрыты дакомъ изъ сандарусоваго масла, и каждая покрыта тонкимъ стекломъ, чрезвычайно прозрачнымъ, такъ что опо инсколько не мѣшаеть видіть иконы. Сділано это для того, чтобы предохранить иконы отъ ныли. Прислуга ежедневно чистить эти стекла [стало быть, это не слюда]». Въ этомъ безпорядочномъ и невѣжественномъ описаніи много реальности. Очевидно, главною церковью была уже ротонда, и въ ней именно размѣщалось 8000 человѣкъ. Но возможно, что облицовка нестрыми мраморами стѣнъ имѣла мѣсто не только здѣсь, но въ Краніонѣ и въ церкви Константина, и эти церкви были покрыты тою же живописью. Замёчательно, что арабъ упомянуль стѣнное изображеніе Входа въ Іерусалимъ, а мы какъ разъ отъ этого именно времени знаемъ чудную мозаическую картину этого сюжета въ Палатинской канеллѣ.

Тоть же Дапінлъ (1106—1108 гг.) много дивился мозапческой росииси ротонды; «подъ верхомъ исписани суть пророци святіи мусіею, яко живи стоять, а надъ олтаремъ (малыма на западной сторонъ) написанъ есть Христосъ мусіею. Въ одтари же велицімь написано есть Адамово воздвиженіе (т. е. Воскресеніе Господне по византійскому переводу) мусією: горѣ верху написано есть мусіею Вознесеніе Госнодне, оба полы олтаря на обою столну написано есть мусіею Благов'ященіе». Эта византійская роспись исчезла безследно (кроме сцепы Возпесенія (?): см. Ciampini. De acdificiis. тав. 33) вижсть съ латинскою передълкою храма, около 1130-хъ годовъ или въ среднит XII столетія: по верхнимъ поясамъ ротонды были представлены пророки; въ маломъ алтарѣ, въ абсидѣ образъ Христа; въ большомъ алтарѣ 1) по среднему поясу абсиды Воскресеніе Христово, а въ конхѣ Вознесеніе съ предстоящими: Богородицею и 12 Апостолами, Важное указаніе Даніяла — мозапка Благов'єщенія на двухъ столбахъ нередъ абсидою: на одномъ Архангелъ, на другомъ Богородица, какъ было во множествѣ византійскихъ церквей X—XII вѣка. — важное потому, что можетъ указывать на два такіе столба, которые поддерживають куполь въ восточной части. Мы можемъ, поэтому, съ нѣкоторымъ правомъ, заключить, что

<sup>1) «</sup>Отъ дверей гробныхъ до стёны великаго олтаря саженъ 12», говоритъ Даніилъ, а его описаніе нисхожденія огия въ Великую Субботу показываетъ намъ, что этотъ алтарь находился на востокъ, противъ входа въ Св. Гробъ, за куполомъ. т. е. приблизительно въ томъже видѣ, какъ и на общензвѣстномъ плапѣ средневѣковаго храма.

при реставраціи, посящей имя Константина Мономаха, съ цѣлью расширенія ротонды, уже быль нефъ (средневѣковой хоръ канониковъ, ныпѣ греческая церковь Возпесенія), а надъ нефомъ, передъ абсидою уже быль сводъ, стало быть, уже рапѣе крестопосцевъ, т. е. во времена Константина Мономаха ясно сознавали необходимость покрыть все крышею. Зпачитъ, не одно нокрытіе общею крышею всего храма въ связи съ ротондою было предпринято крестопосцами въ 1130—1140 гг., но и обдѣлка всѣхъ частей святыни, а именно: Голгооы, ротонды, Св. Гроба, темницы Господней, пупа земнаго и пр. Между прочимъ исчезло оригинальное мозаическое изображеніе Христъ, указываемое Данінломъ въ комаркѣ (пишѣ) надъ пупомъ земли, «виѣ стѣны великаго алтаря», «за великимъ алтаремъ», съ надписью: «се пядію моею измѣрихъ пебо и землю», и появился рядъ другихъ мозаикъ въ различныхъ частяхъ церкви, описываемыхъ Кварезміемъ.

Во всякомъ случать, еще остается большая задача разобрать съ современномъ храмѣ, что именно уцѣлѣло отъ ноздне-византійской энохи, точнѣе говоря, отъ последней реставраціи при Константине Мономахі, принимая, затъмъ, во вииманіе общій характеръ отношенія крестоносцевъ къ завоеванной Иалестинъ, въ которой они не успъли порядкомъ ничего устроить, по за то, многое нереверпули вверхъ дномъ, многое исказили и спутали. Такъ напр., ясно, что многогранные столбы, поддерживающие куполъ пынашней церкви Воскресснія, не византійскіе и не тѣ, что видѣлъ Даніилъ, а средневъковые, такъ какъ тъ столбы должны были быть четыреугольные (чтобы на нихъ могли быть мозаическія фигуры), а, нотому, очевидно, что и весь куполь цёликомъ средневёковаго происхожденія, что доказывается, впрочемъ, и арочною системою. Стало быть, крестоносцы должны были развалить прежнюю церковь Воскресенія съ пефомъ, куполомъ и абсидою, прежде чёмъ начали строить широкій храмъ по своему вкусу. Конечно, какой сумбуръ отъ этого ни подымался, и какая путаница у повыхъ хозяевъ храма ни происходила, все же были греки, которые могли указать на мъста, освященныя предапіемъ, но, при греческой легкости воззрѣній на преданіе, перестройка должна была многое смёстить и спутать. Словомъ, если бы въ исторін храма Св. Гроба не было этого, краткаго, но гибельнаго неріода, то, несмотря на всѣ пожары и землетрясенія, это быль бы, дѣйствительно, намятникъ древности, тогда какъ въ настоящее время это намятникъ средневъковья, и древность приходится въ немъ «днемъ съ огнемъ» отыскивать и въ перепосномъ, и въ буквальномъ слыслѣ, такъ какъ глухіе потемки, царящіе во многих в частях в храма, произошли от в новой задачи подведенія многихъ мелкихъ и крупныхъ церквей, часовенъ и капеллъ подъ одну крышу.

Тотъ же Дапінлъ, покончивъ на Авраамовѣ жертвенникѣ и темпицѣ съ перечнемъ всѣхъ святынь, лицезрѣнныхъ имъ въ храмѣ Св. Гроба, прибав-

ляеть: «И та святаа мѣста вся, подъ одинымъ покровомъ, суть по ряду вся къ полунопцію лицъ». Свидѣтельство Вильгельма Тирскаго, писавпаго уже въ копцѣ XII вѣка, о томъ, что до латинянъ Голгооа, мѣсто помазанія и другія святыя мѣста были отдѣльными канеллами и не были покрыты, нельзя понимать иначе, какъ общею крышею съ храмомъ, тогда какъ, по Даніилу. всѣ святыни, обращенныя на сѣверъ (по эти именно части находятся на южной сторонѣ отъ Св. Гроба) были покрыты однимъ «покровомъ», вѣроятно, портикомъ. При передѣлкѣ сохранилась мозаика въ абсидѣ — Воскресеніе Господне, упоминаемое около 1165 года Іоганномъ изъ Вюрцбурга, стало быть, стѣна абсиды временъ Константина Мономаха была, быть можеть, на мѣстѣ пынѣшняго хора греческой церкви Воскресенія, котораго стѣпа сохранилась отъ средневѣковаго храма.

Очевидно изъ всего этого, что догадка Тоблера о томъ, что передѣлка храма состоялась между 1103 и 1130 гг., ошибочна, и храмъ могъ быть построенъ только между 1140 и 1165 гг., когда его видѣлъ номянутый Іоганнъ Вюрцбургскій 1).

Здѣсь же слѣдуетъ замѣтить, что греческое названіе нынѣшней церкви Воскресенія исторически правильно: греческая церковь есть бывшій нефъ Анастасиса, до преобразованія этого пефа въ хоръ (кафоликопъ, presbyterium) всего храма.

Еще важиће описаніе географа ал-Идрисія (писалъ въ 1154 г.), какъ бы ни было опо хаотично, случайно и, на первый взглядъ, непонятно;

«... Церковь Воскресенія (ал-Кыямъ), которую мусульмане называють Кумамою, это та церковь, куда приходять паломники изъ всёхъ странъ румовъ, которыя на востокъ и на занадъ земли. Въ нее входятъ черезъ врата съ западной стороны: тогда вошедшій очутится подъ тымь куноломь, который покрываеть всю церковь; этотъ куполь—одно изъ чудесь міра; а церковь ниже этихъ врать, и никто не можеть снуститься въ нее съ этой стороны. Въ церкви есть ворота съ съверной стороны, чрезъ которыя спускаются въ нижнюю часть церкви по 30 ступенямъ. Эти врата пазываются вратами Св. Маріп. Когда входящій спустится въ церковь, то напротивь него будеть священная, почитаемая гробница съ двумя дверями, покрытая сводчатымъ куполомъ, прочно построеннымъ, красиво приподнятымъ и необыкновенно разукрашеннымъ. Изъ этихъ двухъ дверей одна напротивъ сфвера, гдв врата Св. Марін, а другая напротивь пея, съ юга и называется дверями Распятія; падъ этою дверью церковная колокольня. Напротивъ этой церкви съ восточной стороны есть громадивиная церковь, въ которой румскіе франки служать об'єдни, а на востокъ отъ этой священной церкви, не-

<sup>1)</sup> Тоже, по другимъ соображеніямъ, доказывасть и Зеппъ, І. с. рад. 457.

много на югъ, находится та тюрьма <sup>1</sup>), въ которой былъ заключенъ Господь Мессія, и мѣсто распятія Его. Что касается большого купола <sup>2</sup>), то онъ круглъ, открытъ со стороны неба, и вокругъ него изображены Пророки, Господь Мессія, Владычица Марія Мать Его и Іоаннъ Креститель, а надъ священною гробницею, въ числѣ висящихъ надъ этимъ мѣстомъ свѣтильниковъ отличаются три золотыхъ…».

Изъ разсмотрѣнныхъ нами текстовъ ясно, прежде всего, то общее положеніе, что храмъ Св. Гроба, отъ самаго основанія своего, представляль комплексъ зданій разнаго рода и назначенія, а также расположенныхъ на различныхъ уровняхъ, и потому самому составлялъ сложную архитектурпую задачу, исполнявшуюся только въ главныхъ частяхъ. Разборъ древнихъ текстовь убъждаеть нась, что сооружение Константина вовсе не создало чего-либо цъльнаго, а, напротивъ, съ пачала и до конца, образовывало двъ главныя части, а послѣ пѣкотораго времени три: собственно храмъ Св. Гроба или ротонду, ц. Голговы и базилику Константина. Равно и задача, исполненная крестоносцами и сохранивнаяся, несмотря на ножары, до нашего времени, им'вла ц'влью только покрыть, предохранить отъ разрушенія святыни, а не сводить ихъ въ одно цѣлое. Всѣ эти части были опредѣлены взаимнымъ отношеніемъ въ пространстві и остались, поэтому, на своихъ містахъ, но именно, но этой взапиности, и мѣнялись совмѣстно, то выростая, то умаляясь: одна часть дополняла другія, замѣняла ихъ. Само время мало по малу придало значеніе каждому уголку древняго храма, осмыслило всѣ его входы. инши и экседры, дворы и притворы, а рефлексъ грека и не знающее условій времени и м'єста воображеніе сирійца населили каждый уголъ священными воспоминаніями, начиная съ Авраама и кончая Св. Маріею Египетскою.

Какая высокая историко-культурная задача была бы достигнута исторією этой святыни въ связи съ сакральной ея ролью въ теченіи двухъ тысячельтій! Въ самомъ дѣлѣ, мы не можемъ тенерь даже предугадать, насколько выиграютъ напр. иныя литургическія толкованія, если онѣ будутъ основываться на исторіи храма Св. Гроба. Насколько выиграетъ, затѣмъ, самая исторія архитектуры и искусства, когда она выяснитъ себѣ вопросъ о томъ, какія именно техническія пріобрѣтенія были здѣсь достигнуты, и какъ переходъ архитектурныхъ формъ храма Св. Гроба на Западъ вызываль тамъ развитіе искусства.

Синсокъ архитектурныхъ воспроизведеній храма Св. Гроба Господия начинается съ церкви Св. Креста Іерусалимскаго въ Римп, будто бы по-

<sup>1)</sup> φυλακή греч. типика, находится и поныпѣ на сѣверо-восточной сторонѣ.

<sup>2)</sup> Разумѣется куполъ ротонды.

строенной Св. Еленою на пасынной ночь, привезенной съ Голгооы. Затъмъ но времени слъдуетъ конія Св. Гроба, построенная будто бы Св. Иетроніемъ съ Болонью въ ц. Св. Стефана изъ бълаго мрамора, въ 432 г., и ц. Куратора въ Константинополь. Монастырь Св. Гроба въ Валенсіи былъ основанъ еще въ VI в. Церковь Арх. Михаила въ Фульдю, върная конія ротонды Св. Гроба, была ностроена около 820 г., въ Х въкъ построена внутри Констанцскаго собора конія самаго Св. Гроба. Начиная съ ХІ въка, появляется множество коній и подражаній въ Италіи, Франціи, Германіи и Англіи, иногда выполненныхъ по точному парочитому плану, добытому па мѣстѣ, но именно эти коніи ХІ въка: во Флоренціи (Borgo di san Sepolcro), въ Нортгамитонъ, Камбрэ, Илетштадтъ и пр., но именно всъ эти коніи были впослъдствіи передъльваемы по многу разъ, тогда какъ поздиѣйнія, уже не любонытныя, которыя конируютъ существующій пышѣ храмъ крестоносцевъ, — сохранились.

Что касается древнѣйшихъ намятниковъ, то между шими падо различать во-первыхъ подражаніе восьмиугольной церкви въ Антіохіи — знаменитому въ древности произведенію Константинова вѣка, во-вторыхъ между подражаніями и точными воспроизведеніями. Все это представляетъ сложную работу, по весьма полезную по своимъ результатамъ всякаго рода.

Вопросомъ о воспроизведеніяхъ храма Св. Гроба въ христіанской архитектур'в занялся мимоходомъ Ж. Кишра, зам'вчательный и непосредственный знатокъ средневъковой, особенно французской, архитектуры 1). Наблюдая въ такъ называемой романской архитектур' много церквей и канеллъ оригинальной круглой или нодобной формы, онъ указываль на ихъ происхожденіе отъ одного священнаго образца, даннаго въ храмѣ Св. Гроба. Правда, этотъ самый храмъ, возникшій, но мибнію Кишра, уже посл'є разрушенія базилики Константина персами, въ VII вѣкѣ, не быль новостью: до него уже были S. Costanza, S. Stefano Rotondo въ Рим'в и S. Germainl'Auxerrois въ Парижѣ (древнѣйшей формы), по, въ своемъ типѣ круглаго зданія съ крышею въ виді усіченнаго конуса, съ раскрытымъ верхомъ, храмъ Св. Гроба сталъ образцомъ для всей христіанской Европы. Во Францін, въ XI и XII векахъ исполнено инсколько коній въ большихъ размерахъ, которыя, по вин' своего покрытія, окончательно непригоднаго на С'явер', не сохранились въ своемъ первоначальномъ видъ; только нъкоторыя изъ нихъ исчезли уже въ нашемъ въкъ, а вполит уцъльли лишь маленькія капедлы, издали подражавшія типу.

<sup>1)</sup> Sepp, Jerusalem und das heilige Land, 1873, I, p. 451.

<sup>1)</sup> Свёдёнія, собранныя і Кюлемъ Кишра, помёщены въ носмертномъ изданін его: Mélanges d'histoire et d'archéologie, дополненія сдёланы въ киштё Corroyer, Éd. L'architecture romane, р. 200—202, указывающаго на 4 церкви въ сёверной Франціи XI в.

Но общій вопросъ о тип'є можеть быть разр'єшаемъ только при помощи данныхъ, собранныхъ по намятникамъ всей христіанской Сиріи и потому долженъ быть пока отложенъ.



Рис. 27. Иланъ храма Воскресенія съ окружающею его мѣстностью, сост. архит. К. Шикомъ въ 1897 г. для Правосл. Палестинскаго Общества.

Сдъланный нами анализъ текстовъ приводитъ, далъе, къ постановкъ цълаго ряда частныхъ вопросовъ. *Первый* вопросъ относится къ формъ Константиновскаго Анастасиса, разумъя подъ пимъ: а) украшенную архитектурно нещеру Св. Гроба и b) храмовое сооруженіе, окружавшее нещеру и

находившееся въ атріумѣ Св. Гроба. Сколько можно судить изъ текстовъ, а также изъ непосредственныхъ изображеній пещеры Св. Гроба (на ампуллахъ Монцы), она вовсе пе имѣла вида того двухъэтажнаго, каменнаго мавзолея, съ массивными стѣпами, прорѣзанными вверху окпами, внизу дверью, какъ въ послѣднее время полагали, на основаніи общаго изображенія надгробнаго мавзолея или круглой церкви (Мюнхенскій диптихъ). Пещера Св. Гроба не могла имѣть этого вида, такъ какъ она имѣла въ древности свою естественную четыреугольную и продолговатую форму, по была укранена спереди портикомъ изъ 4 колониъ, но бокамъ также колонпами, а въ промежуткахъ покрыта рѣшетчатымъ трельяжемъ (transvolatile); верхъ былъ шатровой, коническій, и крыша по краямъ образовывала конхи и камары.

Равно и самое храмовое зданіе, служившее мѣстомъ собранія вѣрующихъ нередъ Анастасисомъ, не могло быть каменнымъ глухимъ зданіемъ, если мы примемъ во вниманіе показаніе Сильвіи. Скорѣе всего, это была круговая колоппада, по образцу указываемыхъ нами древнихъ намятниковъ (см. Предисловіе) и, быть можеть, открываемая нами въ окружныхъ колоппадахъ мечети Скалы или Омаровой и мечети Давида, если только вѣрпо предположеніе, что первая не имѣла сперва окружной стѣны.

Второй пункть — протяжение атріума, паходившагося возлѣ Апастасиса и имѣвшаго четыреугольную форму. Чтеніе всѣхъ текстовъ насъ убѣждаетъ, что атріумъ кончался какъ разъ тамъ, гдѣ и тенерь начинается открытая наперть (рагуіз или парадиз) храма Св. Гроба, но былъ шире тенеренней площади, а именно охватывалъ мѣстности церквей Св. Іакова, Св. 40 мучениковъ и часть мѣста Аврааміева монастыря. Такимъ образомъ, предѣлами атріума съ западной и южной стороны были оставленный сооруженіями Константина подъемъ мѣстности; когда Сильвія говоритъ, что передъ началомъ службы «открываются всѣ двери Апастасиса» и «сходятъ всѣ монашествующіе и дѣвы» или «сходитъ еписконъ» и т. д., то, но пашему мнѣнію, эти ея слова указываютъ на то, что и прежде былъ (какъ и теперь есть) спускъ изъ «натріархіи», а стало быть, были лѣстницы или крыльца, ведшія на дворъ извиѣ.

Далѣе, яснымъ предѣломъ атріума по восточной сторонѣ, является скала Голгооы, или вѣрнѣе, Лобное мѣсто, оставшееся, послѣ Константиновыхъ сооруженій, у стѣны базилики, или скорѣе, въ ея стѣнѣ и впослѣдствіи уже обставленное декоративнымъ крестомъ и пишею или экседрою.

Весьма любонытно, затёмъ, какъ изм'єнилось, за 50 л'єтъ, протекшіе посл'є построенія храма, его богослужебное распред'єленіе, вырабатываясь постененно изъ практическихъ потребностей и религіозныхъ пуждъ. Главнымъ м'єстомъ служенія (по Сильвіи) въ копц'є IV в'єка является, очевидно,

Анастасисъ, а въ базиликъ Константина служба происходитъ только но праздникамъ; и пародъ приходитъ обыкновенно прямо ко Св. Гробу, т. е. подходить къ церкви не со стороны пронилей Константина, по съ ныи вщией нанерти. Очевидно, поэтому, что архитекторъ храма, располагая всю постройку, оріентировался въ ней двояко; именно имёлъ въ виду во-первыхъ, устроить пыниный храмъ для всего города, въ соотвётствіе съ древнимъ еврейскимъ храмомъ, и открывалъ его отъ рыночной илощади (нынъ улицы), а располагалъ на выровненной возвышенности, которую всю цёликомъ звали Голговою, Во-вторыхъ, задачею архитектора было создать блестящую декоративную обстановку Св. Гроба во вкусѣ времени. Естественно, что алтарная ниша базилики не могла быть иначе ном'вщена, какъ на занадномъ ея конив, и для строителя оставалось еще совершенно неизвъстнымъ, какъ церковная практика распорядится съ декоративнымъ зданіемъ вокругъ Св. Гроба. Все это пришло послъ. Поэтому, весьма понятно, что базилика оканчивалась въ атріумѣ Св. Гроба стѣною абсиды, и только боковая дверь связывала двѣ части храма.

Третій нункть, касающійся вопроса объ архитектурномъ типѣ базилики, должень быть оставлень до времени безъ разсмотрѣнія, и наши занятія ограничивались лишь задачею отыскать гдѣ-либо колонны базилики, которыя не были никуда увезены и не могли, ни при какихъ пожарахъ и разрушеніяхъ, пропасть безслѣдно. О пашей догадкѣ, что эти колонны и доселѣ паходятся въ мечети Омара, скажемъ ниже.

*Четвертый* пунктъ касается пропилей, ихъ судьбы со времени сооруженій Модеста. Наши соображенія, что современная перестановка главнаго входа съ восточнаго конца базилики на западную часть, началась съ Модеста, должны быть подтверждены на самыхъ остаткахъ, тѣмъ болѣе, что ихъ попиманіе, въ свою очередь, зависитъ отъ способа представленія этой перемѣны въ судьбахъ храма.

Иятый пункть — представляется для насъ важнымъ заключеніемъ, что стіна абсиды базилики Константина Мономаха (базилики Воскресенія) находилась или какъ разъ на томъ же місті, гді хоръ теперешней церкви Воскресенія, и болбе, что стіна этой абсиды въ этомъ хорі должна быть сохранена до извістной высоты.

*Шсстой* пункть касается положенія церкви Св. Едены, времени ея купольной постройки, происхожденія ея колоннъ и отпошенія хода или спуска въ эту церковь къ абсидѣ древней базилики Константипа.

Конечно, основною задачею или идеальною цѣлью является *отысканіе сльдов* древней базилики на мѣстѣ, въ исторической реальности, не въ схемѣ научной реставраціи. Для прежнихъ изслѣдователей это исканіе слѣдовъ было всогда нѣсколько загадочнымъ, и извѣстный Унгеръ рѣшался

увѣрять, что «ни одинъ камень современной церкви не принадлежить первоначальному зданію».

Нынть, на русскомъ мъсть, открыты монументальныя рунны пропилей древняго храма, и съ нихъ теперь должно начинаться всякое его изслъдованіе.

Это открытіе Константиновских сооруженій на «Русскомъ мѣстѣ» (см. табл. XXXV— XXXVI), было собственно важиѣйшимъ археологическимъ открытіемъ и дѣйствительнымъ изслѣдованіемъ но исторіи храма Св. Гроба.

Православное Палестинское Общество, которому мы обязаны этимъ блестящимъ открытіемъ, простерло свое вниманіе къ наукі древности, настолько, что собрало и издало въ неревод вс тексты изследователей, относящіеся до развалинь, какъ существовавшихъ издавна на русскомъ мѣстѣ и вблизи отъ него, такъ и вповь найденныхъ (см. Прилож. IV къ 7 выи.). Изъ этого собранія явствуєть, что уже первые изследователи Шульцъ, Вильямъ и Виллисъ, угадали его значеніе (Вильямъ, стр. 113): сообщая объ остаткахъ гранитныхъ колониъ, пилястра и стѣны, образующихъ порталъ, намъ прибавляють, съ удареніемъ, что развалины приходятся на мѣстѣ, гдѣ «должны были находиться пропилеи Константиновой базилики». Робинсонъ, оснаривая замѣчаніе, что эта древняя стѣна могла быть городскою стѣною, уже прямо ставить, хотя въ видѣ предположенія, эти остатки въ связи съ пропилеями Константина или Модеста. Изъ словъ Крафта видно, что, съ самаго пачала изследованій Іерусалима, эти остатки портала давали многимъ пдею пскать здёсь остатки городскихъ вороть и городской стёны, но и Крафть и Тоблеръ (этоть последній — въ первомъ сочиненіи о «Голгоо в) этого не признали и также продолжали считать развалины остатками пронилей.

Въ «повыхъ изследованіяхъ» 1857 года, Робинсонъ подтвердиль свой прежній взглядъ и еще присовокупиль, что такъ какъ руины пропилей гораздо ниже поверхности земли въ западной части, то возможно, что первопачально отъ пихъ вели ступени вверхъ къ атріуму. Палестинская Коммиссія занявшись очисткою русскаго м'єста отъ мусора и обпаруживъ при помощи арх. Пьерроти древніе остатки, присоединилась къ общему мп'єнію, которое видёло въ нихъ портики и пронилеи древняго храма.

Еще ближе подошель къ предмету извъстный Вогюэ: относя всъ найденныя развалины къ базиликъ Константина (ib., стр. 122), онъ вновь произвелъ расконки на ихъ мъстъ и въ предълахъ возможнаго въ то время анализа, изслъдовалъ первый развалины со стороны стиля. «Колонны, говоритъ онъ, оказались вполив византийскаго типа (Вогюэ отличаетъ этимъ эпитетомъ IV—VI в. но Р. Х.): стволы съраю гранита, профиль пледестала особенно изящент; разрѣзъ нижняго валька колонны, превосходящей значительно полукругъ (см. рис. Прилож. IV, стр. 123), весьма характеристиченъ; эти базы колонпъ можно сравнить съ базами колоннъ Виолеемской базилики и съ базами внутреннихъ колонпъ Золотыхъ воротъ; менѣе классической формы чѣмъ первыя, онѣ далеко не такт испорчены какт вторыя; кромѣ того, онѣ опираются на пьедесталы, ломаныя линіи которыхъ, хотя носятъ на себѣ признаки римской эпохи, но времени упадка искусства. Слѣдовательно, общій стиль вполнъ подходитт кт царствованію Константина».

Наконецъ, тотъ же Вогюэ догадался, почему линія пропилей по фасаду паходится не на одной оси съ атріумомъ: «эта неправильность, говорить опъ, произошла отъ того, что при постройкѣ хотѣли воспользоваться остатками массивной древней стилны».

Эту древнюю стѣпу Вогюю считаетъ остатками второй Іерусалимской городской стѣны, и римскую кладку извнутри объясияетъ тѣмъ, что «строители базилики, попятно, желали этою облицовкою древнихъ стѣнъ, достигнуть соотвѣтствія съ остальными частями атріума».

Послѣднее, есть простая догадка, ппчѣмъ не подкрѣпляемая, разъ, что остальныхъ частей атріума не пашля (доселѣ), тогда какъ первое заключеніе, что въ развалипахъ монументальной стѣны, сложенной изъ камней съ выпусками, мы можемъ видѣть древнюю егрейскую стъну, основывается авторомъ на цѣломъ рядѣ пеносредственныхъ аналогій.

Въ заключеніе, Вогюэ сообщаетъ свой взглядъ и на существующую пыпѣ въ 15 метрахъ къ югу отъ угла пропилей арку или, скорѣе, руину бывшей прежде тройной монументальной арки, отъ которой уцѣлѣла только одна боковая, малая арка, и то въ сборномъ видѣ, а именно, какъ говоритъ Вогюэ, «одна изъ ея капителей была взята отъ центральной арки, другая—есть византійская кубическая капитель, украшенная крестомъ; по центральная арка, отъ которой сохранился всего одинъ пилястръ— римской работы. Кориноскія капители, украшенныя въ серединѣ узломъ, съ двумя птицами по бокамъ, довольно хорошаго стиля».

Какъ ин поверхностно здѣсь описаны капители, какъ ин обще опредѣленъ стиль, Вогюэ стоптъ здѣсь на почвѣ фактическаго наблюденія и непосредственныхъ выводовъ. Напротивъ того, довольно неожиданнымъ является соэбраженіе, что эта тройная арка, хотя поздняго времени, построена на мѣстѣ древняго входа въ городъ: не всякая такая арка пепремѣнно образуетъ ворота — наоборотъ, такіе отдѣльные случаи были, очевидно, паперечетъ и всегда принадлежали не простому входу, а тріумфальному, и потому являлись чаще монументальными сооруженіями. И потому, Вогюэ требовалось здѣсь построить рядъ доводовъ, прежде чѣмъ заключать къ

Суднымъ воротамъ, черезъ которыя І. Христосъ былъ веденъ на Лобное мѣсто.

Но, по существу дѣла, Вогюэ былъ едва ли не единственнымъ археологомъ, занявшимся налестинскими древностями съ точки зрѣнія стиля и имѣвшимъ для того необходимыя знанія по исторіи искусства. Достаточно сравнить въ предѣлахъ даннаго вопроса послѣдующія описанія англійскихъ топографовъ (Вильсона — ibid, стр. 129—130; Кондера — ibid, стр. 132), чтобы видѣть ихъ пріемы: ноздиѣйшую византійскую кубовую капитель они опредѣляютъ только «каменною глыбою, грубо высѣченною»; противунолагаютъ византійскую капитель кориноской; усматриваютъ перестройку въ томъ, что одна пята арки опирается на пилястръ, а другая на колопну; противъ замѣчанія Вогюэ, что кориноскія капители составляють нару, измѣреніями доказываютъ разницу, и древне-христіанскіе символы объясияютъ при помонци Дапта и т. д. Наконецъ, выводъ, что эти капители, можетъ быть, принадлежали пензвѣстному дворцу пресловутой Елепы царицы Адіабенской, можно назвать прямо забавнымъ.

Итакъ, по словамъ Предисловія (вын. VII, стр. VII), сводя вмѣстѣ, видимъ, что до 1872 г. были отысканы и открыты раскопками: остовы колониъ съ ихъ продолженіемъ, остатокъ стѣны съ пилястромъ и на западъ отъ него уголъ съ выступомъ древней стѣны и на югъ развалины арки; «связи между всѣми этими остатками не было опредѣлено».

На томъ же русскомъ мѣстѣ, близь храма Воскресенія Христова въ Іерусалимѣ, были произведены археологическія раскопки извѣстнымъ оріенталистомъ Клермономъ Ганно въ 1874 году¹), но ученые результаты этого разслѣдованія появились впервые черезъ 26 лѣтъ въ особо вышедшемъ сочиненіи въ 4-й главѣ перваго тома. Эти изслѣдованія сосредоточены были на двухъ мѣстностяхъ: мѣстности большихъ сводчатыхъ воротъ на юго-восточной сторопѣ и большой стѣпы къ сѣверу отъ воротъ. Изслѣдователь, обнаруживъ основаніе воротъ, которымъ принадлежать оба пилястра, заключилъ, что эти ворота принадлежать византійской эпохѣ и что различныя и разновременный капители этого свода указываютъ на разповременный архитектурный матеріалъ, вошедшій въ составъ этого сооруженія. Камень, съ украшеніями въ византійскомъ стилѣ, найденъ былъ также въ основаніи двухъ арокъ. Между воротами и большою древнею стѣпою съ выпусковыми камилми, обнаруженъ быль помость изъ илитъ, расположенныхъ на разныхъ высотахъ, что могло произойти, какъ говорить авторъ, или отъ соору-

<sup>1)</sup> Ch. Clermont-Ganneau, Archaeological Researches in Palestine during the years 1873—1874, I, 1899, р. 85—100. На стр. 98 представлена одна мраморная капитель «греко-римскаго или очень ранняго византійскаго» стиля: капитель тождественна съ колоннами Омаровой мечети, а найдена на русскомъ мьсть, близь Контскаго монастыря.

женій различнаго времени, или отъ различныхъ архитиктурныхъ уровней. Наконець, обнаруживъ на большомъ разстояніи эту древнюю выпусковую стѣну, Клермонъ Гано осмотрѣлъ и обнаружилъ во всѣхъ подробностяхъ фасады зданій, обращенныхъ къ русскому мѣсту съ южной стороны и составляющихъ внѣшнюю стѣну зданія временъ крестоносцевъ, принадлежавнаго къ монастырю канониковъ Св. Гроба. Клермонъ Гано обнаружилъ здѣсь характерную средневѣковую сѣчку камней, знаки каменотесцевъ, внутренніе своды, окна и пилястры, къ сожалѣнію внослѣдствіи заложенные стѣнами комнатъ, сооруженныхъ надъ Аврааміевскимъ монастыремъ.

Новое и паибол'те р'тими движение вопроса, связаннаго съ этими рупнами, последовало въ результате обширныхъ и полныхъ раскопокъ, производившихся въ 1883 году Палестинскимъ Обществомъ подъ наблюденіемъ извъстнаго археолога о. архимандрита Антонина, на всемъ пространствъ русскаго мѣста. Главиѣйшимъ результатомъ расконокъ было то, что разъединенныя досель части руинъ представили ясное целое, и те самые остатки, которые изследователями были определены, какъ следы древнихъ городскихъ стѣнъ, нынѣ объяснили всѣмъ извѣстное недоумѣніе относительно Константиновой базилики, а именно, что «отысканныя колоины пропилей (см. то же Предпсловіе, стр. X) оказывались не на одной оси съ храмомъ Воскресенія, а представляли отклоненіе въ южномъ паправленіи. Такое отклоненіе оставалось перазъяспеннымъ, пока не были изследованы пайденпыя древне-еврейскія стіны, которыми воснользовались строители Константиновскихъ сооруженій для стінь базилики; а такъ какъ стіны эти лежали не на одной оси съ храмомъ Воскресенія, то и пронилеи, параллельныя къ нимъ, отклонились на югъ». Здёсь, для точности, следуетъ только, вмёсто словъ: «для стѣнъ базилики», поставить: «для фасада пронилеевъ», или для стыть зданія, такъ какъ зданіе собственной базилики оканчивалось, несомпѣнно, далѣе на западъ.

То же обстоятельство признано и знатокомъ мѣстныхъ древностей, архитекторомъ Шикомъ (Записка его, напечатанная въ VII выш. Прав. Пал. Сборн., стр. 39—56). Ему принадлежатъ, въ данномъ случаѣ, пѣсколько любонытныхъ заключеній по вопросу о сохранившихся подъ мусоромъ и нынѣ открытыхъ слѣдахъ древнихъ стѣнъ, примыкающихъ къ пропилеямъ. По мнѣнію Шика, этими стѣнами прямо опредѣляется направленіе базилики: по южной сторонѣ, восточной и отчасти западной, благодаря, въ послѣднемъ случаѣ, показанію остатковъ стѣнъ въ храмѣ Св. Гроба и скалы, выходящей на поверхность земли. Далѣе, нефы древней базилики, по взгляду К. Шика, совнадаютъ съ нынѣшними стѣнами, а въ сѣверо-западномъ углу двора Абиссинскаго монастыря сохранился будто бы остатокъ древней базилики,

уголъ, соединявшій средній нефъ съ наружнымъ нортикомъ. Всѣ эти заключенія имѣютъ вѣсъ лишь благодаря авторитету мѣстнаго знатока, но ничѣмъ не доказаны, кромѣ своей связи съ теоретическою реставрацією храма, дѣлающей ихъ только подозрительными. Съ своей стороны мы предночитаемъ не принимать этихъ заключеній на вѣру, пока не будемъ въ состояніи ихъ провѣрить на дѣлѣ.

Къ сожальнію, изследованіе Шика по вопросу о новооткрытыхъ руппахъ, ограничилось однимъ пунктомъ, именно значеніемъ древней еврейской стѣны, вошедшей въ составъ пропилеевъ. Заключенія Шика о роли «византійской» или «Константиновой» арки сдѣланы мимоходомъ и пебрежно, равно какъ ничемъ не доказапо, что арка, непременно, должна была паходиться надъ проходомъ или дорогою. Напротивъ того, увъренія, будто бы авторъ, при расконкахъ, въ одномъ только подвалѣ различилъ постройки шести различныхъ эпохъ, мало внушають довърія уже своею излишнею притязательностью. Точно также неудачны въ логическомъ и археологическомъ отношеніяхъ попытки г. Шика отнестись критически къ описанію Евсевія. Въ стать в есть прямыя песообразности: потолокъ базилики быль будто бы убранъ драгоцънными каменьями, помостъ украшенъ разноцвътными мраморами (стѣны были облицованы) и базилики на Востокѣ получили купола уже въ IV вѣкѣ. Приложенный къ анализу Шика планъ древней базилики допускаеть возможнымъ опустить большой куполь на кругъ изъ колоннъзадачу, осуществленную впервые по счастью только въ планѣ и избавляющую насъ отъ излишняго труда разбирать основательность илана.

По наблюденіямъ Шика (Записка VII вып., стр. 54—55), оказывалось: 1) Восточная и южная паружныя стѣны базилики Константина совпадають съ ныпѣ открытыми остатками. 2) «Западная стѣна проходила тамъ, гдѣ въ ныпѣшнемъ храмѣ Св. Гроба находятъ много остатковъ древнихъ стѣнъ и гдѣ скала выходитъ на поверхность земли». Но Шикъ отождествляетъ трехсторонній атріумъ Евсевія съ ротондою. 3) «Нефы совпадаютъ съ ныпѣшними стѣнами и перегородками». 4) Въ сѣверо-западномъ углу Абиссинскаго двора сохранился остатокъ самой базилики, составлявшій уголъ, который соедпиялъ средній нефъ съ наружнымъ портикомъ. 5) Мѣстоноложеніе столбовъ сѣвернаго нефа совпадаєть съ южною стѣною Контскаго монастыря и находится далѣе въ подвалахъ дейръ Исаакъ-Бека.

Но собственно изслѣдованіе Шика (ibid, стр. 39—56) ограничилось вопросомъ о значеній древней еврейской стѣны, вошедшей въ составъ пронилей. Что касается заключеній его же о роли, которую могла играть въ этихъ рупнахъ «византійская» или даже «Константинова» (какъ рѣшались ее называть) арка, то эти заключенія сдѣланы мимоходомъ и крайне неудачно.

Откуда напр. видно, что арка была перекинута черезъ проходъ или дорогу, нодъ которой былъ открытъ капалъ и пр., и для чего бы это было сдѣлано? Невѣрно, далѣе, что разбирать остатки стѣпъ по ихъ принадлежности безнолезно (стр. 41): такъ, какъ этотъ апализъ сдѣланъ въ запискѣ арх. Антонина, очень полезно, а такъ, какъ сдѣлано попутно (стр. 41 и вновь стр. 219) у Шика, что въ одномъ подваль онъ различилъ постройки шести эпохъ, конечно, не внушаетъ пикакого довѣрія. Почему бы цистерпы не могли быть впутри замка, и отчего это пеудобно и нездорово (стр. 45) и почему четыреугольникъ долженъ быть «замкомъ» (что тоже Акрою), остается неизвѣстнымъ.

Еще слабъе въ логическомъ отношени и до крайности слабы со стороны техники и истории замѣчания Шика «о сооруженияхъ Константина», по Евсевию, на что было указано и прежде. Здѣсь, наряду съ вѣрнымъ, крупныя ошибки противъ археологии (восточныя базилики имѣли кунола; смѣшаны два понятия базилики: храма вообще въ первые вѣка и продолговатаго церковнаго здания безъ кунола) и противъ текста Евсевия— даже тамъ, гдѣ опъ внолиѣ ясенъ.

Словомъ текстъ 1) въ данномъ случа вноли в отв вчаетъ достоинству приложеннаго къ нему реставраціопнаго плана древней базилики, въ которомъ громадный куполъ опущенъ только на кругъ колоннъ — чего не р вышлся бы проэктировать никакой архитекторъ для ностройки — и что возможно при изображеніи разв мыльнаго нузыря, какимъ но существу и по форм ввляется второй куполъ этого пресловутаго плана: появленіе купола самимъ авторомъ объясняется кратко, п вкотораго рода Witz'емъ, что для устычанія зданія необходимъ былъ этотъ в внецъ.

Но и самое изслѣдованіе древней еврейской стѣны, предполагаемаго рва при городской стѣпѣ мпого повредило вопросу: вмѣсто того, чтобы идти отъ извѣстнаго къ искомому иксу, опредѣлягь возможно точнѣе реальные остатки, сперва установить, что именно мы имѣемъ передъ собою, остатки какого рода построекъ, какую кладку, какихъ зданій и эпохи, статьи Шика подали поводъ къ далыгѣйшимъ тонографическимъ элукубраціямъ. Шику

<sup>1)</sup> Текстъ 2-й статьи г. Шика ограничивается тѣми же положеніями, по еще болѣе страдаеть въ логическомъ отношеніи, такъ какъ авторъ, видимо, детальностью анализа хочеть подкрѣпить общія соображенія. См. напр. стр. 236: куполь окружент колоннами, достигаеть вершины (?) базилики, къ продольным сторонамъ базилики примыкали передніе дворы и т. п. Авторъ, видимо, не отличаеть стилей въ архитектурѣ — три абсиды средневѣковаго типа ротонды ему кажутся тождественными съ планомъ Константина, не знаетъ, что въ сго время еще не употребляли въ монументальныхъ портикахъ столбовъ, полагаетъ, что въ среднемъ и боковомъ нефахъ колонны (пли столбы?) были разной степени массивности. Отсюда и всѣ догадки г. Шика объ остаткахъ столбовъ южнаго нефа базилики совершенно произвольны.

нужно было изъ остатковъ создать замокъ, арка стала тріумфальными воротами, ихъ сопоставили съ аркою Ессе homo, по совершенно случайной комбинаціи этой послёдней съ традиціоннымъ латинскимъ крестивми путемъ, стало возможнымъ толковать объ аркѣ византійской на древнемъ, истинномъ пути. Словомъ, возникъ рядъ догадокъ, которыхъ остроуміе заставляло жалёть о педостаткѣ основательнаго изслѣдованія, о чемъ жалѣетъ уже проф. Гуте (ibid, стр. 253).

По гипотез К. Шика 1), передній фасадъ базилики Константина долженъ быль находиться не на мёстё, открытомъ русскими ностройками, но со стороны церкви Св. Гроба, абсида же базилики на восточной ся сторонъ (какъ въ обычномъ византійскомъ планѣ). Разбирая эту гипотезу, Клермонъ Ганно<sup>2</sup>) назваль ее «революціонною», въ смыслѣ крайней, совершенно педопустимой новости: онъ отрицаеть это предположение, прежде всего, собственными, ему одному принадлежащими, аргументами. Куфическая наднись, открытая на мѣстѣ бывшей мечети у лѣстницы съ восточной стороны базилики, указываетъ, но словамъ этого ученаго, на входную лѣстинцу, на входную дверь вверху этой л'Естницы, на преддверіе или наперть базилики, на ел проинлен, отъ которыхъ сохранилось ифсколько колониъ и базъ in situ. Шикъ самъ признаетъ и лъстиицу и портикъ (колониаду) при восточной стыть, по пытается объяснить ихъ двумя колопнадами, фланкировавними (?) глухія стёны базилики на сёверной и южной сторонахъ и двумя боковыми лъстницами (никуда не ведущими?). Для времени Константина не было обязательнымъ располагать церковь съ запада на востокъ, и базилика Тира была также, какъ и Герусалимскій мартиріонъ, обращена на западъ, а мартиріонъ находился, но отношенію къ Св. Гробу, въ особыхъ условіяхъ. Вгеviarius точно опредъляеть (ок. 530 г.): intranti in basilicam magnam (sancti Constantini), ab occidente est absida». Наконецъ Клермонъ Ганно ссылается на планировку Константиновой базилики въ Мадебской мозанкѣ, которая представляетъ храмъ, очевидно, въ первопачальномъ планѣ, данномъ при Константинъ, такъ какъ если бы мозанка относилась (была бы начала VII в., какъ другія мозанки Мадебы) даже ко времени послѣ реставрацій Модеста, то все же реставрація эта не могла простираться до кореннаго изміненія плапа.

Клермонъ Ганно  $^3$ ) заявляеть, что быль «пораженъ» неправильностью прямаго угла, образуемаго восточною и южною частями стѣпы, неправильностью, доводящею этоть уголъ до  $96^\circ$  или  $97^\circ$ , и придающею зданію бази-

<sup>1)</sup> Zeitschrift d. deutschen Palästina-Vereins, 1885, VIII, p. 259-277, Taf. XI-XIII.

<sup>2)</sup> Rec. d'arch. or. 1898, II, p. 347-355.

<sup>3)</sup> Recueil d'arch. or. II, 1898, p. 359-362.

лики транеціеобразную, а не нрямоугольную форму. По этой причинѣ Клермонъ Ганно даже не рѣшается видѣть въ данной стѣнѣ часть самаго зданія, а только предполагаетъ въ немъ родъ ограды вокругъ базилики, которой неправильности вызваны или мѣстностью или сосѣдними пристройками. Но подобныя неправильности наблюдаются во многихъ византійскихъ храмахъ, самой совершенной конструкціи, какъ напр. въ Св. Софіи Константинопольской, гдѣ ни одинъ изъ среднихъ столбовъ не представляетъ точныхъ геометрическихъ формъ и каждая линія даетъ самыя разнообразныя уклоненія въ кривизну.

Что же касается дальн'єйшихъ предположеній (сд'єданныхъ съ оговорками) того же ученаго, что ограда составляла своего рода «харамъ», а въ немъ различныя святилища: базилику (въ разм'єр'є Виолеемской), атріумъ, анастасисъ, то эта гипотеза, будучи явно, восточно-мусульманскаго происхожденія, совершенно не идетъ къ типамъ намъ изв'єстныхъ древне-христіанскихъ базиликъ.

Работы экспедиціи сосредоточились на техническомъ ознакомленіи съ открытыми руинами и ихъ подробное фотографированіе: полученные снимки позволяютъ каждому судить о пропилеяхъ.

При взглядѣ на главную стѣну пропилей (фот. 663 и 664), ясно, прежде всего, что она паходится въ первоначальномъ ноложеніи, т. е. сложена и не была переложена: всюду наблюдается безупречно ровная линія кладки, которая не можетъ сохраниться при перекладкѣ. Особенно ясно можно видѣть это обстоятельство на фот. 664, въ смыкающемся углу, гдѣ линіи рустикъ или вынусковъ необыкновенно вѣрно приходятся другъ къ другу, такъ что, очевидно, эти насѣчки сдѣланы отчасти уже на мѣстѣ послѣ кладки и не были никогда потревожены. Тоже самое должно замѣтить о среднемъ камиѣ, положенномъ въ нижнемъ ряду сверхъ природной скалы, высѣчепной съ уступомъ, и также не сдвинутомъ съ своего первоначальнаго ложа.

Кладка стѣны, къ которой примкнута позднѣйшая арочная дверь, видная на фот. 666, также относится къ древнѣйшему періоду, т. е. эпохѣ Константина по искусству сшиванія разнообразныхъ плить, еще имѣющему характеръ римскій, а не византійскій. Наобороть, арка, видимо, византійской кладки. Къ древней кладкѣ должно отнести и нижніе два ряда кладки стѣны, продольно идущей отъ пропилей на фот. 667 и 668. Стѣна поперечная, сохранившаяся на значительную высоту (6 рядовъ) и поперечная къ этимъ рядамъ, поздне-византійской дурной кладки.

Отлично видна, наконецъ, поздняя византійская кладка въ кускѣ поперечной стѣны съ извѣстною аркою на фот. 670 и 671: эта стѣна временъ Модеста, сложенная частію изъ древнихъ кусковъ, но уже мелкихъ, обильно связанных в известью и пригнанных другь къ другу, безъ соблюденія рядовъ и сшивокъ, безъ притески камней послі кладки.

Въ эту стѣну вставлены именно тѣ пилястровыя капители, которыя заставляли видёть въ ней остатокъ Константиновыхъ сооруженій, по которыя, нри внимательномъ разсмотрѣніи, указывають, напротивъ, на время Модеста, когда эта стѣна и арка были сооружены. Въ самомъ дѣлѣ, только верхняя канитель на явомъ нилястрв на углу ствпы (табл. XXXVI) можеть почитаться первоначальною, т. с. принадлежащею именно этому углу: капитель эта вполнъ соотвътствуетъ по размърамъ нилястру, который имъетъ вверху ноясокъ въ видѣ выступающаго тора по краю плиты, на которой капитель ноставлена. Рядомъ съ высѣченнымъ пилястромъ ясно виденъ изломъ древней стыны, направляющійся къ шву, за которымъ кладка, кром'є верхняго ряда, уже перебита, т. е. им'єть ряды пеправильные, сложенные изъ древнихъ, хороно обтесанныхъ и другихъ грубыхъ кусковъ, и перебивку рядовъ и связей п кончается у арки, не образуя уже никакого пилястра. Между тъмъ, въ няту арки вставлена опять тождественная по рисунку и фактуръ нилястровая канитель на этотъ разъ, безъ нолочки внизу и урѣзанная, а, съ угла поломанная, стало быть, выпутая туть же изъ мусора или другой разобранной стѣны. Сразу ясно, при взглядѣ на фот. 670, что эта капитель понадобилась здёсь нестолько для арки, сколько для соотвётствія съ поздневизантійскою кубовою капителью, на которую арка опущена.

Итакъ, если эти канители одновременны то ихъ размѣщеніе не одновременно, какъ не одновременна съ ними же арка. Типъ кубовой канители указываеть на VII — VIII столѣтіе, къ тому же времени относится и арка. Спрашивается: къ какому времени относится канители и уголъ стѣны, признаваемый нами одного съ канителями времени?

Мы находимъ здёсь типъ кориноской капители, съ толстыми листьями аканоа, какъ бы принодиятыми падъ новерхностью, которая памёренно углублена, и для удобства каменотеса листы съужены, вытесаны каждый отдёльно. По корзинё капители расположены три пояса аканоовъ, а на верху, въ самомъ углу, завитки съ Геракловымъ узломъ въ срединё; карнизъ состоить изъ зубчатаго пояска. Но этотъ типъ, хотя начавшійся въ IV вёкё, представляеть особенности въ исполненіи, а именно: листья аканоа на данныхъ канителяхъ такъ мелко, сухо нарёзаны или насёчены, что въ ихъ фактурё ясно замётно тождество съ орнаментикой «Золотыхъ воротъ». Напротивъ того, подобнаго типа капитель въ церкви Св. Анны (фот. 686), отличается болёе широкою манерою, что видно по массивной сердцевинё, ясному рисунку лонастей, еще сохраняющихъ античный типъ, тогда какъ здёсь, въ листьяхъ пельзя почти различить этого расчлененія на лонасти. И потому, относя напр, канитель Св. Анны къ V вёку, мы должны считать канители

Пропилей или той же эпохи, или весьма мало отстоящими другъ отъ друга. Затѣмъ, важное обстоятельство заключается и въ томъ, что найденная при расконкахъ пилястровая капитель (фот. 676) тождественна съ двумя капителями арки и потому какъ бы указываетъ, что нѣкогда цѣлый рядъ подобныхъ капителей былъ употребленъ здѣсь дли орнаментированія неизвѣстной намъ въ точности постройки, и что эти капители принадлежатъ другому зданію, бывшему здѣсь или по близости въ V вѣкъ или даже въ сравнительно поздпѣйшую эпоху.

Сущность вопроса сводится, стало быть, къ точному опредёленію эпохи капителей по ихъ орнаментаціи и форм'є аканоовыхъ листьевъ. А такъ какъ, открытая ньш'є лицевая колонпада Пропилей найдена безъ всякихъ признаковъ передёлки и реставраціи, въ вид'є руннъ, сохранившихся подъ мусоромъ, отъ временъ Копстаптина, то часть стёны съ аркою должна принадлежать временамъ Модеста.

Отъ колониъ Константиновыхъ пропилей уцёлёли теперь только безобразные обрубки (фот. 662—702), но и въ шихъ легко угадать древность памятника: еще виденъ обезображенный, но древній пьедесталь, того типа, который знаемъ въ Вполеемской базиликъ, мечети Дамаска и пр. Замътная во второй колонив база имбеть тоть же рисунокь, что и въ колониахъ (фот. 847) Вполеемскаго храма, т. е. шпрокій торъ винзу и вверху, мягкій, срѣзашный и подёленный желобкомъ. Колонны монолитныя, малаго размёга, и сломаны на одной высоть, опь, новидимому, тождественны по діаметру съ заложенными въ стѣну колоппами хора пынѣншей церкви Воскресенія. Копечный, а можеть быть, и угловой пилястръ (фот. 672) имбеть базу подобнаго рисунка, но съ ибкоторою варіаціею въ нижней части, вызванной четыреугольнымъ рисункомъ базы. Следуетъ заметить, при этомъ, что базы древнихъ колоннъ Омаровой мечети или задёланы, или замёнены мусульманскими и потому не могутъ служить для сравненія; напротивъ того, базы колошть въ мечети Эль-Акса, также взятыя изъ древняго зданія, оказываются подходящаго рисупка. Колонны Пропилеевъ поставлены на особые четыреугольные (около 1 м.) пьедесталы, подобные тымь, что въ мечети Дамаска, церкви Виолеема, Омаровой мечети и мечети Эль-Акса, Эти пьедесталы вообще свойственны всёмъ римскимъ постройкамъ Сиріи и отсутствуютъ въ греческихъ базиликахъ. Любонытно, поэтому, что въ поздижищую эноху, когда преобладали формы византійскія, мы видимъ или низкіе пьедесталы, сохранивние едва треть высоты прежнихъ, или прямо однѣ базы, поставленнын на илинтусъ, узкую илиту (см. фот. сѣвернаго нефа храма Св. Гроба, сним. 588-590).

Изъ капителей и кусковъ орнаментальнаго карииза и пр., пайденныхъ въ развалипахъ Константиновыхъ пропилей, паиболѣе интересна пилястро-

вая канитель на фот. 676: мы легко, при сравненін, зам'єтимь ея сходство съ канителями сохранившимися въ стієнь арки, и ея различіє съ ними. Тоть же рисунокъ аканоовъ рядами, одного за другимъ, тіже сомкнутыя острія лонастей, тіже завитки и узель на верху, по характеръ работы иной, болье небрежной и болье широкой манеры, по которой эта канитель подходить къ указанной выше канители изъ раскопокъ на м'єсть церкви Св. Анны.

Что касается, затымь, опредыленія первопачальнаго плана Пропилеевь, на основаніи найденныхь остатковь, опо не можеть быть исполнено раные свода всых данныхь о постройкахь въ греко-римскую эпоху подобныхь зданій, и въ частности пропилеевь Баальбека и др. Можно указать лишь на инкоторыя общія черты, которыя устанавливаются апалогіями: близость и даже связь пропилеевь храма Воскресенія съ языческими святилищами и ихъ торжественными входами, равно связь съ устройствомъ зданій малоазійскихъ и спрійскихъ осократій, жреческихъ и храмовыхъ общинъ. Далые, по отношенію къ формы этихъ входовъ можно указать на обычное ихъ обособленіе въ виды отдыльнаго корпуса падъ воротами («порта»), на обычную лыстинцу, крылья главнаго корпуса, устройство лицеваго продольнаго портика и пр.

И вообще, хотя главнымъ предметомъ нашихъ запятій въ Іерусалимѣ быль храмъ Гроба Господня, по самыя эти запятія были, скорѣе, подготовительными, въ смыслѣ собиранія матеріаловъ для разрѣшенія столь же важныхъ, сколько трудныхъ и сложныхъ вопросовъ объ этомъ намятникѣ. И потому, впредь до окончательной разработки этихъ матеріаловъ, сравнительно съ другими намятниками, пашъ отчетъ долженъ ограничиться перечнемъ пунктовъ изслѣдованія и объяснять только тѣ, которые стали ясны при самомъ осмотрѣ и которыхъ указаніе можетъ быть полезно въ современной литературѣ вопроса.

Для удобства оріентировки и сл'єдованія мы предпочитаемъ придержаться естественнаго порядка, т. е. разсматривать части храма одну за другою, какъ бы осматривая его, начиная со входа, въ современномъ его состояніи. Въ храм'є Гроба Господня все, начиная со входа, является вопросомъ, а при полной смутности нашихъ св'єдієній о храм'є Константина, нер'єдко, вопросомъ тяжелымъ и сложнымъ.

Извѣстно изъ анализа свидѣтельствъ у наломниковъ и Евсевія, что древній храмъ Анастасиса, построенный Константиномъ, а затѣмъ и отдѣленный отъ базилики храмъ Воскресснія, временъ Меоодія, имѣли боковой входъ съ южной стороны. Спрашивается, насколько современный входъ въ храмъ Св. Гроба, находящійся, какъ извѣстно, съ южной его стороны, соотвѣтствуетъ древнему? Интересъ въ рѣшеніи этого вопроса, очевидно, канитальный, такъ какъ отъ него зависитъ топографія древняго храма.

Современному входу предшествуетъ, какъ извъстно, обширная четыреугольная, замощенная площадь, заступающая роль атріума и нынт въ извъстныхъ торжественныхъ случаяхъ, напр. церемоніи омовенія погъ, которая и въ древности происходила именно въ атрјумѣ. Мѣсто нолучило свое современное устройство въ средніе віка, въ виді открытой илощади итальянскаго тина, съ портиками но тремъ сторонамъ, изъ которыхъ сохранилась только одна южная сторона, отдёлявшая площадь отъ улицы. Доселё на верхней ступени спускнаго крыльца остались базы отъ стоявщихъ здёсь колоннъ, и въ одномъ углу есть еще вдёланный въ стёну барабанъ колонны, а въ другомъ углу къ степе приделана полуколонна, и на ней византійская капитель корзиночнаго типа, дающая поводъ полагать, что въ данномъ случат въ колоннадт вст другія капители были сборныя изъ другой, разобранной византійской ностройки. Прим'єръ нодобнаго же унотребленія византійской капители VI вѣка въ портикѣ атріума сосѣдняго монастыря Іоапнитовъ указываетъ, но нашему мнѣнію, на эпоху построенія нашей колоппады, ограждавшей въ средніе вѣка parvis (парадизъ) или наперть Гроба Господня отъ улицы.

Невозможно рѣшить, какое именно византійское зданіе было разобрано для украшенія атріума храма Св. Гроба, но всего вѣроятиѣе, что эти капители происходять уже изъ построекъ временъ Модеста. Часть свода, уцѣлѣвшая надъ капителью, показываеть, что портикъ состояль изъ средневѣковыхъ остроконечныхъ арокъ.

Постройки по об'є стороны площади относятся къ позднівінней энохіє— XV—XVII в'єкамъ, что доказывается, между прочимъ, тремя гранями абсиды греческой церкви Св. Апост. Іакова, остатками купола этой церкви и ея фресокъ.

Но если всмотрѣться въ характеръ атріума, если сопоставить крайнее неудобство этого входа именно уже въ средніе вѣка, станетъ понятно, что этотъ дворъ, окруженный нортиками, принадлежаль еще нервоначальной базиликѣ Константина, былъ сохраненъ, затѣмъ, для Св. Гроба и Голгооы и принятъ латипянами, какъ единственное мѣсто входа со временъ турокъ. Такимъ образомъ, первый шагъ по направленію къ храму Св. Гроба убѣкдаетъ насъ, что сила преданія, тѣснота мѣста, издревле оспариваемаго и повсюду откупленнаго, какъ и отсутствіе иниціативы и средствъ для монументальной передѣлки, совмѣстились здѣсь для того, чтобы сохранить слѣды древней святыни.

Настоящій атріумъ не былъ, какъ видно изъ древнихъ текстовъ, дворомь базилики, по сначала атріумомъ Анастасиса, а затѣмъ дворомъ Голговы.

Статья проф. Стрыговскаго: «значительный остатокъ сооруженія Константина Вел. на мѣстѣ Св. Гроба», составившая V-ю главу разобраннаго

пами его сочинение о «Востокѣ и Римѣ» въ древне-христіанскомъ искусствѣ, заслуживаеть особаго уноминанія. Авторъ хочеть доказать, что весь южный фасаль современнаго храма Св. Гроба, кстати заключающій въ себ'є ньить единственный входъ въ него, имбетъ происхождение древне-христіанское, точиве говоря, цвликомъ сохранился отъ временъ Константина и будто бы уже въ его сооружени образоваль часть атріума ротонды и часть бокового фасада базилики. А такъ какъ доселѣ полагали, что ни одной части этой великольнной базилики не сохранилось, и развъ только изъ ея матеріаловъ построены (при Модеств, или при крестоносцахъ, что остается донынъ подъ вопросомъ) нЕкоторыя части современнаго зданія, то понятенъ живіншій интересь подобнаго заключенія со стороны талантливаго паблюдателя. И дъйствительно, ему, всябдъ за догадками археологовъ и архитекторовъ (Аллера, частью самого Вогюэ) легко удалось доказать, что илитный рёзной карнизъ, украшающій стіну этого фасада, относится ко времени Константина Великаго, показать сравнительно его стильныя особенности. Но проф. Стрыговскій доказываеть болье того, что эти каринзы находятся туть на нервоначальномъ місті со временъ Константина, что самая стіна выстунающаго фасада и вся та боковая стёпа, которая къ нему справа примыкаеть и по которой проходить тоть же кариизь, также уцёлёли съ того времени, и что въ первоначальномъ храмѣ эти части были наружными стенами атріума ротонды и самой базилики. Конечно, такой важный и песколько неожиданный выводъ авторъ дёлаетъ не безъ оговорокъ, что его гинотеза есть только оныть, что въ сложной исторіи храма Св. Гроба заключены величайшія трудности, и хотя сдёлано уже много спеціальной работы, по недостаеть общей художественно исторической постановки, нтть научной основы.

Общій разборъ гинотезы профессора Стрыговскаго сділанъ быль въ сообщеніяхъ Палестинскаго Общества (томъ 13, часть 2, № 1) профессоромъ Д. В. Айналовымъ. Признавая древне-христіанское происхожденіе скульптурныхъ карнизовъ, украшающихъ современный южный фасадъ церкви Св. Гроба, авторъ этого разбора рішительно отказывается признать такую же древность за самою стіною фасада, на которой укрішлены карнизы и считаетъ ее средне-віковою. Дійствительно, если припить гинотезу Стрыговскаго, пространство, которое останется, въ такомъ случай, для атріума между ротондою и базиликой, будетъ очень малымъ, тогда какъ Евсевій и піскоторые наломники открыто и съ удареніемъ объявляють атріумъ, окружавній Гробъ Госнодень, очень больнимъ. Стрыговскому приходится въ данномъ случай, прежде всего, доказать, что Евсевій и наломники онибаются въ своихъ показаніяхъ, но нельзя строить гинотезы на основаніи подобныхъ предноложеній. Даліє, Стрыговскій преднолагаеть,

что выступь южнаго фасада современной церкви Воскресенія точно соотвётствуеть шприн западнаго атріума въ Константиновыхъ постройкахъ: опять таки подобное заключение идетъ совершенно въ разръзъ съ тъмъ, о чемъ говорять намъ тексты. Далъе, на основани свъдънія въ текстъ монаха Епифанія, что врата базилики Константина находились между «темницею и мізстомъ расиятія», должно отодвинуть фасадъ Константиновой базилики дальше на востокъ, что также увеличиваетъ разм'тры атріума. Авторъ указаннаго разбора отрицаеть также — и вполнѣ справедливо — что Константиновскій атріумъ могъ быть двухэтажнымъ, какъ то приходится доказывать Стрыговскому, на основаніи современнаго фасада. Въ заключеніе, должно однако сказать, что этоть современный фасадъ можеть быть даже нѣсколько древнъе ностройки крестоносцевъ, такъ какъ его общая форма частью соотвътствуеть типу фасадовъ восточныхъ церквей: для примера укажемъ на западный фасадъ Бѣлаго Монастыря, близъ Сохага, на краю Ливійской пустыни<sup>1</sup>). Возможно, что западный фасадъ выстроенъ въ цёломъ еще во времена Константина Мономаха, только передъланъ, украшенъ порталами и скульптурами при крестоносцахъ.

Иные наслѣдователи находили, что готическій стиль современнаго фасада, особенно въ его орнаментикѣ, содержитъ мѣстные восточные элементы, что указываютъ напр. въ рельефныхъ фризахъ, которыми украшены оба портала (табл. XXXVII и фот. 571 и 572): однако, пичего собственио восточнаго рельефы не содержатъ—это прекрасная композиція и рѣзьба ранней французской готики. Иное дѣло колопки, которыми обставлены порталы — онѣ взяты изъ туземнаго византійскаго зданія, хотя капители къ нимъ придѣланы въ средніе вѣка, одного типа.

Впутри храма Воскресенія особенную важность представляють детали сѣвернаго пефа съ остатками византійской колоннады (табл. XXXIX) и капители ея (591—596), также церкви св. Елены и ея капителей (табл. XL).

Въ самомъ дёлё, самаго поверхностнаго сравненія фотографическихъ снимковъ съ видовъ сѣвернаго нефа храма Воскресенія и съ капителей мечети Эль-Акса достаточно, чтобы убѣдиться въ тождествѣ канителей этого нефа съ канителями мечети Эль-Акса, построенной изъ матеріаловъ различныхъ іерусалимскихъ церквей, сооруженныхъ въ VI—VII стол. На одной изъ канителей сѣвернаго нефа храма Воскресенія мы (рис. 28) видимъ тождественную плетеную корзинку, на другой—варіантъ кориноской византійской колонны VI в., съ тѣмъ же сухимъ, по энергическимъ характеромъ (что́ въ орнаментикѣ «Золотыхъ воротъ») листвы, крохотными едва замѣтными завит-

<sup>1)</sup> В. Г. Бокъ. Матеріалы для археологіи древняю Египта. Посмертное изданіе (Я. Н. Смирнова). 1901, табя. XX.

ками и пр.; совершенно ту же різьбу и тоть же способъ різьбы и даже тіже разміры. Но въ мечети Эль-Акса мы имісямъ ряды такихъ одинокихъ колониъ,



Рис. 28. Іерусалимъ. Церковь Св. Воскресенія. Сѣверный нефъ.

здѣсь одна колонна больше, другая меньше, и канители ихъ тоже сборныя, очевидно, временъ Модеста. Канители за № 591—592 средневѣковаго про-

исхожденія. Канитель на снимкѣ (рис. 29) въ типѣ VII вѣка, но болѣе ремесленной работы или пострадала отъ повторительныхъ побѣлокъ.

Напротивъ того, канители колониъ, на половину замурованныхъ въ окружномъ корридорѣ или ходѣ церкви Воскресенія (№ 601—604) припадлежатъ повидимому, болѣе ранней энохѣ, представляютъ чистый корипоскій типъ капителей переходнаго времени IV-го столѣтія, по, вслѣдствіе царящей въ этомъ хорѣ темноты, лишь съ большимъ трудомъ могутъ быть разли-



Рис. 29. Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Съверный нефъ.

чены. Самыя колонны отличаются зам'єчательною стройностью (изм'єрить діаметръ нельзя, такъ какъ колонны представляють тенерь лишь полуколонны), а канители ихъ им'єють тройной поясъ аканоовъ съ легкою пластическою формацією листвы и св'єшивающихся верхушекъ, бол'єє свободнаго рисунка, чімъ даже канители Виолеемской базилики. Впрочемъ, дієствительный характеръ этихъ канителей можетъ быть опреділенъ только тогда, когда, за отсутствіемъ св'єта, канители будуть отформованы и могутъ быть

хотя въ гипсовыхъ спимкахъ разсмотрѣны на свѣту, а не въ полутьмѣ корридора или на фотографіяхъ, полученныхъ при номощи магнезіальнаго освѣщенія. Любонытною является капитель на рис. 30.

Сиятое пами на фотографін за № 605 окно съ восточной стороны представляєть, новидимому, съ правой стороны такую же древнюю кориноскую канитель IV столѣтія съ кускомъ роскошнаго рѣзпаго карниза, украшеннаго аканоовыми листьями.

Маленькая церковь, носящая нынѣ имя Св. Елены (табл. XL) и зани-



Рис. 30. Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба.

мающая лишь малую долю прежней базилики Св. Креста, любопытна во мпогихъ отпошеніяхъ, но въ данномъ случать мы не можемъ останавливаться на вопросахъ топографическихъ и историческихъ, и ограничимся только указаніемъ иткоторыхъ пунктовъ археологическаго наблюденія. На первомъ, конечно, мтсть, стоитъ вопросъ о времени происхожденія общей постройки этой церкви съ ея куполомъ и остроконечными сводами, опертыми на колонны.

Очевидно, уже по образцу средневѣковыхъ романскихъ криптъ, въ церкви Св. Елены куполъ утвержденъ на четырехъ низкихъ колонпахъ (почти столбахъ, такъ какъ оп'в очень низки, въ половину разм'вра противъ пизкой византійской колонны). Канители, взятыя для столбовъ, были очень ин-



Рис. 31. Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Церковь царицы Елены.

роки и велики, и каменотесъ приладилъ ихъ къ столбамъ, стесавъ весь пижній поясъ, а побѣлка, ложившаяся сверху, окончательно обезобразила ихъ прекрасный рисунокъ. Капители, въ большинствѣ, тождественны съ мечетью

Эль-Акса, и потому весьма естественно предположить, что церковь Св. Елены устроена одновременно съ этою мечетью изъ того же матеріала.



Рис. 32. Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Церковь царицы Елены или Обрѣтенія Св. Креста.

Одна канптель справа (рис. 31) того самаго кориноскаго типа, что въ нефъ мечети Эль-Акса съ прижатыми широкими листьями и маленькими свъшивающимися верхушками; другая (рис. 32) также изъ толстыхъ и узкихъ листьевъ, высоко подпимающихся падъ поверхностью, исполненныхъ только сверломъ, очень грубо, каждый листъ отдёльно, имѣетъ себѣ подобную въ рис. 45. Двѣ капители (фот. 606 и 607) съ корзиночною формою въ среднемъ поясѣ того же типа, что во многихъ капителяхъ Эль-Акса.

Любонытнъйшая капитель, ныпъ во дворъ бывшаго монастыря Іоаннитовъ, слева при входе во второй дворъ, и очевидно, происходящая изъ бывшей церкви Божіей Матери, построенной Юстиніаномъ, оказывается тождественною съ равенискими колоннами колоппады на площади В. Эммапупла, также церкви S. Apollinare in classe, какъ то доказывается сравнепіемъ (фот. 661 п Ricci Ravenna, № 10228, 10327—10328 п др). Нижиля часть калатоса канители покрыта въ два пояса большими листьями аканоа, расположенными пъсколько въ бокъ или вкось, обыкновенно съ паклономъ на правую сторону, причемъ листъ почти до половины перегибается и свъщивается, образуя причудливыя формы, какъ будто листья изгибаются по калатосу подъ давленіемъ в'єтра и даже завертываются — верхняя часть направо, нижняя нальво; но низу идеть прекрасный вычикъ верхушекъ акапоовъ, охваченныхъ торомъ, и подобный же вёнчикъ выступаетъ поверхъ калатоса, подъ абакомъ; этотъ последній остается вогнутымъ и орнаментированъ лавровымъ вѣнкомъ. Равенискія канители не имѣютъ, правда, этого опредѣленнаго движенія листьевь въ бокъ въ той степени, какъ въ іерусалимской и авинской капителяхъ, однако ихъ основное построение тоже и рисунокъ необыкновенно грузныхъ нерегнувшихся верхушекъ отвѣчаетъ мелкимъ зубчатымъ лопастямъ, и жирнымъ листьямъ, разделеннымъ только наколами.

Капитель двора Іоаннитовъ, издаваемая нами въ табл. ХІІІ, быть можетъ уцѣлѣла отъ древией церкви Св. Маріи Латинской, которая, въ свою очередь, является преемницею предполагаемой церкви Божіей Матери, построенной въ VI-мъ вѣкѣ возлѣ храма Гроба Господия. Этотъ замѣчательный тинъ капителей съ развѣвающимися листьями заинтересоваль не даромъ археологовъ въ самое послѣднее время. Въ новѣйшее время такую капитель изъ церкви Св. Аполлинарія во флотѣ издалъ Ригль въ указанномъ сочиненіи на стр. 39, сопровождая ее эстетическою оцѣнкою, правда въ области тѣхъ же общихъ понятій: живописнаго, индивидуалистическаго, тактическаго и онтическаго и пр., которыми этотъ авторъ играетъ, безъ всякой видимой пользы для дѣла. Профессоръ Стрыговскій 1) указалъ цѣлый рядъ подобныхъ капителей съ пригнутыми вѣтромъ листьями въ церкви Св. Параскевы въ Халкидѣ (пижиій и верхній рядъ листьевъ пригнуты вѣтромъ въ

<sup>1)</sup> Сходная капштель издана г. проф. Стрыговскимъ въ ст. Die Akropolis in altbyzantinische Zeit въ Mittheil. d. d. Inst. Athen, 1889, XIV, стр. 290, съ Акрополя.

разныя стороны), одинъ фрагменть въ Акрокоринов въ музев Аргоса, въ одной базиликв Сиріи и въ церкви Св. Дмитрія въ Солуни.

Куполъ Скалы или мечеть Скалы (Куббетъ есъ-Сахра) или такъ называемая Омарова мечеть (построенная въ 691 году) Абд-эль-Меликомъ, по канителямъ своихъ сборныхъ колониъ, была для насъ также одною изъ важить вадачъ изученія. Въ настоящее время точно установлено, что мечеть эта построена Халифомъ Абд-ель-Меликомъ, по единогласному свидѣтельству арабскихъ хроникъ, въ 72 году геджры, а пе халифомъ Ель-Мамуномъ, который приказалъ уничтожить имя своего предпісственника и поставить свое собственное, забывъ измѣнить и указанную дату 1).

Трудности, встрѣченныя при фотографированіи мечети, особенно вслѣдствіе слабаго освѣщенія, при исполненіи снимковъ впутренности мечети, были главною причиною того, что ихъ исполнено мало (спимки 709—711), и капители требовали бы, для ихъ сниманія, лѣсовъ, чего сдѣлать было нельзя, а потому нензбѣжныя деформаціи при сниманіи снизу препятствовали нолучить удовлетворительные спимки: весьма жаль, конечно, что и вообще доселѣ не было сдѣлано снимковъ и другими съ капителей.

Всѣ снимки капителей въ изданіи Вогюэ передають, по обычаю, лишь общій стиль корипоскаго ордена и потому не имѣютъ настоящаго значенія.

Далье, мы не имы времени перемырять діаметры колонны, различить ихъ на мысты по типамь капителей, базь и пьедесталовь, по характеру и достопиству монолитовь. Мы успыли только замытить, что двынадцать колопив внутренней колопнады, окружающей священную скалу, одинаковой высоты и имыють одинаковыя базы и пьедесталы, за немпогими, быть можеть, исключеніями. Правда, эти колопны разныхъ мраморовь: есть (кажется) cipollino, есть verde antico, но также и изъ рыдчайшихъ пестрыхъ мраморовь, желтаго съ чернымь, розоваго, пурпурнаго и пр. При взгляды на колопны, легко убыдиться въ ихъ происхожденіи изъ одного зданія, по это зданіе пикакъ не могло относиться ко времени Адріана: всы капители, кромы одной, много двухъ, не рашы IV выка и потому, всего выроятные, происходять цилликомы изъ базилики Константина, и развы только позолота канителей возобновлена арабами да отнишьованы самые барабаны, пострадавшіе во время пожара.

Къ I—II столътіямъ по Р. Х. относится капитель, спятая за № 715 (рис. 33), еще вспоминающая древніе греческіе типы: здѣсь аканоовыя листья охватываютъ округлую корзину капители, только по низу ея, двумя поясами, падъ которыми эта корзина оставлена гладкою, и только подъ аба-

<sup>1)</sup> Clermont-Ganneau. Recueil d'arch. or. 1888, I, p. 212-213.

комъ широкій карнизъ изъ ововъ съ большими волютами, изящно выкругленный и накрытый вырѣзнымъ абакомъ, вѣнчаетъ канитель.

Всѣ прочія капители (не могли быть сняты фотографомъ, потому что изъ средины мечети, отъ Скалы, памъ спимать не позволяли, а изъ корридора эти капители были въ полутьмѣ) воспроизводить очень близко типъ Виолеемской базилики 1).

Иной характеръ и значительное разпообразіе представляють капители



Рис. 33. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

второй или внѣшней колоннады, числомъ 16, которыхъ барабаны, также драгоцѣпные, не сохранили, однако, своей древней шлифовки. Здѣсь капители имѣютъ сверху еще кубовый наглавникъ, служащій, впрочемъ, только для увеличенія высоты колонны, а не какъ посредникъ между собственною капителью и широкою пятою арки, которую въ поздневизантійской архитектурѣ

<sup>1)</sup> Обстоятельство, указанное, между прочимъ, и Зеппомъ: *Jerusalem*, 1873, I, pag. 350, хотя это не помѣшало автору относить колонны къ эпохѣ Адріана.

привыкли оканчивать подобнымъ наглавникомъ. Кубъ этотъ, всюду гладкій и лишенный профилевки, а потому достаточно безобразный, плохо вяжется съ фигурнымъ вырѣзнымъ абакомъ, еще сохрапившимъ вогнутую линію. Самая канитель (см. рис. 34, № 712) можетъ быть названа характерпою и даже щеголеватою канителью V столѣтія, или даже конца IV вѣка. Одного взгляда на эти топорщащіеся листы, съ примкнутыми другъ къ другу лонастями, чрезвычайно эпергичнаго и живаго рисунка, достаточно, чтобы не смѣшать



Рис. 34. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

съ позднею капителью VI в., мелочною и безжизненною. Здѣсь и волюты еще велики, и усики по срединѣ сохранены, а падъ ними удержано подобіе нераспустившагося листа пальмы. Листья аканоа могутъ считаться наиболѣе характерными представителями дикаго и колючаго аканоа греческаго типа; листья расположены только въ два пояса, очень широки и толсты, по уже не эластичны. Иногда верхъ занимаетъ жемчужный поясокъ и овы, а абакъ рѣзной, раздѣланъ волною (№ 714, рис. 35).

Совершенно иной типъ капителей и иныя колошы, дурнаго мрамора, плохой шлифовки, съ низкими подзневизантійскими базами, встрѣчаемъ мы въ портикахъ, окружающихъ октагонъ и носящихъ или громкія названія: «вратъ рая», «вратъ цѣши», также южныхъ и западныхъ воротъ. И это обстоятельство служитъ, въ нашихъ глазахъ, пе малою поддержкою гипотезы, указанной выше, что мечеть, построенная надъ Скалою, первоначально ограничивалась двумя описанными концентрическими колоппадами, т. е. круг-



Рис. 35. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

лою основою зданія, копировавшаго храмъ Св. Гроба, тогда какъ октагональная стіна, украшенная по низу мраморами, а по верху фаянсами, позднівшаго происхожденія.

Такимъ образомъ, и здёсь имёемъ сборъ, и капители «Омаровой мечети» даютъ смёшанный выборъ варіантовъ кориноскаго типа поздивищаго типа: повидимому, или строители разобрали для мечети не одну только бази-

лику Константина, но много другихъ христіанскихъ зданій, или же самыя эти зданія уже были сборными.

Такъ, во входномъ внутреннемъ нортикѣ мечети (фот. 711) двѣ одинаковыхъ колонны отличаются другъ отъ друга. Корзина канители здѣсь имѣетъ сильно преувеличенное расширеніе на верху, своего рода развалъ; на корзинѣ всего два нояса аканоовыхъ листьевъ, нижній низокъ, изъ широкихъ, остролонастныхъ листьевъ, верхній изъ длинныхъ листьевъ съ закручиваю-



Рис. 36. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

нцимися лонастями, оба плотно прилегають къ новерхности. Капители по небрежности типа и фактуры принадлежать, какъ мы сказали, IV—V вѣку.

Весьма разнообразны капители V вѣка (и даже IV в.) па колоннахъ, помѣщенныхъ въ наружномъ портикѣ (фот. 702): листья толсты и грузно поднимаются падъ поверхпостью, благодаря тому, что промежутки глубоко просверлены; острія лопастей сомкнуты. Капители колоннъ, поставленныхъ въ кругу, лучшаго, хотя сухаго и схематичнаго рисунка; исполненіе ихъ,

безъ позолоты, теперь сильно обезобразившей рисунокъ, весьма энергичное и характерное. Основною чертою листвы является ея рѣзкая угловатость и острота лопастей: листья топорщатся, другъ отъ друга отодвигаются, живо и эластично перегибаются и перекидываются лопастями; сердцевина сильная и крупная, на пей посаженъ листъ изъ пяти лонастей, сомкнутыхъ взаимно съ сосѣднимъ листомъ помощью соотвѣтственныхъ изгибовъ. Послѣ сверла, вся капитель пройдена рѣзцомъ, особенно углублены съ энергію, хотя схе-

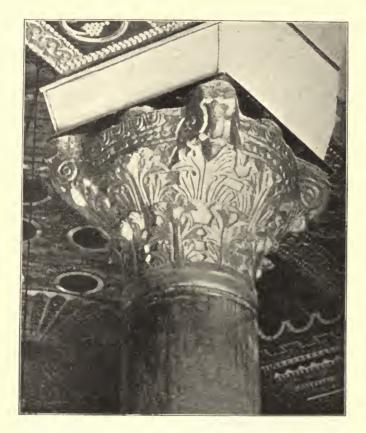

Рис. 37. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

матично, острія листовъ (см. фот. 712—718, рис. 36—38). Иногда изгибы листьевь становятся, видимо, игрою для різчика, разнообразящаго одни и тіже мотивы всевозможными комбинаціями. Иногда (фот. 714) різчикъ сокращаеть или опускаеть усики и завитки, и напротивь развиваеть аканом верхняго пояса, видимо щеголяя своимъ уміньемъ расположить торчащіе копцы листа по округлой канители и прикрыть ихъ нижнимъ рядомъ такъ, чтобы зритель могъ различать продолженіе контура верхнихъ листовъ. Напротивь того, въ другихъ канителяхъ типъ возвращается къ тремъ поясамъ

(фот. 718). Чрезвычайно характерна листва зубчатыхъ аканоовъ, въ которой уже нельзя разобрать рисунка отдѣльныхъ листьевъ, но все получаетъ характеръ колючей, тонорщащейся растительности одного куста (фот. 719, рис. 38).

Все это разпообразіе манеръ, варіантовъ и пріемовъ уборки и украшенія кориноской канители явилось, конечно, въ результать утраты опредъленнаго ел паблона, который мы знаемъ со временъ Адріана до Констан-



Рис. 38. Іерусалимъ. Мечеть Скалы.

тина въ Сиріи. Отчего произошла эта утрата великолѣннаго, хотя тяжелаго и скучнаго шаблона, можно выяспить только въ результатѣ сложныхъ паблюденій на разныхъ пунктахъ; наша задача ограничивалась мѣстнымъ историческимъ тиномъ.

Мечеть Эль Акса представляеть, въ свою очередь, пѣсколько типовъ канителей, VI столѣтія или, точнѣе, Юстиніановской энохи, хотя вполиѣ тождественныхъ по рисунку здѣсь нѣтъ, какъ будто рѣзчики, попавъ, нако-

нецъ, на свой пошибъ, соперпичаютъ въ изобрѣтепіи повыхъ формъ и варіантовъ, что служитъ отчасти доказательствомъ паціональности Юстиніановскаго орнаментальнаго типа. Основаніемъ типа служитъ извѣстная въ Юстиніановскую эпоху цвѣточная корзина, проявляющаяся ипогда прямо въ реальномъ подражаніи плетеной корзины, изъ которой уже подымается куна листьевъ съ волютами, въ то время какъ низъ корзины окруженъ поясомъ аканоовыхъ листьевъ. Однако форма топко сплетенной изъ прутьевъ кор-



Рис. 39. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса,

зины, съ кориноскимъ абакомъ наверху и гуськомъ внизу, составляющей исключительно все тѣло канители (фот. 742, рис. 39), встрѣчается рѣдко, кажется, — въ одномъ случаѣ.

Типъ, воспроизводящій формы античной кориноской колонны, можетъ быть производимъ изъ типовъ времени Константина и въ иныхъ образцахъ изященъ: аканоовые листья расположены двумя рядами, прикрывающими другъ друга; листья отличаются высотою и стройностью, но паръзаны или какъ бы напилены мелко, безъ пластическаго изгиба и выпуклостей; пучки

сжатыхъ листьевъ въ профиль выходятъ наверху и прикрываютъ тонкіе побъги, имѣющіе видъ усиковъ; гзымзъ раздѣланъ орнаментальными поясками изъ лавровъ, щитковъ и п. д. Таковы канители на спимкахъ: 738, 748 и др. (рис. 40).

Менѣе изящиа третья форма канителей, илотно покрытыхъ какъ бы прижавшимися къ фопу аканоовыми листьями въ три и четыре пояса, безъ волють, вмѣсто нихъ крохотные овы, а въ промежуткѣ, съ крохотными едва



Рис. 40. Герусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

замѣтными усиками и узелкомъ, въ родѣ нальметки по срединѣ: три образца этой капители, вѣроятно, относящейся къ V столѣтію, отличаются превосходною работою и мелкою рѣзьбою, но въ тонко насѣченныхъ листьяхъ нѣтъ ни эластичности, ни, главное, основнаго типа листовыхъ жилокъ; особенно характерною является свѣшивающаяся верхушка листа какъ то отдѣленная отъ листа, какъ едва развившаяся почка (см. фот. 740, 743—744, 751, рис. 41—42).

Сверхъ того, въ мечети Эль-Акса видимъ цѣлый рядъ капителей мелкаго размѣра (фот. 739, 746), пебрежной и поверхностной работы, по весьма характерныхъ формъ, которыя, по признаку зубчатыхъ листьевъ, мы считаемъ возможнымъ относить ко второй половинѣ V или первой половинѣ VI вѣка, словомъ, ко времени предшествующему Юстиніановской эпохѣ (рис. 43).

Капитель мечети Эль-Акса, видная на фот. 737, кат. 853 (рис. 44),



Рис. 41. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

одинъ изъ лучшихъ образцовъ новой византійской капители. Она начинается снизу обычнымъ поясомъ аканоовъ, которые, па этотъ разъ, согласно мощному, грузному характеру колонны и капители, также широки и упруги, листъ тѣсно жмется къ корзинѣ, и только маленькая верхушка въ родѣ отдѣльнаго цвѣтка или розетки свѣшивается наверху. За этимъ канитель раздувается, и но вынуклой полосѣ ея идетъ великолѣпно выработанный, крутящійся завитками и кружками, пышный побѣтъ аканоа, который мы при-

выкли встрѣчать на византійскихъ карпизахъ. Какъ разъ и здѣсь мы находимъ перетяжку или поясокъ въ видѣ гирлянды, и тѣло капители стяпуто, а затѣмъ и вся корзина, покрытая опять поясомъ акапоовъ, изъ круглой формы переходитъ въ четыреугольную. Все это тяжело, пеуклюже, приземисто, но характерно и эпергично.

Подобная же канитель, такой же отличной фактуры, по еще болбе



Рис. 42. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

простаго и цёлесообразнаго рисунка, дёлающаго честь византійскимъ каменотесамъ, имѣетъ по средней выпуклости полосу какъ бы открытой, освобожденной отъ листьевъ корзины, превосходно изображенной плетеніемъ и каемкою (фот. 741, рис. 45). Здёсь верхъ образуется купою листьевъ, какъ бы выбившихся изъ тёсной корзины. Канитель имѣетъ близкое сходство съ колонпами церкви св. Елены, обезображенными побёлкою. Несравненно грубёе въ томъ же родё канитель на рис. 46 (фот. 745).

Одного взгляда на внутренность средняго нефа мечети Эль - Акса на снимк $\mathop{^{\circ}}$  734 (851 по кат.) достаточно, чтобы уб $\mathop{^{\circ}}$ диться, что эта мечеть ц $\mathop{^{\circ}}$ ликомъ арабской постройки, и что средній пефъ никакъ не можеть происходить отъ древней христіанской базилики, что, напротивъ того, арабы укоротили самыя колонны, оставивъ отъ ихъ ствола только 4 модуля, а вм $\mathop{^{\circ}}$ ст $\mathop{^{\circ}}$  капителью и базою  $5^{1}/_{2}$  модулей, такъ что колонны представляютъ, сравнительно съ подымающимися выше остроконечными арками, рядъ низкихъ столбовъ,

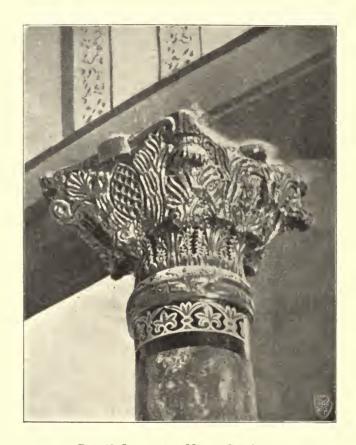

Рис. 43. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

связанныхъ деревяннымъ, протянувшимся по этому ряду, брусомъ. Въ этомъ ряду всѣ капители, кромѣ одной, на одинъ фасонъ, и очевидно, взяты также изъ средняго нефа разобранной христіанской базилики: представители этого типа изображены на снимкахъ 743—744 и отнесены нами (по времени, т. е. по характеру и исполненію) уже къ третьей формѣ, въ тѣхъ видахъ, что хотя всѣ эти три типа относятся къ VI вѣку, но первые два, по оригинальности Юстиніановской орнамептаціи, могутъ быть съ вѣроятпостью поставлены въ первую половину VI вѣка, тогда какъ эти сухія подражанія

прежней кориноской капители могутъ быть помѣщены только во вторую половину вѣка или даже первую половину VII вѣка. Итакъ, по типу капителей мы имѣемъ въ мечети дѣло не съ остатками церкви Дѣвы Маріи, такъ пазываемой церкви Введенія, построенной Юстиніаномъ, такъ какъ, прежде всего, находимъ здѣсь очень разпообразный сборъ капителей и колоннъ, болѣе или менѣе отовсюду привлеченныхъ для постройки.

Цельный характеръ именотъ разве колонны зеленаго мрамора, поста-



Рис. 44. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

вленныя у столбовъ, на которые опущенъ главный куполъ, увѣнчавшій (въ позднѣйшее сравнительно время) конецъ средняго нефа: между ихъ капителями есть типы конца V вѣка, съ перегибающимися листьями, расчлененнымъ верхомъ и прочими примѣтами древняго образца (фот. 747), но за то и весьма причудливыми позднѣйшими капителями съ явнымъ огрубѣніемъ въ формахъ (739, 745, 749, рис. 46) или даже арабскими подражаніями византійскому оригиналу (фот. 750).

Изъ отдёльныхъ экземпляровъ капителей, находимыхъ или въ боко-

выхъ нефахъ, или въ поперечномъ, обращаютъ на себя вниманіе: капитель, изображенная на рис. 40 (спимкъ 738), хотя также VI въка, по болъе изящныхъ и не такъ тяжелыхъ формъ, какъ другія; здъсь есть по угламъ волюты, листья только въ два пояса, подымаются прямо, по по изгибу корзины, имътъ свъсы только по угламъ, подъ волютою.

Капитель (рис. 39) фот. 742 напоминаетъ колонны маленькой мечети Давида и имъетъ опредъленный типъ кориноской капители, какъ бы опущен-

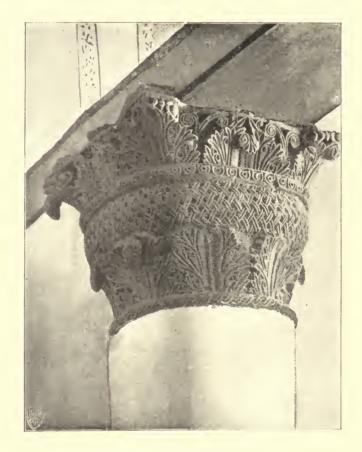

Рис. 45. Герусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

ной до верху въ плетеную корзину. Снимокъ 745 (рис. 46) очень любонытенъ по своимъ позднѣйшимъ грубымъ формамъ: на мѣсто пальметки, на верху канители помѣщена плетеная корзинка съ плодами, выдвинутая на половину и потому сохраняющая волнообразную форму Юстиніановской канители. На слѣдующемъ 746 нумерѣ мы видимъ эту типичную капитель византійской столицы VI—VII вѣковъ, переданную въ ажурной рѣзьбѣ, облегающихъ грапи капители листьевъ, довольно внимательно. Наконецъ капитель № 748 мы рѣшительно относимъ къ лучшимъ работамъ IV—V вѣка;

хотя, противъ Вполеемской базилики и Омаровой мечети, здѣсь только два пояса листьевъ и развитъ изъ нихъ только первый, но вся тонкая детальная разработка, ясность пластическихъ формъ и свобода лѣнки указываютъ на отличную постройку, отъ которой уцѣлѣла эта капитель.

Въ заключение слъдуетъ сказать, что нани занятія мечетью естественно ограничивались изученіемъ этихъ ясныхъ остатковъ древняго христіанства и не могли идти далье; отрицая, однако, совершенно существо-



Рис. 46. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса.

ваніе какой-либо части древней базилики, мы полагаемъ, что эта мечеть ціликомъ построена халифами на місті древнихъ портиковъ или колоппадъ, что она, затімъ, была расширена боліе, чімъ вдвое, а при крестопосцахъ также увеличена и, главное, переділана въ церковь.

Только тогда этой церкви, согласно съ утвердившейся, въ эту смутную эпоху, легендѣ, что Дѣва Марія жила въ Іерусалимскомъ храмѣ, дано было имя церкви Св. Дѣвы или Введенія во храмъ, и стало быть совер-

шенно напрасно искать именно здѣсь церковь Маріи Новой, бывшую гдѣ то на Сіонѣ или около пего 1).

Церковь во имя Богоматери была построена Юстиніаномъ въ Іерусалимѣ, но представленію Саввы Освященнаго, посланнаго къ царю патріархомъ Петромъ (524—544) съ прошеніемъ основать въ Іерусалимѣ больницу для наломниковъ и кончить новую церковь Богородицы, начатую архіенископомъ Иліею. Юстиніанъ, снисходя на эти просьбы, послалъ въ Іерусалимъ архитектора Феодора, который и построилъ черезъ 12 лѣтъ великолѣнный храмъ и церковь, превосходившую, будто бы, все, что было извѣстно ранѣе и за исключеніемъ Св. Софіи Константинопольской, такъ какъ она была построена позднѣе.

Изв'єстный Клермонъ Ганно <sup>2</sup>) р'єшительно высказывается противъ допускаемаго многими отождествленія «Новой» базилики во имя Богоматери съ современною мечетью Ель-Акса. Пом'єщая самъ базилику близъ Сіонскихъ воротъ (Баб-ель-Махар'бе (?) или близъ Баб-Неби-Дауд, на основаніи одного м'єста въ арабскихъ хроникахъ, этотъ ученый выставляеть противъ помянутаго отождествленія одно возраженіе, которое представляется непреодолимымъ. Именно: юстиніановская базилика еще существовала въ ІХ в'єк'є, и принадлежала христіанскому культу, какъ свид'єтельствуетъ Сотметогатогіит 818 г. Между т'ємъ мечеть Эль-Акса была главн'єйшимъ святилищемъ ислама со времени завоеванія.

Онисапіе мечети Эль-Акса, построенной въ 73 году геджры, дано въ собраніи арабскихъ историковъ 3): «мечеть простирается съ юга на сѣверъ состоить изъ 7 нефовъ, возвышающихся на мраморныхъ колоннахъ и каменныхъ столнахъ; число колоннъ 46, изъ нихъ мраморныхъ 33, 12 каменныхъ, подъ крышею два ската; столновъ 40; три нефа крыты деревомъ, средній, вышній, имѣетъ крышу въ два ската, прочіе нефы построены въ видѣ сводовъ, два на востокъ и два на западъ. У южной стѣнки съ восточной стороны находится Колыбель Інсусова. Длина мечети 100 локтей, ширина отъ восточной двери до западной 76 локтей».

По отношенію къ христіанскимъ исчезнувшимъ нынѣ памятникамъ, по сохранявшимся долго, послѣ завоеванія, важны свѣдѣнія о находившихся на площади Харама «Рынкѣ знаній» и «Колыбели Іисусовой». Первое сводчатое мѣсто съ михрабомъ было, очевидно, въ XI вѣкѣ руина какой-либо христіанской экседры или ниши. Названо опо было такъ, по всей вѣроятности, «служителями для возбужденія любопытства обращающихся къ нимъ посѣ-

<sup>1)</sup> См. В. Г. Васильевскаго, «Повёсть Епифанія о Іерусалимё», стр. 101.

<sup>2)</sup> Rec. d'arch. or. III, 1900, p. 57, note 1.

<sup>3)</sup> Н. А. Мёдникова, Палестина от завоеванія до крестовых походов, по арабским источникам, 1897, Ц, 2, стр. 1263.

тителей», какъ поясняетъ и историкъ въ этомъ мѣстѣ. Иные будто бы называли эту рупну «Вратами Раскаянія», такъ какъ пребываніе грѣшника въ молитвѣ на этомъ мѣстѣ вело къ прощенію грѣха, который будто бы записывался чудесно на дверяхъ дома израильтянина и оставался до тѣхъ поръ, пока Богъ не прощалъ его.

Нѣсколько мраморныхъ плитъ, уцѣлѣвшихъ отъ христіанской церкви, можно видѣть задѣланными въ стѣны «мечети Омара» или купольной. Такъ на одной стѣпѣ задѣлана опрокинутая низомъ плита баллюстрады съ двумя вѣнками на разводѣ (фот. 699, но кат. 802). Въ портикѣ, съ правой стороны отъ входа, вдѣлана небольшая плита съ натуральною «игрою природы»—тѣневымъ изображеніемъ на бѣломъ мраморѣ двухъ нтицъ, пьющихъ изъ чаши (фот. 702—703, кат. 805—806).

Совершенно разрушены и разобраны были по частямъ въ первые же годы торжества Ислама церкви Св. Софіи на мѣстѣ преторія Пилата (затѣмъ церкви Пилата) въ мѣстѣ Антоніевой башни, церковь Анны (или «Разслабленной»), церковь Стефана за Дамасскими воротами, церковь Геосиманской Богоматери и «Новая базилика», находившаяся въ неизвѣстномъ мѣстѣ на Сіонѣ. Откуда были взяты капители и колонны новыхъ мечетей и куда ношли матеріалы разобранныхъ церквей, врядъ ли когда пибудь будемъ знать мы точно.

На такихъ же сборныхъ византійскихъ колоппахъ: 6 внутреннихъ и 11 вишней колонпады сооружено крохотное купольное зданіе такъ называемаго «Купола Цѣпи» или «Давидова мѣста» (Мехметъ Даудъ). Капители «Давидова мѣста, въ большинствѣ, относятся къ излюбленному типу ажурныхъ плетеныхъ корзинъ послѣ Юстиніановой эпохи. Чаще всего, корзина канители, какъ и подобаетъ плетенымъ издёліямъ, избёгаетъ обычной округлой формы, получаетъ форму «на углы», гранями, сборками; чемъ резче эти грани, чёмъ опё эластичнёе вылёнлены, и чёмъ ажурная рёзьба глубже, тымь капитель эффективе. Рисунокъ плетенія—трельяжный, изъ растительныхъ разводовъ, пногда съ фигурами птицъ (фот. 724-729, рис. 47-51), иногда только изъ аканоовыхъ лопастей и кружочковъ съ трилистникомъ внутри или лиліею (фот. 727), или изъ трельяжной лозы (фот. 731). Огруб'ялый типъ представляютъ самыя грани корзины въ видъ ажурныхъ нальметокъ съ разводами внутри, въ которыхъ вписаны ромбы и лиліи (фот. 728 и 746, рис. 52); такой типъ орнаментаціи, донущенный въ церкви Св. Виталія въ Равенит только для илоской декораціи иткоторых в кубических транецій, замѣнившихъ кое-гдѣ капители, въ Сиріи разработанъ уже пластически и далъ довольно тяжелую форму. И вообще, этому роду трельяжныхъ корзинъ въ Спрін не могло быть удачи уже потому, что здісь різьба искусных різчиковъ по мрамору замѣнилась сверленіемъ каменотеса по дурнымъ нородамъ

известковаго камия, а постоянная побѣлка, практикуемая мусульманами въ ихъ мечетяхъ, еще болѣе уродуетъ грубую рѣзьбу. Капитель, изображенная

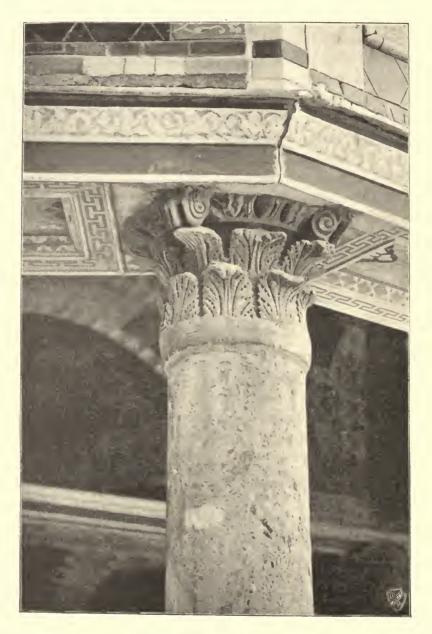

Рис. 47. Іерусалимъ. Мечеть Давида.

на рис. 49, тождественна съ капителью собора VI вѣка въ Паренцо, въ Истріи  $^1$ ).

<sup>1)</sup> Errard, Ch. et Gayet Al. L'art byzantin. II. Parenzo. 1903, pl. V.

Одна канитель мечети Давида (сн. 725, рис. 47), принадлежащая къ лучшимъ, исполнена еще въ античной формѣ, изящна по рисупку: это композитъ, съ поясомъ ововъ по карнизу канители, подъ инмъ два ряда сильно



Рис. 48. Іерусалимъ. Мечеть Давида.

вышуклыхъ (надъ новерхностью подпятыхъ) листьевъ, и подъ инми торусъ, по спиленный варварски, для того чтобы пригнать капитель къ болѣе топ-кой колониѣ. Вмѣсто жилъ здѣсь видимъ рядъ просверленныхъ дырочекъ — причудливая форма, входящая въ общую ажурную орнаментику

V вѣка <sup>1</sup>). Вмѣсто прежнихъ эпергичныхъ и широкихъ лопастей съ тремя острыми концами, дающими подозрѣвать иглы, листъ подѣленъ па много мелкихъ лопастей (около 12—14) тонкими зазубринами.

На другой капители (сн. 730, рис. 51) находимъ туже манеру ажурныхъ наколовъ, но указанное сходство съ капителью Золотыхъ воротъ Константинополя дополняется еще вѣнцомъ какъ бы выступающихъ изъ корзинъ верхушекъ аканоовыхъ листьевъ, а вмѣсто пояса ововъ плоскій абакъ покрытъ изъ-подъ низу густою листвою, образующею какъ бы края чаши (фот. 725, рис. 47).

Гораздо болѣе стараго характера сохранилось въ капители, снятой подъ № 726, рис. 50: здѣсь еще видимъ манеру сверлить вглубь въ капителяхъ V вѣка, по грубое углубленіе фона вокругъ каждаго листа заставляеть отпосить капитель къ VI вѣку.

Чрезвычайно любопытны субструкцій въ каменной обдёлке горы Моріа (фот. 780 и 779) подъ мечетью Эль-Акса и особенно подземный ходъ съ лѣстницами, на столбахъ, извѣстный подъ именемъ «Двойныхъ Воротъ» табл. XLII), и направляющійся съ сѣвера на югъ, въ видѣ двухъ корридоровъ, крытыхъ сферическими сводами, опирающимися на столбы. Великоленнал кладка стыть, сводовъ, съ обтескою кампей, отлично пригнанныхъ къ шву, хотя уже не даеть образцовой правильности римскихъ стънъ въ субструкціяхъ (подобныхъ напр. храму Геліополиса), однако многихъ увлекла въ область мечтаній о храм'в Соломона, тогда какъ Вогюэ, увлекаясь, въ свою очередь, желаніемъ доказать, что мечеть Эль-Акса, если не есть сама остатокъ «Новой церкви», построенной Юстиніаномъ, то построена на ея м'єст'є и изъ ея матеріаловъ, нытается ув'єрить, что вся подземная постройка ведетъ начало отъ Юстиніана, и что его историкъ Прокопій говорить именно объ этихъ субструкціяхъ, когда разсказываеть о колоссальныхъ сводахъ, на которыхъ утверждена была частію эта «Новая базилика». Изв'єстный своими увлеченіями Сольси считаль эти субструкцій Иродовой энохи, и на этоть разъ, не въ примъръ прочимъ, Сольси оказывается правымъ, а Вогюз пристрастнымъ судьею, грѣшащимъ противъ истины, ради созданной имъ теоріп. А именно, достаточно присмотр'ється к'є рисунку капители на посл'єдней колоннѣ корридора передъ лѣстищею (фот. сп. 755, табл. ХЦП), чтобы убѣдиться, что эта канитель съ ея узкими и высокими нальмовыми листьями, подымающимися совершенно перпендикулярно по корзинѣ капители, съ ихъ тонкою и мелочною раздёлкою всёхъ лонастей и жилокъ, а главное, ихъ ри-

<sup>1)</sup> Ср. кашитель пропилей у Золотыхъ воротъ Константинополя, построенныхъ веодосіємъ Младшимъ. Проф. Стрыговскаго: Das Goldene Thor zu C. Sonder-Abdr. aus d. Jahrb. d. K. d. A. Inst. VIII, 1839, I, p. 27, Abb. 17.

сункомъ, не аканоовъ, а нальмоваго листа, не можетъ относиться къ Юстиніаповой эпохѣ. Когда же мы сравнимъ эту листву съ украшеніями фронтона



Рис. 49. Іерусалимъ. Мечеть Давида.

такъ называемой «Гробницы Судей» (фот. 858), а также новооткрытыхъ саркофаговъ склепа, найденнаго въ 1891 г. на мѣстѣ «Никифоріи» близь

стѣнъ Іерусалима, то убѣдимся, что имѣемъ дѣло, дѣйствительно, съ эпохою Ирода. Напротивъ того, паружность входа въ «двойныя ворота» облицована

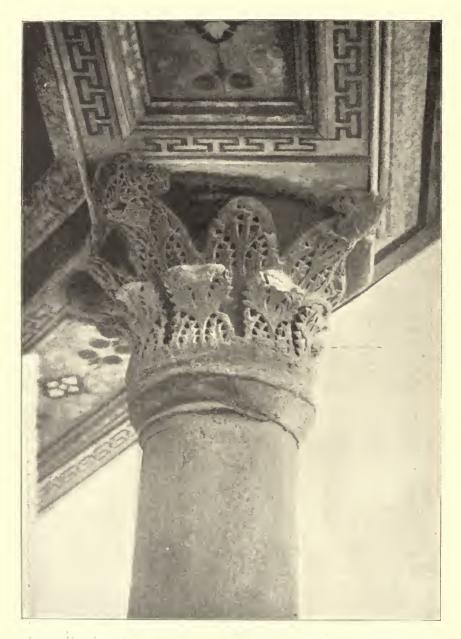

Рис. 50. Ісрусалимъ. Мечеть Давида.

была разными кусками уже въ поздне-византійскую эпоху, въ чемъ уб'єждаєть насъ, хотя слабо видимые, очерки этой наружности на снимкахъ 779 и 780.

Правда въ тѣхъ же субструкціяхъ «двойныхъ воротъ» («простыхъ»?) фотографъ Борщевскій спялъ двѣ капители, изображаемыя на рис. 53 и 54 и которыя, быть можетъ, могли подать поводъ къ заключеніямъ о византійскомъ происхожденія этихъ субструкцій. Капитель на рис. 53 дѣйствительно относится къ VI-му вѣку, представляетъ рисунокъ Кориноскаго ордена съ 3-мя поясами аканоовыхъ листьевъ съ завитками наверху, мелкаго и сухаго ремесленнаго рисунка. Вторая капитель (рис. 54), повидимому,



Рис. 51. Герусалимъ. Мечеть Давида.

среднев вковаго происхождения и не им веть ничего общаго съ византий-

Изящиая канитель аркады (рис. 55), находящейся на верхней илощадкъ Харама, можетъ относиться къ нервымъ стольтіямъ по Рождествъ Христовъ, хотя, должно замътить, совершенно отличается отъ канители колониъ Омаровой мечети. Здѣсь два пояса аканоовыхъ листьевъ, наложенныхъ одинъ на другой и сильно сдавленныхъ узкой неретяжкой внизу, а тамъ аканоовые листья размъщены по корзинъ канителей и выдъланы каждый особо, съ особенной видимой щеголеватостью. Здёсь верхъ капители раздёлань сильнымъ рельефомъ, въ завиткахъ и концахъ аканоовыхъ побёговъ,



Рис. 52. Іерусалимъ. Мечеть Давида.

такъ что получается живописный контрастъ между массивнымъ низомъ и ажурнымъ верхомъ. Тамъ, т. е. въ капителяхъ Омаровой мечети, общая композиція капителей болке архитектурная и нижній поясъ аканоовъ изъ

короткихъ и масссивныхъ листьевъ рѣзко разнится отъ верхняго болье стройнаго и высокаго.

Священная скала Омаровой мечети, оказавшаяся па поверхности террасы Соломонова храма послѣ его разрушенія, стала, какъ извѣстно, предметомъ мѣстнаго поклоненія въ теченіе первыхъ столѣтій христіанской эры. Извѣстный «Бордоскій Путникъ» (333 года) разсказываетъ: «На самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ храмъ, построенный Соломономъ, на мраморѣ передъ жерт-



Рис. 53. Іерусалимъ. «Двойныя ворота».

венникомъ, гдѣ, говорятъ, нѣкогда пролита была кровь Захарія (Евангеліе отъ Матоея глава 23—35), видны по всему помосту слѣды обуви убивнихъ его воиновъ, отпечатанные точно въ воскѣ. Здѣсь же двѣ статуи Адріана, а педалеко отъ нихъ пробитый камень (lapis pertusus), къ которому разъ въ годъ приходятъ Іуден, помазываютъ его, съ воплемъ рыдаютъ, разрываютъ свои одежды и затѣмъ удаляются. Здѣсь-же домъ Іезекіи— царя іудейскаго. Также, если выйти изъ Іерусалима, чтобъ подняться па

Сіонъ, на лѣвой сторонѣ и внизу въ долинѣ, возлѣ стѣны находится водоемъ, называемый Силоамъ, импющій 4 крытых входа и другой большой водоемъ виѣ города. Источникъ этотъ течетъ въ продолженіе 6 дней и ночей, на 7-й же день, который есть суббота, онъ вовсе не течетъ, ни днемъ, ни ночью». Желая быть точнымъ, Путникъ какъ будто раздѣляетъ Силоамъ отъ Соломонова храма и представляетъ, что, для того, чтобы пройти къ Силоамъ скому источнику, нужно сдѣлать извѣстный обходъ вокругъ террасы Соло-



Рис. 54. Іерусалимъ. Капитель въ субструкціяхъ Харама.

монова храма и уже возлѣ стѣны найдешь источникъ Силоама, такъ какъ собственно городская стѣна, во времена «Путника», не могла заходить такъ далеко на югъ. Если подъ стѣною здѣсь разумѣется стѣна той же террасы, то силоамскій источникъ находится еще очень далеко отъ нея. Дѣло въ томъ, однако, что, связывая такъ или иначе между собою илощадь Соломонова храма съ Силоамскимъ источникомъ, «Путникъ» подчинился, повидимому, мѣстнымъ разсказамъ и легендамъ, что будто бы вода Силоамскаго источ-

ника образуется гдё-то подъ этою площадью. Точно также впослёдствій «Путникъ» Антонина изъ Плаценцій передаеть со словъ мёстныхъ путеводителей, что «возлё жертвенника Авраама, па которомъ онъ памёревался принести Исаака и гдё принесъ жертву Мельхиседекъ» (подъ скалою Голговы) «есть разсёлина, къ которой, если приложить ухо, то услышишь плескъ текущей воды и, если бросишь яблоко или что-нибудь другое, что можеть плавать и пойдешь къ источнику Силоамскому, то пайдешь его тамъ. Между



Рис. 55. Іерусалимъ. Капитель аркады на верхней илощадкъ Харама.

Силоамомъ и Голговой будетъ миліарій. А Іерусалимъ не имѣетъ проточной воды, какъ только въ Силоамскомъ источникѣ» <sup>1</sup>). Но затѣмъ разсказы паломниковъ объ этой скалѣ прекращаются и для ихъ дальнѣйшаго развитія надо

<sup>1)</sup> Далье, въ донолнительномъ тексть Антонина, изданномъ у графа Piana. Tobler, Т. et Molinier, А. *Itinera Hierosolymitana*, I, 2, 1880, стр. 371 и примъч., читается еще: «Oravimus etiam *in pretorio* ubi ... modo est basilica *Sancte Sophie*. Ante ruinas vero templi Salomonis sub platea aqua decurrit a fonte Siloa (въ другихъ спискахъ: ad fontem Syloam), secus porticum Salomonis. Словомъ, у того же Антонина была занесена мъстная легенда о таниствен-

было, чтобы эта скала, вмёстё съ своимъ таинственнымъ подземельемъ, оказалась въ срединъ мусульманскаго сооруженія: не долго оставалась она здъсь цепонятнымъ предметомъ чтимой старины. Скала получила прозвище висящаю камня и была прославлена магометанской легендой и стала священною для мусульманъ, такъ какъ именно на пей остановился Магометовъ конь Эльборакъ во время его ночного путешествія на небеса; скала поднялась вслідъ за удетавшимъ пророкомъ, но, по повеленію Магомета, опустилась назадъ и долго оставалась въ висячемъ положеніи. Очевидно, легенды и сказанія христіанскаго характера получили своеобразное мусульманское измѣненіе, и слёды ногъ Спасителя, крови Захаріи замёнились отпечаткомъ ногъ Магометова коня. На это превращение легендъ обратилъ свое тонкое ученое вниманіе покойный академикъ Васильевскій въ своихъ примічаніяхъ къ русскому переводу Святоградца Епифанія, «Пов'єсти о Іерусалим'є и сущихъ въ немъ мѣстъ». Мѣсто, вызвавшее его ученое вниманіе, гласить такъ: «близъ Овчей Купели — Святая Святыхъ, гдѣ запеклась кровь Захаріи и находится висящій камень (въ другихъ спискахъ «гдѣ повѣшена Елизавета»), потомъ храмъ Соломона—каждый со своею особою стеною». Академикъ Васильевскій соображаеть, что когда посл'є перваго крестоваго похода мечеть Сахра была обращена въ христіанскій храмъ подъ названіемъ Храма Господня (отсюда Храмовники или Тампліеры), то присутствіе въ немъ камня (отчасти поврежденнаго и раздробленнаго) объяснялось, конечно, уже не магометанскою легендою, а тёмъ напримёръ, что это былъ камень, на которомъ спалъ Іаковъ, когда видёлъ лёствицу, какъ разсказываетъ пашъ игуменъ Даніплъ и греческій паломникъ XII віка Фока, а позднівшій греческій анонимъ называеть этотъ камень «Богопов'єшенною транезой». Правда, только одинъ Ватиканскій списокъ пов'єсти Епифанія говорить о висячемъ камнь, въ славянскихъ же редакціяхъ говорится окрови Захаріи, которая запеклась, какъ камень; а при искажении въ греческомъ спискъ виъсто камня появилось по созвучію имя Елисаветы. Епифаній писаль свою пов'єсть, по всей вероятности, въ первой четверти ІХ-го столетія и потому вполне естественно, что онъ былъ осведомленъ по мусульманскимъ легендамъ. Но вотъ одинъ изъ арабскихъ источниковъ намъ непосредственно сообщаетъ преданіе, которое онъ (обычная форма арабскаго разсказа) прочелъ въ разныхъ старыхъ книгахъ 1). По этому преданію «всѣ земныя воды вытекаютъ изъ подъ скалы Іерусалимской. Она одно изъ чудесъ Всевышняго Бога на землѣ Его. Эта пеобдёлания скала въ срединъ Меджитъ-аль-Аксы (вся площадь

ной связи таинственнаго Силоама съ Соломоновымъ храмомъ. И далѣе, слѣдуетъ разсказъ о базиликѣ надъ источникомъ Силоамскимъ и водоемахъ для омовеній народныхъ и пр.

<sup>1)</sup> Мѣдниковъ, «Палестина по арабскимъ источникамъ», стр. 1273—1274. Сл. Сказаніе о райскихъ источникахъ: Силоамскомъ и др., тамъ-же, стр. 1287.

Харама называлась такъ въ этомъ мѣстѣ) отдѣленная (отъ окружающей ночвы) со всѣхъ сторонъ. Ее поддерживаетъ Тотъ, Кто удерживаетъ небо отъ паденія на землю». Дальше разсказывается, что скала висить на воздухѣ, что на ней видны слѣды поги Пророка, пальцевъ Ангела и другія «чудеса чудесъ». Отсюда вполнѣ естественнымъ становится предположеніе, что эта скала Іерусалима, отдѣленная, т. е. высѣченная изъ почвы, какъ намятникъ, источающая изъ себя всѣ воды земныя, скала Іерусалимскаго храма, почитавшагося средоточіемъ земли, на которомъ впервые было огла-



Рис. 56. Свинцовый отпечатокъ съ палестинской формы VI в., въ ризницѣ собора въ Монцѣ.

шено самимъ Спасителемъ новое благовъствование всему міру, должна стоять такъ или иначе въ связи съ тою символическою скалою, которая служить подножіемъ Спасителя въ образѣ Учителя вселенной (такъ какъ онъ есть Учитель Апостоловъ), подпожіемъ Добраго Пастыря, и изъ которой текутъ четыре райскія рѣки, иначе четыре Евангелія. Такая скала или холмъ, подъ ногами Спасителя или Добраго Пастыря, или Агица, изображается въ значительномъ числѣ древне-христіанскихъ памятниковъ, начиная съ саркофаговъ и кончая мозаиками. Скала представляется или на берегу рѣки Іордана, или посреди аркадъ Іерусалимскаго храма и могла появиться въ качествѣ символической эмблемы именно въ мѣстномъ искусствѣ Палестины, подъ вліяпіемъ сказаній о чудной священной Скалѣ Іерусалимскаго храма, на которой было объявлено ученіе и изъ подъ которой чудеснымъ образомъ проистекаетъ Евангеліе Христіанства. Должно прибавить, однако, что, для утвержденія такого предположенія, потребно будетъ еще продлить изслѣдованіе легендарныхъ источниковъ.

Въ дополненіе къ высказанному нами предположенію представляемъ рисупокъ (рис. 56), замѣчательнаго свинцоваго оттиска съ изображеніемъ апокрифической сцены, такъ называемаго «Благовѣщенія у колодца». Этотъ оттискъ, представляетъ, повидимому, оттискъ шаблона для благословенныхъ хлѣбовъ — евлогій, раздававшихся паломникамъ въ святыхъ мѣстахъ Герусалима. Ангелъ Господень, съ мѣриломъ въ лѣвой рукѣ и благословляя правою, слетаетъ съ небесъ къ Богоматери и произпоситъ слова привѣтствія, написанныя внизу: χαιρε κεχαριτομενη. Богоматерь, преклонивши одно колѣно, держитъ принесенный ею сосудъ подъ струею источника, бьющаго изъ скалы, а лѣвою рукою выражаетъ изумленіе и испугъ при видѣніи Ангела, къ которому она обернула голову. Скала, изъ которой бъетъ вода, изображена въ томъ же самомъ типѣ, какъ и скала, изъ которой извелъ Моисей воду въ пустынѣ, на извѣстномъ саркофагѣ Латеранскаго музея съ изображеніемъ Христа въ историческомъ типѣ съ бородою. Вокругъ изображенія имѣется слѣдующая падиись:

## \* $\varepsilon$ V $\Lambda$ O $\Gamma$ I $\overset{\times}{A}$ THC $\Theta$ $\varepsilon$ OT $\circ$ K $\overset{\times}{B}$ THC $\Pi$ $\varepsilon$ TPAG 3 $\overset{\times}{B}$ $\Delta$ AX $\circ$ (?).

И такъ, по этой надписи, мы должны заключить о существованіи какого то храма Богоматери, расположеннаго у Скалы имени «Іудеевъ» (?) (τῶν Ἰου-δαίων) или имени «Жизнедавца» (Ζωοδόχου?) и, повидимому, находившагося въ Іерусалимѣ, такъ какъ, по Протоевангелію Іакова, «Благовѣщеніе у источника» совершилось во время пребыванія Богоматери въ Іерусалимскомъ храмѣ. Такимъ образомъ, изъ всѣхъ возможныхъ предположеній, мы останавливаемся на одномъ изъ трехъ: храмъ Богоматери находился близь Священной Скалы храма Іерусалимскаго или у Силоамскаго источника или, съ другой стороны, по близости современной мечети Эль-Акса, а священная Скала, о которой идетъ рѣчь, по всей вѣроятности, есть скала Омаровой мечети 1).

<sup>1)</sup> Историческія подробности о Скалѣ Іерусалимскаго храма, съ рисунками и планами, сообщены въ сочиненіи проф. А. А. Олесницкаго: Святая земля, Кієвъ, 1875, стр. 123—145, и въ его же сочиненіи Ветхозавитный храмъ въ Іерусалимь, 1889 г., о скалѣ, какъ жертвенникѣ всесожженій, см. мѣста по указателю, на слово: скала. Также въ указанномъ сочиненіи Зеппа. Ср. особенно главу: «О церкви Святая Святыхъ» въ «Хожденіи пгумена Даніила», изд. Веневитинова въ Налест. Сбори., І, стр. 29—31. Ср. изображенія Спасителя на скалѣ въ

Зданіе «Золотых в вороть» въ Іерусалим вописано наибол в точно въ брошюрѣ Унгера¹), но опредѣлено имъ столь же ошибочно, какъ и другими изследователями, кроме Вогюз. Неть надобности разбирать здесь все высказанныя догадки Вильямса, Зеппа насчеть іудейскаго будто бы происхожденія самаго зданія этихъ вороть, или гинотезу Сольси—что ворота составляли часть храма, построеннаго Иродомъ Агринною. Унгеръ отгадаль въ «Золотыхъ воротахъ» византійскій намятникъ, по напасть на истипный путь ему номѣшало фантастическое мнѣніе, что базилику Константина и Голгоеу должно искать въ мечети Скалы: Унгеръ, потому, считалъ ворота пропидеями базилики и посвятиль напрасно много времени на выяснение своей гинотезы. «Золотыя ворота» и, действительно, служили пропилеями собственно всего священнаго участка, на которомъ нѣкогда стоялъ храмъ Іерусалимскій, но пока мы рѣшительно инчего не знаемъ опредѣленнаго по вопросу о томъ, зачёмъ въ византійскую эпоху построены были эти монументальныя ворота. Четыреугольный корпусъ вороть заключаеть въ себъ обширную залу 75 ф. длиною, съ двойными (таб. XLIII) воротами—внѣшними и внутренними въ восточной и западной стѣпахъ корпуса, пынѣ заложенными, но сохранившими свои аркады и пилястры съ капителями. Догадка Унгера, что покрытіе корпуса куполами принадлежить поздивищему времени (по нашему митнію — мусульманами), вполить втрна, но анализть самаго намятника, со стороны стиля, крайне неточень, отчасти благодаря невърнымъ рисункамъ, а наиболе, вследствие предвзятой цели доказать, что Голгова и Св. Гробъ находились на мъстъ јудейскаго храма на нлощади Харама.

Конструкція вороть и вся система ихъ орнаментики принадлежать къ оригинальнымъ деталямъ византійской архитектуры V — VI вѣка, хотя, конечно, эти формы могуть быть сведены къ основному римскому прототипу. Такъ, впутренній (впѣшній слабо сохранился) орнаментальный фризъ, идущій по всему карнизу (корпусъ зданія быль покрытъ, вѣроятно, крестовымъ сводомъ, опправшимся на пилястры въ стѣнахъ и три колонны по срединѣ), увѣнчивавшему стѣны, наиболѣе наноминаетъ римскія (см. фот. 758, рис. 57) зданія своею пышностью, размѣрами и обиліемъ рѣзьбы, но всѣ

1) Die Bauten d. Constr. d. hl. Grab zu Jerusalem, p. 57-65.

Лицевыхъ Исалтыряхъ, указ. въ «Исторіи визант. иск.», стр. 123. Я. И. Смирновъ, которому мы сообщили эту догадку, указываетъ на отождествлевіе источника Богородицы съ Гіономъ (Gihon, у 70-Гіфу) и райскою рѣкою Гуфу). См. также Петра діакона «Сказаніе о Святыхъ мѣстахъ» (XI вѣка, но составленное по древнѣйшимъ сказаніямъ, напр. по паломничеству такъ называемой Сильвіи, конца IV вѣка), въ Правосл. Налестинскомъ Сбориимъ, VII, 2, стр. 78—79, гдѣ описывается «посреди храма Господня, выстроеннаго Соломономъ», «большая гора, обнесенная стѣнами, гдѣ была Скинія, а въ ней Кивотъ Завѣта... Съ лѣвой стороны Скиніи, Господь Інсусъ Христосъ поставиль на камень ногу Свою, и тамъ осталась нога отпечатлѣнной» и пр. Ср. Іоанна Фоки Сказаніе XII вѣка, Налест. Сбориикъ, VIII, 2, стр. 43.

детали здёсь носять специфическій характеръ Византіи VI—VII вёка. Громадные пилястры очень топко, но мелочно и сухо раздёланы различными

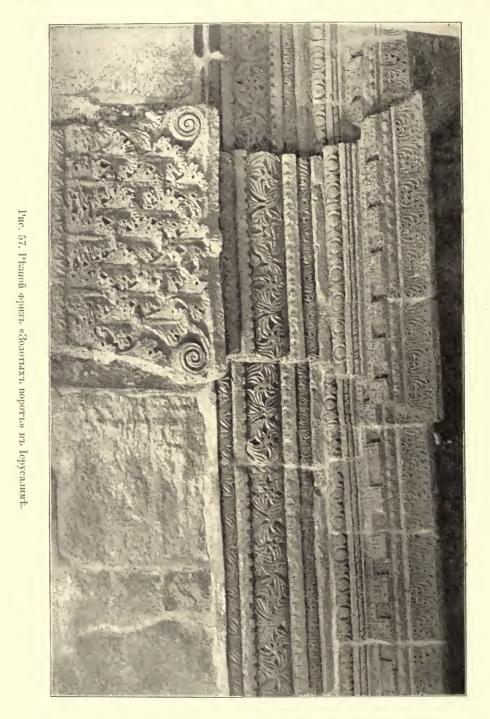

полочками, вальками и завиткаями, въ характерѣ византійской рѣзьбы по дереву, сохраненной намъ плитами иконостасныхъ и другихъ баллюстрадъ.

Надъ пилястромъ широкая большая капитель (рис. 58) покрыта въ три ряда отличной резьбы акапоами, но эти листья сухи, угловаты, не имеютъ эла-

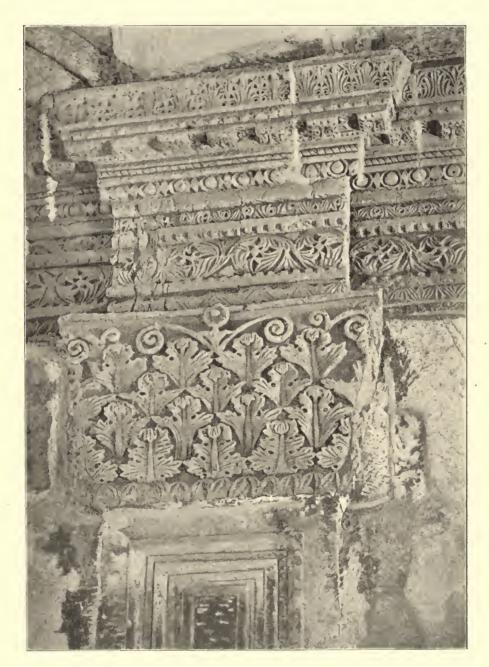

Рис. 58. Іерусалимъ. «Золотыя ворота».

стичности, лишены прежнихъ живыхъ изгибовъ и расположены одинъ возлѣ другого, такъ чтобы рѣзчикъ пе могъ сбиться въ рисункѣ и каждый лис-

токъ могъ окружить углубленнымъ фономъ: по низу расположена кайма изъ копье-стреловидныхъ листиковъ лили накось.

Нынѣ зданіе «Золотыхъ воротъ» изуродовано арабскою передѣлкою: купольнымъ покрытіемъ, заложенными арками, дурною кладкою и вообще восточною реставрацією величественной руины, которой первоначальныя (боковоя) стѣны могутъ еще похвалиться величавою римскою конструкцією и кладкою, а тонкая декорація своимъ вкусомъ. Рѣзной монументальный фризъ заступаетъ здѣсь мѣсто карниза на высотѣ равной капителямъ колоннъ (см. внутренній снимокъ за № 759 табл. ХІІІІ), и этимъ ограничивается все украшеніе, но внутренность производитъ впечатлѣніе своими пропорціями и даетъ хорошее понятіе о декоративномъ вкусѣ времени: такой же импозантный характеръ, разсчитанный на силу впечатлѣнія большого открытаго свода и пластичность декоративнаго рѣзнаго карниза, мы находимъ и въ церкви Св. Софіи, церкви Свв. Сергія и Вакха и «Золотыхъ воротахъ» Константинополя. Основной типъ упаслѣдованъ отъ римлянъ.

Капители нашего зданія были, очевидно, нѣкогда разрушены и замѣнены кромѣ одной, безобразными, плохо выработапными поздневизантійскими іоническаго типа, не заслуживающими разбора, или же ихъ подобіями, изуродованными пожаромъ. Изъ первоначальныхъ капителей, которыя всѣ были выполнены въ стилѣ орнаментики зданія, сохранилась едва одна, видная на снимкѣ (рис. 59) на средней колоннѣ. Ея типъ намъ уже отлично извѣстенъ, а именно, онъ тождественъ съ капителями средняго нефа мечети Эль-Акса: это капители безъ волютъ и до верху закрыты густою сѣтью плотно прижатыхъ аканоовъ, подымающихся тремя и четырьмя поясами.

Этому типу вполнѣ отвѣчаютъ капители пилястровъ, также до верху покрытыя тремя поясами аканоовъ (фот. 762 — 768), широкихъ плотныхъ и жесткихъ, съ едва замѣтною отгибающеюся напередъ верхушкою. Иногда вмѣсто среднихъ усиковъ есть узелъ, напоминающій прежніе (V вѣка) Геракловы узлы, а на углахъ изрѣдка есть даже волюты — совсѣмъ не къ мѣсту, и по этой разницѣ можно было бы различить фактуру однихъ капителей отъ другихъ (напр. 762 и 764—766, 747—748), если бы это почему либо заслуживало вниманія.

Самый фризъ (фот. 768 рис. 57) состоить изъ десяти различныхъ полочекъ, валиковъ и гуськовъ, покрытыхъ силошною рѣзьбою: снизу, какъ бы по архитраву, расположены на валикѣ зигзагомъ трехчастныя лиліи, затѣмъ слѣдуетъ полоса самого фриза (въ тѣсномъ декоративномъ смыслѣ), въ видѣ широкаго выпуклаго вала, по которому идутъ разводами (т. е. образуютъ завитки) побѣги аканеовыхъ вѣтокъ, которыхъ листья искусно загибаются каждый внутрь завитка; далѣе, собственно карнизъ начинается пояскомъ зубцовъ, продолжается валикомъ съ перегнутыми внизъ аканеами — словно

завернутыми на скалкѣ, а заканчивается каблучкомъ съ поясомъ ововъ (уже значительно утратившихъ свой осповной типъ), и наконецъ подзоръ изъ мо-



Рис. 59. Іерусалимъ. «Золотыя ворота».

дильоновъ, зубцы и вѣнечное сима изъ антэмій, также подчинившихся казенной формѣ аканоа.

Пышный азіатско-кориноскій фризь, который въ греческой древности украшаль великол'єшные храмы Эфеса, но въ бол'є ясной, расчлененной строительными частями форм'є, а въ римской сталь л'єшнымъ украшеніемъ дворцовъ, прим'єненъ зд'єсь въ р'єзьб'є по мягкому с'єрому камню, внутри зданія, на разс'єянномъ св'єть, съ большимъ эффектомъ.

И потому, хотя всё составные элементы и даже композиція ихъ, архитектурная и декоративная принадлежать антику, какъ приложеніе рёзьбы въ архитектурё, этотъ фризъ принадлежить греко-восточной архитектуре; его образцы въ Студійскомъ монастыре Іоанна Предтечи въ Константинополе и пропилеяхъ бывшей главной церкви Дамаска, а нынё мечети Омміадовъ.

Византійскія капители трапеціеобразной (или кубовой) формы, орнаментированных по низу іоническою подушкою съ условными волютами, а по переду куба аканоами и крестами по срединѣ найдены въ развалинахъ Гезера (дорога отъ Рамле къ Іерусалиму) 1). Эти капители бѣлаго мрамора, съ зеленоватыми прожилками, повидимому, привезены изъ Проконесса и относятся къ ІХ—Х столѣтіямъ: словомъ, между капителями Іерусалима мы не видали пигдѣ имъ подобныхъ. Тѣмъ любопытнѣе появлепіе этого послѣдняго чисто константинопольскаго типа, обратившаго на себя вниманіе и французскаго ученаго, ихъ издателя, отнесшаго ихъ, предположительно ко времени крестоносцевъ. Но эти капители только лишній разъ утверждаютъ то напе положеніе, что между орнаментированными капителями Іерусалима мы не имѣемъ (за рѣдчайшими и намъ пока неизвѣстными исключеніями) ничего позднѣе первой половины VII вѣка, если, конечно, это не капители арабскаго стиля и происхожденія, узнающіяся легко по своему типу.

Такого рода опредѣленность и древность христіанскихъ намятниковъ Іерусалима можетъ составить драгоцѣнное основаніе для исторіи древне-христіанской архитектуры и подспорье для изслѣдованій въ другихъ ея областяхъ.

Въ развалинахъ византійскаго храма *Со. Анны* <sup>2</sup>) обращаютъ на себя вниманіе, прежде всего, прекрасная колонна, на пъедесталѣ съ крестомъ,

<sup>1)</sup> Clermont-Ganneau, Recueil d'arch. or. III, 1900, p. 124.

<sup>2)</sup> Эти развалины занимаютъ довольно обшириое пространство вокругъ церкви, простираясь, видимо, и далѣе за церковную и монастырскую ограду. Но мѣсто вокругъ церкви раздѣлано ныиѣ подъ садъ, въ которомъ и установлены, въ качествѣ садовыхъ украшеній, отрытыя древности, и никто не помнитъ, гдѣ именно онѣ добыты. Далѣе, на сѣверо-востокъ отъ фасада церкви, за стѣною, подъ остатками стараго монастыря, обнаружена, во-первыхъ, илощадь (табл. LII, фот. 688) византійской церковки или часовни, а сбоку отъ нея (или даже передъ нею) вглубь (фот. 689) идущія лѣстницы и подземные своды (повидимому, обычныя субструкціи зданій въ этихъ мѣстахъ), очень высокіе, въ разныхъ направленіяхъ, коробоваго устройства, также, вѣроятио, византійскіе, принимаемые за развалины галлерей «Овчей купели», бывшей гдѣ то по близости. Изслѣдованія развалинъ пока не было сдѣлано въ на-учномъ смыслѣ. О древней церкви Св. Анны на мѣстѣ средневѣковой постройки, съ планомъ,

очевидно, уцѣлѣвшая отъ базилики и пышѣ стоящая одиноко возлѣ современнаго храма. Кашитель этой колонны, кориноскаго ордена, ясно различаемая (фот. 681), врядъ ли указываеть на IV вѣкъ; скорѣе, это прекраспая работа V вѣка, пасколько можно судить по толстымъ сердцевипамъ листьевъ, прижатыхъ къ корзишѣ и совершенио утратившихъ свою эластичность, по ма-



Рис. 60. Іерусалимъ. Церковь Св. Анны.

нерности примкнутыхъ другь къ другу лопастей, по малому отвѣсу верхушекъ, и вообще по сухому, мало пластичному характеру рѣзьбы; на ту же

видомъ, разрѣзомъ и орнаментальными деталями (весьма условно переданными и не дающими понятія объ эпохѣ) трактовалъ архитект. Пьеротти, въ соч. Jerusalem explored, 1864, vol. II, pl. 40—42. Виоезда — Бейт-Ганиа — домъ милости и домъ Анны. Clermont-Ganneau, Recueil d'arch. or. II, 1898, р. 156. Паломинки: Осодосій (изд. Гильдемейстера, стр. 20): «juxta piscinam probaticam item est ecclesia dominae Mariae». Также: Антопинъ, 27: «ad piscinam natatoriam quae habet 5 porticus, ex quibus una habet basilicam S Mariae, in qua multae fiunt virtutes»— называють еще церковью Св. Дѣвы Маріи («Великой»), а соч. De Casis Dei, около 808 г. прибавляеть: «in S. Maria ubi nata fuit in probatica», указывая, такимъ образомъ, на посвященіе Матери Св. Дѣвы. Тѣже данныя въ четырехъ строфахъ 20-й оды патр. Софронія, Мідпе, t. 87, рад. 3821—3823, v. 81—94.

эпоху указываетъ и пьедесталъ съ византійскимъ крестомъ, отличающійся, противъ раннихъ пьедесталовъ (мечеть Дамаска и пр.), тонкою, детальною и мелочною профилевкою.

Того же типа, по болѣе небрежна капитель, спятая на № 682 (рис. 60) и тождественная съ нею <sup>1</sup>), хотя пострадавшая капитель за № 684, (рис. 61) очевидно, даже пе V вѣка, а VI вѣка, когда въ Сиріи еще не стали извѣстны новыя формы византійскихъ капителей въ видѣ плетеной корзины. Затѣмъ въ саду размѣщены мраморные куски: орнаментальнаго амвона (фот. 685),



Рис. 61. Іерусалимъ. Церковь Св. Анны.

декоративной тумбы или устоя съ любопытными поздними пальметками (фот. 687), базы отъ колонокъ иконостасной преграды и пр. Всѣ эти остатки принадлежать, видимо, малой церкви, открытой нынѣ надъ субструкціями, что же касается большой византійской церкви Св. Маріи и Свв. Богоотецъ Іоакима и Анны, то, нри средневѣковомъ возобновленіи ея, ея стиль останется намъ болѣе или менѣе неизвѣстнымъ.

<sup>1)</sup> Ср. капитель собора въ Паренцо, Errard et Gayet, pl. VI, 2.

Капителей въ развалинахъ церкви Св. Стефана 1) сохранилось и открыто очень немного: церковь была, но обычаю разнесена по частять, и на мѣстѣ уцѣлѣло только то, что признано было негоднымъ, или что было подъмусоромъ. Уцѣлѣвшія капители поставлены на свѣту, на террассахъ и стѣнкахъ, но, видимо, происходять не отъ церкви, а отъ разныхъ пристроекъ, усыпальныхъ часовенъ и т. п. Пилястровая капитель (фот. 791 рис. 62) любопытна своею близостью къ капители, открытой на русскихъ постройкахъ,



Рис. 62. Герусалимъ. Церковь Св. Стефана.

но лучше по фактурѣ: тѣ же два пояса широкихъ ананоовъ, сомкнутыхъ остріями, тотъ же третій поясъ верхушекъ акапоовыхъ листьевъ и надъ ними поверхностно высѣченныя ленты завитковъ; капитель или IV, или начала V вѣка. Капитель въ видѣ плетеной корзинки (фот. 792) или конца V,

<sup>1)</sup> Появившаяся въ 1894 г. книга: Р. М. S. Lagrange, Saint Étienne et son Sanctuaire à Jerusalem освобождаетъ насъ отъ необходимости описывать развалины, придагать планъ и пр., что сдёлано авторомъ, самолично производившимъ раскопки на мёстё древней базилики. Спимки канителей даны на стр. 132—135.

или VI вѣка. Кориноская капитель (на фот. 793 рис. 63) того же характера, что въ Омаровой мечети, по болѣе поверхностной, ремесленной работы IV столѣтія; такова же капитель на фот. 794, но сильно пострадавшая листва пе сразу выдаеть свое тождество.

Въ развалинахъ церкви Св. первомученика *Стефана* также открыты мозапческіе полы, вопервыхъ на мѣстѣ, занимаемомъ главною, древнею базиликою, въ двухъ кускахъ, у сѣверо-восточнаго угла базилики, между сохра-



Рис. 63. Іерусалимъ. Церковь Св. Стефана.

нившимся здёсь пилястромъ изъ скалы, обдёланнымъ въ мраморъ, и у восточной стёны, отъ ея средины до южнаго угла; въ первомъ случаё кайма изъ жгута или волны и завитковъ, во второмъ кусокъ мозаики, съ тою же каймою. Въ западной части базилики весь полъ былъ выломанъ постройкою позднёйшей малой церкви. Кромё того, съ боку новопостроеннаго, близъ развалинъ, пріюта доминиканцевъ, открыты въ 90-хъ годахъ фундаменты древней усыпальницы, со склепомъ, украшенной мозаическимъ поломъ, отлично

сохранившимся (общій видъ трехъ скленовъ и нокрытой часовии съ ноломъ на фот. 787—964, снимокъ мозаики — 788—965, табл. LXVII, также на рисункахъ Околовича по кат. 966). Полъ представляеть обычную сѣтку, по настилкѣ бѣлымъ шиферомъ, раздѣланную цвѣтными (темпокрасными) накосъ рѣшетками, а въ средниѣ медальопъ, какъ бы прибитый на рѣшеткѣ, съ изображеніемъ агица, пасущагося въ саду—образъ души праведнаго въ раю. Другой склепъ также былъ украшенъ мозаическимъ поломъ, но безъ священныхъ изображеній.

Миогочисленные склены, открытые въ холмахъ, противулежащихъ базиликѣ Св. Стефана (между прочимъ, здѣсь же находится и такъ называемая Голгооа Гордона), даютъ поводъ заключать, что и эта загородная окрестность стараго города также была излюбленнымъ мѣстомъ для усынальницъ, хотя не въ той степени, какъ Элеонъ. И потому, съ разработкою участковъ по этому склону, здѣсь можно надѣяться па богатыя находки древне-христіанскихъ намятниковъ.

Равно и на Элеопѣ, въ русскомъ пріютѣ, мы встрѣтили рядъ капителей, найденныхъ при очисткѣ мѣста для повыхъ построекъ и собранныхъ устроителемъ этого пріюта арх. Антониномъ. Передъ самымъ зданіемъ пріюта установлены обломки мелкихъ колониъ (0,36 и 0,40 м. въ діаметрѣ) изъ мѣстнаго розоватаго мрамора; между ними одно побольше (0,54 м.) изъ verde antico, къ этимъ колоннамъ одна найденная капитель корипоскаго ордена, съ аканоами въ два пояса, широкими и низкими, и поясомъ ововъ на верху; другая капитель, сильно нострадавшая, имѣетъ тотъ же тинъ мелко высѣченныхъ и плотно прижатыхъ листьевъ, какъ въ описанной капители пилястра въ пропилеяхъ базилики Константина, стало быть, по нашему расчету, не ранѣе V вѣка. Другіе обломки или мелки, или сильно пострадали.

Какъ извъстно, самый домъ пріюта прикрываетъ собою два мозаическіе нола древнихъ элеонскихъ усынальницъ; одинъ изъ этихъ половъ крайне простаго рисунка, изъ чернаго, краснаго и бълаго камия; другой, съ армянскою надинсью, великолъпнаго рисунка, изданъ Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ, но вновь снятъ нами и въ фотографіяхъ (снимки 801—802) табл. LXI и LXII и въ краскахъ Н. А. Околовичемъ.

Въ главной залѣ, прикрывающей собою древній поль, разставлены по полу, съ краю мозаическаго рисунка, и размѣщены въ шкану множество мелкихъ древностей, найденныхъ въ гробницахъ холма Элеона, открытыхъ на русскомъ мѣстѣ: изъ этихъ древностей главное вниманіе на себя обращають 11 погребальныхъ урнъ, украшенныхъ рѣзьбою, представляющею двери мавзолея и иные орнаменты, далѣе множество плитъ, иныя съ крестами, монограммами и пр., ламночки, стеклянныя фіолы и пр.

Рядомъ съ Элеономъ на холмикѣ, получившемъ въ послѣднее время имя «Новой Галилеи», согласно пріуроченію къ этому холму извѣстнаго явленія воскресшаго Спасителя, мы осмотрѣли новооткрытый мозаическій полъ на мѣстѣ бывшей тамъ усыпальницы, съ простымъ рисункомъ изъ розовыхъ розетокъ и надписью μνησθητι της δουλης σουζαννης. Возлѣ этой часовни огорожена нынѣ большая древняя илита съ падписью: \* θηκη του αγιου πατρος



Рис. 64. Іерусалимъ. Царскія гробницы.

 $\eta\mu\omega\nu$   $\theta$ воувую  $\epsilon\pi$ віс $\mbox{\colored}$ с. Туть же открыто нѣсколько обломковъ монолитныхъ колоннъ и капителей, относящихся къ V вѣку.

Мы уже говорили, что капитель (рис. 64) открытая въ 1880-хъ годахъ въ Царскихъ гробницахъ (и нынѣ поставленная среди разныхъ обломковъ въ углу ихъ главнаго портика), по своему сходству (почти даже тождеству) съ двумя капителями оригипальнаго типа въ Суейдъ (рис. 65), заслуживаетъ особаго вниманія. И, дѣйствительно, присутствіе этой капители окончательно

доказываетъ принадлежность Царскихъ гробийцъ первому или второму вѣку по Р. Х., о чемъ, правда, на основаніи другихъ декоративныхъ формъ этого памятника давно догадались компетентные изслѣдователи, въ то время какъ другіе продолжали увлекаться фантазіями о глубокой древности этого памятника. Доказательство пынѣ представляется на лицо: капитель, очевидно, принадлежала лицевому портику главной гробиицы (или усыпальницы) и она не можетъ быть ранѣе І и позднѣе ІІ вѣка по Р. Х. Мы имѣемъ здѣсь такой же повышенный калатосъ (какъ въ одной капители Суейды, въ то время какъ другая, видимо, была спилена), но безъ розвала и выгиба, тяжелый, почти четыреугольный; по низу калатоса подымаются въ два пояса широкіе, какъ бы тростниковые листья, съ небольшими (грубой лѣнки и толстыми)

верхушками; изъ за этихъ поясовъ поднимаются стебли (cauliculi), извиутри которыхъ выходятъ угловыя волюты и средніе усики, поддерживающіе центральную розетку. Конечно, въ капители Суейды характеръ тростинковыхъ стеблей гораздо опредёлениве, по сущность тина та же.

Совершенно тоть же тинъ капителей въ Греціи и Римѣ мы лично не можемъ указать, хотя считаемъ вполнѣ возможнымъ существованіе его образца на западѣ, но знаемъ пѣсколько варіантовъ этого типа. Уже на извѣст-



Рис. 65. Суведа. Домъ въ городъ.

номъ памятникѣ Лизикрата въ Аоинахъ находимъ въ орнаментаціи его чуднькъ капителей въ нижнемъ поясѣ подобные же тростилковые листья, вмѣсто аканоовъ. И, конечно, скульнторъ искалъ здѣсь противуноложеніемъ зубчатаго аканоа гладкому листу водянаго растенія достигнуть извѣстнаго эффекта, также какъ эту цѣль преслѣдуетъ контрастъ верхняго пояса острыхъ листьевъ тростинка на канителяхъ аопиской Башии Вѣтровъ съ нижнимъ поясомъ ланчатыхъ аканоовъ. Тонкій листъ тростника отлично переданъ въ капителяхъ Суейды, но въ Царскихъ Гробинцахъ рисунокъ, видимо, спутанъ, и получился какой то листъ изъ двухъ ноловинокъ, отдѣльно свѣшивающихся на верху.

Четыре античныя колонны въ церкви Santa Agnese fuori le mura (626 г.) въ Римѣ представляютъ (близъ алтаря, см. фотогр. сн. бр. Алинари № 21269) два пояса широкихъ, совершенно гладкихъ листьевъ, какъ будто

пе раздѣланныхъ аканоовъ, и подобную же капитель представляетъ чудный аптаблементъ въ Римѣ, относимый къ вѣку Августа <sup>1</sup>).

Такое же значеніе матеріаловъ по исторіи развитія сирійскаго орнамента им'єють и наши спимки въ изв'єстпыхъ издавна «Царскихъ гробницахъ» и «Гробницѣ Судей» (фот. 797—798 и 858). Въ кучѣ декоративныхъ обломковъ, лежащихъ въ портикѣ большой «Царской Гробницы», обращаетъ на себя вниманіе фрагментъ карпиза, украшеннаго мелкою листвою пальметокъ и овами съ вертикально-торчащими листьями аканеа (тождественными съ листвою капители «Двойныхъ воротъ»). По этимъ даннымъ еще болѣе укрѣпляется догадка, основанная на указаніяхъ Іосифа Флавія, что «гробницы» эти принадлежали фамиліи Елены, царицы Адіабенской, обратившейся въ христіанство и умершей въ 48 году по Р. Х. 2)

Хронологія такъ пазываемыхъ «Царскихъ гробницъ» и ихъ происхожденіе установлены были еще Евсевіемъ его «Церк. Ист.», ІІ, гл. XІІ: «Въ предмѣстіи пынѣшней Эліи (Евсевій называетъ такъ Іерусалимъ, прозванный въ честь Элія Адріана, цѣликомъ перестроившаго городъ) и доселѣ еще указываютъ пышные памятники той самой Елены, о которой упоминаетъ Іосифъ (царица Осхоепы, накормившая Іудею во время голода 46 года по Р. Х.). Говорятъ, что опа была царицею Адіабиновъ». Іосифъ Флавій Аптіц. 20, с. 2, сообщаетъ, что, по смерти Елены, ея кости, вмѣстѣ съ костями ея сына Ината, присланы были въ Іерусалимъ и погребены «подътремя пирамидами».

Приблизительно того же времени «Гробница Судей», открытая въ горѣ, цѣликомъ изрытой могильными нещерами одного стиля (съ подражательными греко-египетскими формами входныхъ дверей, указывающими на римскую эпоху). Большой входъ, украшенный фронтономъ, отлично раздѣланъ мелкою листвою аканоовъ (фот. 858), въ которой особенно характерны стрѣловидные листья по угламъ, и ихъ сухая, мелочная рѣзьба.

Близкое сходство рисунка и рёзьбы съ украшеніями на саркофагахъ открытаго въ 1891 году склена въ Никифоріи близь Іерусалима (фот. 815—819); но крышамъ этихъ саркофаговъ глубокая рёзьба представляетъ рззводы дозы съ аканоовыми листьями по концамъ; греко-римскій орнаменть переданъ зд'єсь со многими натуралистическими варіаціями.

Уже въ послѣднихъ числахъ октября 1891 года ходили въ Іерусалнмѣ слухи объ открытіи, на участкѣ земли, припадлежащемъ Православной патріархіи и называемомъ «Никифорія», замѣчательнаго семейнаго погребальнаго склена. Открытіе это было сдѣлано случайно однимъ изъ рабо-

I) Фот. бр. Алинари 15265: Frammento della Trabeazione dell' Efebeo d'Agrippa.

<sup>2)</sup> Cp. Clermont-Ganneau, Recueil d'arch. or. II, 1898, p. 254, note 256—257.

чихъ при начатыхъ на этомъ участкъ работахъ но постройкъ. По обнаружени склена, владъльцы производили въ течени двухъ мъсяцевъ съ перерерывами раскопки кругомъ него, причемъ никто, кромъ рабочихъ, туда не допускался, и настоящая краткая замътка имъстъ цълью дать только отчетъ о видъпномъ: подробное разслъдование намятника, по различнымъ причинамъ оберегаемаго и даже скрываемаго, не было удобно и, видимо, право этого изслъдования владъльцы желали оставить за собою.

Участокъ «Никифорія» приходится противъ Сіонской возвышенности Іерусалима, но прямому направленію на западъ, и лежитъ надъ Виолеемскою дорогою, представляя собою легкій склонъ къ Іерусалиму. Какъ мѣстность подъ этимъ участкомъ, такъ равно и вся сосѣдняя на сѣверъ до монастыря Св. Георгія и на югъ до колоніи храмовниковъ въ древности служила, новидимому, для ломки камня (см. каменоломни, обозначенныя на картѣ № 3 къ стр. 86 въ путеводителѣ Бедекера изд. 1891 г.). Но собственно патріаршій участокъ показывалъ наиболѣе ясные слѣды этой экснлуатаціи, быть можетъ, нотому, что кряжи скалъ были здѣсь повыше, ломка удобнѣе и давала больше матеріала. По крайней мѣрѣ, ходя по участку, легко памѣтить карнизы обтесанныхъ скалъ, а рядомъ съ новою находкою громадная пещера представляеть подобную ломку въ очень свѣжихъ изломахъ.

По близости отъ найденнаго склепа подобный карнизъ на большомъ протяженін представлялся уже откопаннымъ: мѣстами онъ образуетъ просто обсъченную стъну вышиною отъ 1 до 11/2 саженъ, мъстами рядомъ идущая нараллельно другая стіна образуеть съ нервой родъ длиннаго открытаго корридора или хода, неизвъстно куда ведущаго. Одинъ ходъ приводитъ къ большой террасъ, облицованной тесаннымъ кампемъ, котораго нижняя кладка сохранилась и представляеть зам'вчательную (римскую или римскаго періода) укладку правильныхъ кубовъ на вытесанной скаль, безъ всякой связи. Но линіп терраса им'єть 28 аршинь, п оба угла этой линіп вноли і правильны; если считать эту сторону лицевою, то боковыя стороны нока остались не отысканы и неизвёстны по своимъ размёрамъ. А такъ какъ терраса образовала, видимо, правильный четыреугольникъ и кладка тесанныхъ кампей исполнена была вокруга массивной скалы, то возможно думать, что эта терраса представляла массивное и монументальное сооружение, въроятно, надгробное и всего скор ве правильную пирамиду или гіеронъ съ глухими ствнами винзу и декоративнымъ верхомъ въ видѣ храмика, увѣпчаннаго пирамидою.

Но затымь оставалось вопросомь, имыеть ли эта часть какое-либо отношеніе къ склепу, или ныть. Въ углу площадки были свалены найденные по близости террасы обломки архитектурныхъ украшеній, повидимому, принадлежавшихъ именно этому гіеропу. Обломки же обращали на себя вниманіе, прежде всего, своею мелочностью: очевидно, въ нихъ уцѣлѣль только мусоръ отъ зданія, обломки никуда не годные, тогда какъ все крупное было взято. Уже въ отдаленіи найдено было нѣсколько барабановъ колоннъ, но пи одной цѣльной капители не встрѣчено. А такъ какъ обломки эти относятся еще къ хорошему времени греко-римской архитектуры съ І вѣка до Р. Х. и по ІІ стол. по Р. Х., то естественно думать, что все массивное зданіе было разобрано въ христіанскую эпоху.

Упомянутая яма образовывала правильно высѣченный въ скалѣ четыреугольникъ: эта высѣчка одповременно должна была давать доступъ къ склепу и доставляла матеріалъ для ностройки.

Входъ въ склепъ имъетъ видъ узенькаго покатаго хода внизъ; онъ оканчивается первою дверью, устроенною въ складенной стънъ; за стъною узкій корридоръ, открывающійся наліво и ныні занятый вращающимся камнемъ (рпс. 69) которымъ былъ задвинутъ первоначально ходъ. Вновь узкій и низкій покатый ходъ приводить, затёмъ въ первую камеру. Какъ эта камера, такъ и вст последующія пять, и связывающіе ихъ низкіе и узкіе корридоры оказываются выложенными (или скор'ве облицованными) изъ правильно и отлично (по римскимъ пріемамъ) вытесанныхъ камней средней величины (отъ  $1^{1}/_{2}$  до 2 арш., при высот $\frac{3}{4}$  аршинъ). Было бы точн $\frac{4}{5}$ е говорить: облицованными, такъ какъ за многими стенами видна натуральная скала и забутка между нею и тонкою стѣною изъ кусковъ. Очевидно, что во встхъ боковыхъ камерахъ эти сттны прикрываютъ натуральную скалу пещерныхъ скленовъ, но и въ корридоръ, связывающемъ среднюю камеру съ боковою, въ осынавшемся углу также видна скала — въ наше посъщение нельзя было разобрать точно, но можно думать, что устроители склена воснользовались существовавшими уже пещерными гробницами и только облицовали ихъ для знатнаго рода.

Повидимому, вся работа, хотя была исполняема лучшими мастерами, но ведена на скоро, а именно: потолокъ почти вездѣ оставленъ натуральнымъ и слегка прикрытъ стукомъ, или скорѣе побѣленъ отъ сырости; этотъ тонкій и ничѣмъ не закрѣпленный слой почти вездѣ осыпался и рѣдко гдѣ обвалился кусками. Потому, особое обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что средняя камера имѣетъ потолокъ въ видѣ свода, именно коробоваго, плоскаго и выложеннаго топкимъ плитнякомъ.

На полу средней камеры, во время нашего посъщения, лежали одна на другой плиты, замыкавшия паглухо входы въ боковыя камеры. Въ камерахъ справа и слъва ничего не оказалось, но въ камеръ, противъ входа, имъющей продолговатую форму, найдено два замъчательныхъ саркофага, стоявшихъ у стънъ, а въ глубинъ камеры обнаруженъ низкій корридоръ, ходъ или даже,

быть можеть, поздивния лазейка въ склепъ, устроенная въ то время, когда имъ завладвлъ или грабитель, или лицо, захватившее склепъ для устройства втораго погребенія. Когда мы видвля этотъ ходъ, онъ быль закрытъ или, скорве, забученъ мелкимъ камиемъ, и владвлыцы хотвли очистить этотъ ходъ и продолжать въ этомъ направленіи поиски.

Но самое любонытное данное касательно саркофаговь намъ не пришлось установить: изъ разсказовъ ясно было только одно, что саркофаги найдены были въ потревоженномъ состояни, а именно: они стояли не прикрытыми, крышка одного лежала сверху, прикрывая часть того и другаго саркофага, а крышка втораго была найдена у противуноложной стѣпы. Что было затѣмъ найдено внутри саркофаговъ, быть можетъ, разъяснится впослѣдствіи лицами, которыя были очевидцами открытія: во всякомъ случаѣ, никакихъ драгоцѣнностей или даже цѣнныхъ предметовъ не было найдено.



Рис. 66. Никифорія. Крыша саркофага.

Повидимому, скленъ былъ разоренъ, крыники съ саркофаговъ сняты, и одна крышка, оказавшаяся въ сторопѣ, разбита.

Отдёлка саркофаговъ очень изящиа, богата и ясно указываеть на время ногребенія, весьма близкое къ эпохі Рождества Христова. У одного саркофага стінки его покрыты замічательно тонкимь орнаментомь (рис. 67 педостаточно передаеть эту тонкость): посреди стінки видийется горльнико сосуда, изъ него подымается такъ называемый финикійскій букеть, и усики или разводы его расходятся по об'є стороны волною въ виді побітовь съ суставчатыми колінцами; впутри каждаго завитка этой волны поміщена сирійская розетка съ округлыми ленестками.

Крыша одного изъ саркофаговъ (рисупки 66 и 68 представляють орнаментаціп обоихъ скатовъ крышки) оказалась богато орнаментированною: разводы виноградной лозы съ аканоовыми листьями по копцамъ расходятся здѣсь по сторонамъ средней пальметты. Орнаментъ въ основаніи греческій, по примѣненію живописнаго богатства въ рѣзьбѣ греко-римскій, а по пѣко-торымъ натуралистическимъ придаткамъ, папр., плодамъ среди побѣговъ — спрійскій.

Эта обычная въ Палестинъ номъсь сирійскаго и эллинскаго черезъ посредство римскаго образца здѣсь является весьма характерною и заслуживаетъ подробнаго анализа.



Рис. 67. Никифорія. Бокъ саркофага.

Типъ орнамента и сухая рѣзьба наноминаетъ наиболѣе орнаментъ фроштона надъ входомъ и мелкаго щипца надъ дверью извѣстной гробницы Судей.



Рис. 68. Никифорія. Саркофать.

Наиболье замьчательный мозаическій поль, посль Элеонской мозаики, находится въ монастыръ Св. Креста, основанномъ еще въ V въкъ, но построенномъ (фот. 848) въ своемъ современномъ видъ, не ранъе XIII стол., что указывается, прежде всего, планомъ церкви, а затъмъ, ея острокопечными арками, при купольномъ покрытіи. Церковь (табл. LVII) имъетъ на западной сторонъ узкій нартэксъ, съ единственнымъ (пынъ?) входомъ па южной сторонъ; затъмъ, три пефа, образованные парою столбовъ, куполъ,

опущенный на 4 столба, три абсиды; словомь, эта церковь представляеть вполит поздне-византійскій илань, а остроконечныя арки здісь должны быть относимы къ пріемамъ містныхъ архитекторовъ и къ мусульманской архитектурі, а не къ готикъ. Въ началь XIV віка церковь была недолгое время

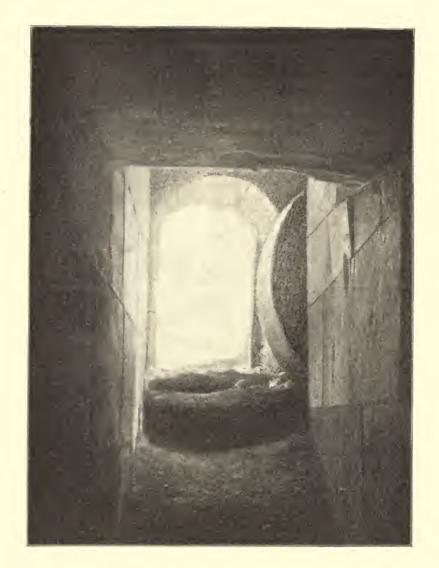

Рис. 69. Герусалимъ. Никифорія. Входъ въ открытую гробницу.

мечетью, возобновлена въ 1643 году грузинскими царями и вся росписана хороними мастерами аль-фреско. Въ куполѣ еще можно различить І. Христа Вседержителя, на столбахъ тріумфальной арки отлично (см. 851—852) сохранились фрески: Христосъ и Богородица (табл. LIX и LX по надписи: «Одигитрія») стоящая съ младенцемъ на лѣвой рукѣ, подъ сценою Благовѣ-

шенія (см. 849). Затёмъ любонытны отличныя колоссальныя изображенія (по столбамъ): соборъ арх. Михаила (табл. LVIII) Святителей и Святыхъ (по стѣнамъ церкви, въ нижнемъ поясѣ): у входа: Константина и Елены, грузинскихъ царей, отшельниковъ, святыхъ воиновъ, и пр. по принятому византійскою церковью подбору. Мозанческій ноль, современный построенію церкви, сохранился: 1) въ среднемъ пространствъ, внутри 4 столбовъ, почти цѣликомъ, такъ что разрушенная у переднихъ (западныхъ) столбовъ часть закрѣплена каменною настилкою, и 2) въ сѣверномъ нефъ, сбоку этого срелиннаго пространства, съ характеромъ каймы вокругъ всей срединной мозанки: здёсь рисунокъ представляетъ сплошное плетеніе. Въ центральной мозанкъ имъются (снимокъ 856, табл. LVI), прежде всего, два бордюра изъ в точки и волны, а внутри ихъ уже широкая кайма изъ крупныхъ аканоовыхъ разводовъ съ помѣщенными внутри животными, нанболѣе причудливыхъ или даже фантастическихъ типовъ. Вся средина поделена, сетью перекрещивающихся и изламывающихся въ различныхъ геометрическихъ построеніяхъ линій, на многоугольники, но принцину арабской орнаментики съ ея «геометрическими плетепіями», въ которыхъ параллельныя линіи переръзываются пернендикулярно и вновь дробятся діагоналями, а одна фигура многоугольника производить другую. Внутри этихъ фигуръ, какъ въ византійскихъ разводахъ и завиткахъ, номѣщены красивыя штицы, тѣхъ уже схематическихъ типовъ, какіе мы знаемъ въ средневѣковыхъ миніатюрахъ п особенио металлическихъ издъліяхъ арабовъ. Но отъ древняго контскаго орнамента, который и зд'ёсь послужиль образцомъ, еще остались полурозетки и медальопы, также разные узлы, условные цвётки, гирлянды и пр., разм'вщенные по мозаической с'вти въ ромбахъ, кругахъ и многоугольникахъ. Мозанка заслуживаетъ быть изданною въ краскахъ, но благородству ея топовь, уже не принадлежащихъ византійской схемь, но арабской: съролиловый топъ здёсь отлично сведенъ съ свётлокоричневымъ или шеколаднымь; красный утратиль свою обычную яркость, а зеленый — свою силу; вообще господствуютъ полутоны.

Далье, имъя необходимость посъщать Іерихонъ ради производившейся тамъ развъдки, мы воснользовались случаемъ (23-го ноября) и отправились отгуда (въ 8½ часовъ утра) въ монастырь Св. Саввы Освященнаго, обычною дорогою наломниковъ изъ Іерихона по правому берегу Іордана, пересъкая илодородныя заливныя плантаціи, вилоть (около 1 часа) до подъема въ гору. Тамъ, среди крайне печальной мъстности, не представляющей уже никакой растительности на сыпучихъ илистыхъ и мъловыхъ холмахъ, съ пемалымъ удивленіемъ встръчаешь громадный, нынъ возобновленный, монастырь дервишей Неби-Муса, котораго христіанское происхожденіе заслуживало бы изслъдованія. Отсюда идя съ одного мъловаго холма на другой, взбираясь

по крутымъ подъемамъ, шли мы по совершенно безплодной мѣстности, гдѣ не только не видишь кустарниковъ, по и травы иѣтъ въ самыхъ глубокихъ ложбинахъ: вода, попадая здѣсь на крайне глиппстую и илистую почву, затягиваетъ всѣ ея поры, «заболачиваетъ», какъ говорятъ, а солнечный жаръ разомъ образуетъ непроницаемую корку, изъ подъ которой никакая былинка не выростаетъ: мѣстность болѣе пустынна на видъ, чѣмъ сама песчаная пустыня. А между тѣмъ, и здѣсь есть кой-какая жизнь, и здѣсь бродятъ стада



Рис. 70. Вполеемъ. Базилика Рождества.

Бедуиновъ. Только поднявшись на господствующее плоскогорье (черезъ 2 часа послѣ Неби-Муса), котораго склоны эта холмистая мѣстпость образуеть къ Мертвому морю, и увидавъ съ вышины этого плоскогорья моавитскія горы, то голубоватыя, то красно-коричневыя и ярко-пурпурпыя, то подернутыя бирюзовою дымкою, мы могли передохнуть. Задохлись ослы и мулы, три раза роняли на крутыхъ спускахъ наши аппараты и багажъ. Поэтому плоскогорью было легко и пріятно идти и людямъ, и животнымъ; отовсюду открывались чудные виды, воздухъ отличался легкостью горныхъ

мѣстъ. Только въ 31/2 часа дня (стало быть, черезъ 71/2, часовъ перехода отъ Іерихона, хотя мы нигдъ не имъли стоянки) мы завидъли въ лощинъ рядъ бедуинскихъ палатокъ съ ихъ хозяевами, промышляющими нищенствомъ, и стали подыматься по широкой, вырубленной въ скалахъ и частью дополненной мостовыми, дорогъ, нока (черезъ 20 минутъ подъема) пришли въ монастырь. Его дивное м'єстоположеніе, полное суроваго величія, глубокое ущелье съ отвъсными стънами, безчислепныя пещеры, изрытыя, подобно ги вздамъ въ педрахъ скаль, грандіозныя постройки, которыхъ фундаменты п основанія восходять къ VI віку, паконець, священныя воспоминанія мѣста и его необыкновенныхъ подвижниковъ, все это дѣлаетъ изъ монастыря Св. Саввы памятникъ христіанства, и потому фотографъ экспедиціи долженъ былъ поспѣшить, чтобы въ теченій двухъ сутокъ, нами проведенныхъ въ обители, выполнить рядъ наружныхъ его видовъ (фот. 822-831, табл. LXXII), снимковъ внутрепности главной церкви (827), церкви Св. Николая (832), одной иконы изъ церкви Іоанна Дамаскина въ старомъ окладъ (831) п пр. Собственно древнихъ памятниковъ въ монастырѣ не оказалось: соборъ новый, и все убранство въ немъ новое, ризница или пичего не сохранила отъ древности, или, быть можетъ также, именно намъ не удалось найти пичего древняго, и только въ одномъ уголку, за главною церковью, между часовнею Св. Георгія и примощенными сбоку келіями (въ одной изъ нихъ при насъ помъщался старецъ Симеонъ, 76 лътъ, русскій, изъ отставныхъ солдатъ) нашли мы остатки мозаическаго пола, самаго бъднаго рисунка, по, в роятно, весьма древняго, какъ, конечно, и многое другое въ монастыръ. Дъла рукъ человъческихъ имъютъ свою физіономію и узнаются со стороны древности, только когда не лишены вполнъ художественной формы, а здёсь издревле избёгали красоты во всёхъ ея проявленіяхъ.

Экспедиція посётила пе разъ Виолеемъ и выполнила въ церкви Рождества Христова рядъ спимковъ. Колонны Виолеемской базилики, монолитныя 6 метр. вышины, т. е. очень пизкія и даже приземистыя, безъ съуженія (по крайней мёрё, на глазъ), съ базою на низкомъ плинтусё и очень бёдныхъ формъ (верхній торъ вертикально обсёченъ и подёленъ желобкомъ), но снабжены еще прекрасными капителями, одного типа и фактуры и, очевидно, сработанными для самой христіанской базилики, въ мёстной мастерской, такъ какъ и крёнкій камень самихъ стволовъ есть мёстный «малякъ». Тёмъ интереснёе эти капители (фот. 846 рис. 70), что онё являются послёднимъ, ясно опредёляемымъ и еще не сорваннымъ съ мёста, звеномъ въ послёдовательной цёни развивавшихся въ Спріи орнаментальныхъ формъ кориноской капители. Христіанское происхожденіе капителей засвидётельствовано на каждой четырьмя кронштейнами на срединё ихъ абака, имёющими, посреди лиственной раздёлки, глубоко вырёзанный крестъ: предпола-

гать здѣсь подновленіе нѣтъ никакихъ основаній. Аканоовые листья охватывають канитель тремя поясами, и оба верхніе пояса равно развиты и равной высоты; вмѣсто средней розетки два плоскихъ завитка, тождественныхъ съ угловыми. Листва аканоовъ пышная, сочная, листья низки и жирны, лонасти широкія и безъ иголъ, наклонъ небольшой; контуры листа утратили пластическую выпуклость и эластичность, и листъ сталъ грузенъ; острія лонастей не сомкнуты.



Рис. 71. Яффа. Капитель въ домѣ Русской Миссін.

Почитаніе пещеры Рождества въ Виолеемѣ восходить ко временамъ Оригена, свидѣтельство котораго о всеобщей извѣстности ея (противъ Цельса, I, 51) подкрѣнляется впослѣдствіи и Евсевіемъ и Іеронимомъ. Узенеръ 1) указываетъ, что такъ какъ базилика была устроена Елепою, а крипта только въ 335 году устроена Константиномъ, то Пилигримъ изъ Бордо естественно знаетъ и упоминаетъ въ 333 г. только базилику.

<sup>1)</sup> Usener, Religionsgesch. Unters. Weinachtsfest, p. 284.

Чрезвычайно интереспое извѣстіе о Виолеемской базиликѣ передается въ посланіп Іерусалимскаго собора 836 года 1), собравшагося въ защиту иконопочитанія: тамъ упоминаются большія мозаики, украшавшія нѣкогда наружный фасадъ базилики и представлявшія, между прочимъ, Поклоненіе волхвовъ. Послапіе сообщаеть, что Персы, при взятіи Іерусалима въ 614 г., увидавъ будто бы на Виолеемской базиликѣ своихъ царей волхвовъ, поща-



Рис. 72. Яффа. Капитель на Греческомъ подворьф.

дили базилику отъ разрушенія. По миѣнію Клермопа Ганно <sup>2</sup>), мозаики эти могли относиться къ реставраціи базилики Юстиніаномъ, а арабы украшали въ VII вѣкѣ стѣны «Омаровой мечети» подобпыми мозаиками, которыя этотъ писатель своими глазами видѣлъ еще въ 1874 году на мѣстѣ теперешнихъ фаянсовъ.

<sup>1)</sup> Изд. Саккеліономъ въ 1877 г. въ Анинахъ.

<sup>2)</sup> Rec. d'arch. or. 1898, II, p. 139—141. Виз. Врем. 1897, стр. 91—92; ib. 1898, стр. 177—180.

Остановившись на обратномъ пути, въ ожиданій нарохода, на одинъ день въ Яффф, мы посттили русскій пріють, осмотрфли прекрасную строющуюся церковь, коллекцій надписей и мелкихъ древностей, собранныхъ арх. Антониномъ въ домъ, а также выконапныя на мъстъ пріюта канители и колонны, стоящія во двор'є и въ компатахъ пріюта. Со всёхъ наибол'є сохрапившихся канителей исполнены были фотографические снимки: болышинство канителей повторяли знакомые намъ по Герусалиму типы, но были и повые варіанты позднійшихъ формъ. Такъ, спимокъ 862, рис. 71 дасть сильно поврежденный образчикъ капители кориноскаго ордена V вѣка съ описанными выше толстыми и узкими листьями, грубо выстченными вглубь. Напротивъ того, капитель на спимкъ 863 можетъ считаться весьма оригинальною, при всей грубости своего исполненія: а именно, здёсь мы имёемъ на корзинъ только одинъ поясъ круппыхъ листьевъ, которые, изгибаясь по тёлу корзяны, представляють затёмъ подъ верхомъ любонытные больние свѣсы верхушекъ, какъ бы висящіе плоды, — форма памъ нока пензвѣстная: канитель должна относиться къ VI — VII стольтіямъ, Такой же грубости по исполнению, по также характерная капитель на спимк № 864 представляетъ кресты и розетки въ кругахъ, — также, вероятно, VII века. На снимкъ 865 видимъ прекрасную капитель V или даже конца IV въка.

Одну любопытную и отлично сохраненную капитель, въ видѣ куба, украшеннаго по угламъ плоскими листьями аканоа, а по средпиѣ изображеніями штицъ и монограммами въ кругахъ (снимокъ 861, рис. 72) мы встрѣтили въ домѣ греческаго подворья, на верхней его террасѣ, въ углу: было бы очень желательно, чтобы русскій пріютъ пріютилъ у себя подобные остатки древности.

## ГЛАВА V.

Ризница храма Гроба Господия. Приложеніе: древне-христіанскія мозаическія композиціи на тему "Слава Креста".

Мы употребили много усилій, чтобы пропикнуть тайну пресловутой ризницы храма Св. Гроба. Извъстно, какіе разнообразные и крайне преувеличенные слухи ходили всегда и ходять досель на ея счеть не только вдали отъ Герусалима, но и въ самомъ святомъ городъ и между людьми, наиболъе интересующимися и близкими! Понятно, съ какимъ недоумъніемъ приходилось слышать, съ одной стороны, что въ ризницѣ пичего нѣть, и все, что было, давно продано, и съ другой, что все, въ ней находящееся, держать подъ великимъ секретомъ и никому не показываютъ, кромѣ нѣсколькихъ дорогихъ и святыхъ предметовъ, которые ризничій выпосить любителямъ паломинкамъ. Ни то, пи другое не нодтвердилось па дѣлѣ, и истина можетъ быть по среднив, которая, впрочемъ, оказывается далеко не золотою: а именно, въ ризницѣ наинлось нѣсколько предметовъ церковной старины, сохраненной отъ XVII—XVIII в., и совсимъ не оказалось предметовъ древности. Равно, мы не были допущены въ самую ризницу и не знаемъ, что въ ней находится, кром в ноказаннаго, но п то, что было намъ ноказано, достаточно иллюстрируеть ея составь и освобождаеть отъ пустыхъ догадокъ. Въ самомъ діль, ризинчій, убідившись, что мы ищемъ только предметовъ древности, видимо, выносиль намъ все, что по этой части имёлось, такъ сказать, самый хламъ и ломъ, хотя, при полномъ незнапін ризничихъ, пельзя было поручиться и за то, что предметь, ими не показанный, какъ совершенно новый, могъ быть передёлкою древняго. Это было причиною, что мы, подъ конецъ

осмотра, просили, чтобы намъ показали ризницу, но въ этомъ желаніи было отказано намъ, на основаніи, будто бы, «устава» святогробской ризницы. Единственная льгота, которой можно было добиться, — осмотрѣть ризницу церкви Воскресенія въ храмѣ Св. Гроба, о чемъ скажемъ ниже.

Въ ризницѣ Св. Гроба намъ показали, во-первыхъ, *частицу Живо- творящаго Древа*, или, какъ не точно говорятъ наломникамъ, Св. Древо, припесенное Иракліемъ, тогда какъ, въ дѣйствительности, находящаяся въ оправѣ серебрянаго креста на подножіи (работы XVIII вѣка), частица можетъ представлять собою только очень незначительную часть Св. Древа, принесеннаго Иракліемъ.

- 2) Еще меньшую *частичу Св. Древа*, даръ, но преданію І. Палеолога, въ драгоцѣнной оправѣ креста, осыпаннаго брилліантами, послѣдияго времени.
- 3) Митру іерусалимскаго патріарха Папсія (614) 1657 г. съ надписью по гречески и именемъ мастера Λοϊζος, украшенную ажурнымъ эмадевымъ вѣнцомъ, рѣзными херувимами съ чернью.
- 4) Ковчежеца пли раку (613—606) (табл, LXIV) паъ цёльнаго куска. конической формы (0,18 м. выш., 0,22 м. шпр. п 0,7 толщ.), горнаго хрусталя, латинской работы XII вѣка, въ видѣ еписконской митры, съ выдолбленнымъ снизу въ хрусталъ гиъздомъ для вкладывающейся туда деревянной дощечки съ двумя крестиками. Митра обрамлена мѣдными (или дурнаго серебра?) золочеными басменными полосками, представляющими какъ бы обычныя infula и titulus: вск полоски покрыты разводами серебряной скапи, а по краямъ украшены зубчатыми листиками. Вдоль по золоченымъ пояскамъ вставлены, среди разводовъ, исполненныхъ ленточною и зерневою филигранью, камии въ гитадахъ, оправленныхъ илетеніемъ. Въ одномъ камит имъется ръзное вглубь античное поздиъншее изображение богини Тихе. Внутри вкладывается кедровая (0,10 м. выш.), нокрытая листовымъ золотомъ дошечка древохранительницы, съ углубленіемъ въ виді крестовъ; въ одномъ имътся крестикъ, оправленный въ серебро, украшенное сканью, п въ немъ части Св. Древа, съ наднисью: lignum Sancte crucis; одной части не достаетъ; кругомъ крестика яхонты. На оборотъ дощечки 18 отдъленій ръшетчатаго набора частицъ Свв. мощей съ латинскими надписями (мощи Свв. аностоловъ, Св. Стефана, Лаврентія, Вита, англосаксонскаго короля Освальда VII вѣка) чернью по ободкамъ серебряной рѣшеточки. Этотъ единственный въ своемъ родѣ предметъ древности поступилъ въ ризницу не задолго до 1891 года 1), изъ церкви б. ордена Іоапнитовъ во имя Іоапна Крестителя,

<sup>1)</sup> Не въ 1893 году (такъ какъ мы видёли его уже въ 1892 г.), какъ сообщили Клермону Ганно, см. *Recueil d'arch. or.* II, 1898, р. 234. По свёдёніямъ францисканцевъ, найдено въ стёнё, куда могло быть спрятано при взятін Іерусалима Саладиномъ въ 1187 году.

гдѣ найденъ былъ, по словамъ о. ризничаго, въ развалинахъ подъ древнимъ престоломъ. Такимъ образомъ митра-ковчегъ была изготовлена для освященія церкви и престола, уже латинскаго вѣроисповѣданія, возпикшихъ по взятіи Іерусалима крестоносцами, на мѣстѣ греческой церкви І. Предтечи. Фактура и стиль ковчежца представляютъ простую копію филигранныхъ издѣлій византійскихъ Х—ХІ вѣка.

- 5) Грузинскій шитый серебромъ и золотомъ омофорт, XV—XVI столітія, со множествомъ вышитыхъ изображеній.
- 6) Серебряный рукомойник (aiguière) 0,43 м. выш. съ блюдомъ— 0,56 м. шир., великолешой птальянской работы Renaissance, съ изображеніемь на блюде Музъ, перехода черезъ Чермное море и проч.; на задней стороне надинсь: лета зрад году мца июня въ послана отъ великаго гдря святейшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго и вся Русін сія лохань въ Іерусалимъ къ Воскресенію Христову Господню Гробу при Өеофане патріархе Іерусалимскомъ и всея Палестины, въ лохани весу зі гривенокъ ад золотника і в алотом по є рублі гривен кал то пи рув ає пі алты де. На рукомойнике, на исподе таже надинсь. По рукомойнику представлена сцена посланія Евреямъ манны въ пустыне и изведенія Монсеемъ воды.
- 7) Великол'єнный *напрестольный кресті*, итальянской работы, конца XVII в'єка, на подножія, р'єзной по золоту; у подножія креста извивается зм'єя съ адмазною головкою; подъ крестомъ золотой черенъ; крестъ осынанъ адмазами и рубинами.
- 8)  $\mathit{Kpecm}$ ъ напрестольный, золотой, съ изумрудами, повѣйшихъ работъ.
- 9) *Митру* русской работы XVIII вѣка, съ алмазами и эмалевыми украшеніями.
- 10) Серебряный ковисть 1688 года, съ рельефными преображеніями Апостоловъ и длинною греческою падписью, въ которой ковчегъ названъ «дедаловою» работою (впрочемъ, не по искусству, очевидно, а только потому, что Дедалъ былъ рѣзчикъ). Въ ковчегѣ паложены ломаные старые серебряные подсвѣчники отъ Гроба.
  - 11) Саккост грузинскій XVII вѣка, съ изображеніемъ древа Іессеева.
  - 12) Саккост, украшенный эмалевыми бляхами, 1643 г. (617).
  - 13) Иконку рѣзную па деревѣ, съ 12 Господскими праздниками.
- 14) Нанагію різную по дереву, въ серебряной оправі съ финифтью и надписью, съ именемъ митрополита Арсенія.
- 15) Панагію изъ горпаго хрусталя, съ надинсью имени Каллиника митрополита Кесаріи Палестинской.
  - 16—22) Семь панагій рѣзныхъ на деревѣ, съ священными изобра-

женіями: Богоматерью, Вседержителемъ и пр., въ рѣзныхъ серебряныхъ съ финифтью, камиями и жемчугомъ оправахъ, XVII—XVIII вѣка.

Много крестовъ рѣзныхъ на деревѣ, въ обыкновенныхъ серебряныхъ съ финифтью оправахъ, и равно много лому стараго серебра.

- 23) Греческое Четвероевателіе 7104=1596 г., 0,40 м. выш. вкладъ царя Бориса Годунова, въ русскомъ великолѣнномъ (621—622) того-же времени серебряномъ окладѣ съ золотыми цатами, съ литыми и рѣзными изображеніями, украшенными чернью; окладъ осынанъ во мпо-кествѣ санфирами, изумрудами и аметистами; но ободу верхней крышки оклада вязью и топчайнею чернью исполнена надпись, гласящая объ этомъ вкладѣ царя Бориса Өеодоровича.
- 24) Евангеліе съ Исалтырню № 16, греческое XII—XIII вѣка, въ малую четвертку, на нергаментѣ, съ грубыми миніатюрами къ Псалтыри.
- 25) *Евангеліе* № 7, въ четвертку, на пергаментѣ съ заставками къ четыремъ Евангелистамъ, XII вѣка.
- 26) *Еванисліе преческое* 1643 года (табл. LXVIII) угровлахійскаго письма <sup>1</sup>) въ большой листь, въ серебряномъ окладѣ, чеканенномъ въ высокомъ рельефѣ.

На лицевой сторон'в оклада представлено Воскресеніе Христово по обычному византійскому переводу съ Денсусомъ, Пророками и Апостолами. На оборот'в Распятіе съ изображеніемъ вокругъ Апостоловъ. При изображеніяхъ славянскія падписи. На лицевой сторон'в выбита крупными буквами падпись: δέησις εὐσεβεστάτου αὐθέντος ιῷ ματαίη μπασαράμ (?) βοηβόδη δακιας ουγροβλαγίας. η ευσεβεστατη δομνη Εληνη. Двів выходныя миніатюры во весь листъ представляють пеуклюже, но портретно, вкладчиковъ въ книжескихъ візнцахъ, съ дарами, и греческая надпись подъ первою называетъ «Матэн бессарабскаго воеводу, архонта 7140 г. τρμ; Евангеліе писано въ 7151 году рукою Апоима іеромопаха»; подъ вторымъ портретомъ «домна елина» (623). Къ каждому Евангелію замізчательныя заставки, и всюду любонытные фигурные иниціалы, зооморфическаго типа.

Святогробское Евангеліе 1643 года писано іеромонахомъ Аноимомъ, однимъ изъ каллиграфовъ мастеровъ молдавскихъ господарей, заготовлявнихъ ихъ вклады многими экземилярами. Изъ нихъ мы знаемъ напрестольное Евангеліе въ Киліп<sup>2</sup>), въ ц. Николая Чудотворца, въ серебряномъ чеканномъ складѣ, съ изображеніями Іоанна Матен и госножи Елены, писанное,

<sup>1)</sup> Ср. Едисаветградскую рукопись Евашелія, описанную въ Трудахъ VI Археологическаго съвзда въ Одессъ, съ рисунками въ Атласъ фотографій, изданныхъ къ Трудамъ.

<sup>2)</sup> Записки Одесскаго Общ. Ист. и Древн. Росс., II, 464-468, табл. XVI.

по припискѣ, въ г. Краіовѣ протонопомъ Іоанномъ Сербикомъ, родомъ изъ Кратова, въ воеводство Михны (Михаила) (1658—1659 гг.). Очевидно, каллиграфъ, желая украсить свое Евангеліе, заимствовалъ листъ съ изображеніями Господарей изъ старой рукописи: не только самыя изображенія, но и вся орнаментація этихъ вырѣзныхъ листовъ почти тождественны, за весьма мелкими деталями, какъ будто каллиграфъ срисовалъ изъ стараго кодекса, измѣняя противъ оригицала разпыя детали; вѣнцы не графскіе, но округлые; на кунтушѣ Господарши рядъ петель или аграманты и пр.

Независимо отъ ризницы Гроба Господня, намъ удалось осмотрѣть также предметы священнослуженія, находящієся въ шкафахъ стѣнъ, окружающихъ абсиду церкви Воскресенія. Между этими предметами должны находиться и нѣкоторые памятники старины, но такъ какъ намъ, по любезности іеромонаха, предоставлено было только *озглянуто* на эту ризницу, то занисать видѣнное и видѣть всѣ предметы было неудобно. Большинство предметовъ здѣсь иконы афонскаго, а, можетъ быть, и южногреческаго письма, XVII—XVIII столѣтій, съ обычными въ этихъ иконахъ реалистическими, лубочными иллюстраціями Житій Святыхъ. Но кромѣ иконъ есть много старыхъ потировъ, дискосовъ, крестовъ и ковчежцевъ, большинство изъ золоченаго серебра; въ одномъ серебряномъ ковчежцѣ показываютъ руку І. Златоуста.

Два предмета оказались здёсь очень любопытными памятниками византійской древности:

- 1) Маленькая папагія, устроенпая (615—616, снимокъ увеличенъ) по надписи, патріархомъ Іерусалимскимъ Аврааміемъ (1775—1787), (см. рис. 73), изъ овальнаго образка на япимѣ, изображающаго съ одной стороны Архангела Михаила во весь ростъ со скинетромъ и лабаромъ въ рукахъ, и Б. М. Одигитрію, съ Младенцемъ на лѣвой рукѣ, стоящую. Рѣзьба относится къ VII—VIII вѣку: мы имѣемъ здѣсь древнѣйшій тинъ Архангела, съ простою діадемою на непокрытой головѣ, въ воинской хламидѣ и кожанныхъ саногахъ, еще перевязанныхъ (мягкія цанги чаги) съ наплечьемъ, виднымъ поверхъ рукава туники, съ мѣриломъ въ рукѣ. Богородица по рисунку слабѣе, болѣе поздпяго характера (слабо вышла на фот. 616 и подрисована, къ сожалѣнію, фотографомъ). Рисунокъ представляетъ столь совершенный византійскій стиль ранняго времени, какой въ рѣзьбѣ рѣдко приводится видѣть.
- 2) Въ одномъ изъ шкафовъ, среди собранія самыхъ плохихъ дощатыхъ образовъ, находится замѣчательная грузинская икона 1) Спасителя

<sup>1)</sup> Первое извъстіе о ней сообщено у проф. Цагарелли въ отчетъ.

(табл. LXV) (618—619) въ древнемъ византійскомъ эмалевомъ окладѣ, представляющемъ первоклассную рѣдкость, соперничающую съ зпаменитымъ Лимбургскимъ эмалевымъ окладомъ Св. Древа. Икона писана на доскѣ очень грубо, не рапѣе XVII вѣка, и что особенно важно — подобрана была для вставки въ эмалевую ризу, а не обратно, и риза не исполнена для пея, какъ увидимъ. Сзади доска покрыта (620—613) серебрянымъ листомъ, по которому чеканомъ выбитъ, во-первыхъ, орнаментальный крестъ, въ полѣ,



Рис. 73. Ризница Св. Гроба. Панагія натр. Авраамія.

окаймленномъ поясомъ розетокъ, во-вторыхъ, подъ лѣвомъ рукавомъ креста грузинская надиись, относящаяся къ вкладу иконы въ храмъ Святаго Гроба.

Возлѣ наклеенъ клочекъ бумаги, на которомъ написано по гречески, что икона пожертвована княземъ Мингрельскимъ Дадіаномъ Каціа въ 1770 году. Ниже мы объяснимъ, какъ эти надписи и серебряная доска относятся только къ послѣдней передѣлкѣ намятника, а здѣсь замѣтимъ кратко и окончательно, что собственно намятникъ заключается только въ

наружпомъ эмалевомъ окладѣ, а икона и все остальное убранство принадлежать XVIII вѣку.

Окладъ состоитъ 1) изъ металлическаго, покрытаго эмалью фона и вънчика кругомъ головы Расиятаго, или того, что называется ризою, и 2) изъ собственнаго оклада или бордюра, который, окаймляя икону, не огибаетъ, однако, самой доски, какъ то принято дѣлать: въ этой части ясно видна передълка оклада. Далъе, если мы всмотримся пристальнъе въ бордюръ, то увидимъ, что внизу онъ на объихъ сторонахъ переръзанъ и куски бордюра надвинуты здёсь одинъ на другой, очевидно для того, чтобы скрыть этотъ недостатокъ. Спрашивается: какимъ образомъ могло случиться, что бордюръ оказался длиннье иконы, и что его принлось съ объихъ сторонъ укорачивать или, по крайней мёрё, рёзать? Отвётъ, какъ увидимъ, простой и точный: этоть бордюрь снять съ другой иконы большаго размѣра и набитъ на эту меньшаго размѣра. Въ нижней полосѣ этого бордюра, подъ иконою, есть ленточка грузинской надписи; мастеръ, собиравшій (какъ говорится) икопу, или самъ имѣлъ только кусокъ надниси, или удовольствовался этимъ кускомъ, нотому что прочее (въ старой иконъ) было слишкомъ испорчено, а прежняя надпись окаймляла, в роятно, всю икону по четыремъ сторонамъ.

Окладъ драгоциненъ, потому что сохранилъ ризу — византійскіе эмалевые оклады, за р'ядчайшими исключеніями, давно разобраны, и только куски ихъ сохрапены въ коллекціяхъ. Поле набрано мельчайшими эмалевыми розетками разныхъ типовъ, ромбиками и крестиками: въ общемъ получается тонкое сочетаніе общаго бліднолиловатаго тона съ золотомъ, очень изящиаго характера. По концамъ въ углу сдёлана каемочка изъ синяго эмалеваго фона съ б'Елыми аканоовыми разводами. Выше пом'єщенъ штучный наборъ эмалевыхъ разноцвѣтныхъ крестиковъ. Въ углахъ нола помѣщены изображенія погрудь скорбно-преклоненных ангеловь, которые, всплеснувъ руками, смотрять внизь на Расиятаго; ангелы одёты въ голубые хитоны и ненельныя мантін, т. е. въ общеангельскія облаченія (а не архангельскія рнзы). Между тёмъ надъ ангелами (пеправильно, стало быть, надписи сборныя, отъ другихъ изображеній взятыя) паходятся падниси: Ο ΑΡΧΑΚΕΛΟΣ МІХАНА п справа О АРХ ГАВРІНА. Туть же въ крестообразныхъ клеймочкахъ буквы имени іс ус- пом'єщены безъ всякой падобности. Зат'ємъ вновь набита полоска изъ штучнаго крещатаго набора, что называють также п нахматнымъ полемъ. И наконецъ вверху шпрокая кайма слегка выпуклая содержить по синему нолю большими буквами надпись о васілей түс δόξης — т. е. царь славы, и сверху надинсь, вторая штучная полоска. Но самая любонытная часть ризы есть эмалевый вёнчикъ или нимбъ вокругъ головы Расиятаго.

Перекошенное положеніе рукавовь креста приводить къ опредёленным заключеніямь: икона Спасителя, ньшё находящаяся подь окладомь, не первоначальна, а подобрана къ нему въ XVIII вёкё. Первоначальная икона должна была представлять Христа Распятаго, т. е. съ главою, преклоненною слегка на правое нлечо, что доказывается: 1) положеніемъ ангеловъ плачущихъ и 2) падписью: Царь Славы, помёщающеюся только на крестё, надъ изображеніемъ Распятаго. Древняя византійская икона, теперь отсутствующая, тёмъ болёе любонытна, что она была бы единственный примёръ византійскаго оригинала вообще латинскихъ и въ частности итальянскихъ Ріètà XII — XIII вёковъ.

Главную драгоцённость намятника составляеть любонытный бордюръ иконы, въ вид' золотой чеканной полосы, на которую набитъ рядъ подобранныхъ эмалевыхъ медальоновъ, Этотъ подборъ эмалевыхъ медальоновъ и бляшекь въ византійскихъ иконахъ подчиняется столько же декоративнымъ условіямъ, сколько и задачамъ иконописной темы, т. е. религіозной композицін. Интересъ этой композицін тімь выше для насъ, что мы находимъ здёсь зачастую болёе живыя мысли, чёмъ въ монументальномъ искусстве, и что мастеру нужно много искусства, чтобы сочетать богословіе и искусство на весьма условномъ и ограниченномъ полъ. Начиная съ центра верхней каймы, мы находимъ, во главт или на нервомъ мъстъ, въ замкт всей конструкцін, символическій образь Уготованнаго Престола, съ надинсью у втумати: престоль съ краспою подушкою, служащей тропомъ съ крестомъ и Евангеліемъ на немъ, коніемъ и губкою на трости сзади. Но такое м'єсто образъ Гетимасін занимаеть только въ изображеніяхъ Страшнаю Суда, Славы Господней, Моленія пли Денеуса, какъ условная эмблема грядущаго откровенія всемогущества Божія, и уже по этому пензмѣпному смыслу не можеть появляться и пикогда не появляется въ Распятіи, сцеп'в чисто исторической и пнаго значенія.

Впрочемъ, мы часто встрѣчаемся съ подобными прегрѣшеніями противъ строгой византійской иконописи въ древнихъ византійскихъ эмаляхъ, гдѣ нерѣдко подборъ сюжетовъ бываетъ случайнымъ. Причина этого обстоятельства заключается въ томъ, что производство эмалей и тогда было дорогимъ, а издѣлія — своего рода рѣдкостью, и потому были предметомъ поисковъ и такой же перепродажи, какъ драгоцѣпные камии. Конечно, если икона была заказываема па мѣстѣ въ Константинополѣ, то отъ мастера пли фабрики можно было требовать и строгаго подбора. Но если эмалевый бордюръ исполнялся въ Грузіи, гдѣ византійскія эмали только грубо поддѣлывались 1),

<sup>1)</sup> О грузинскихъ эмаляхъ по византійскому способу см. мое сочиненіе: Византійскія эмали собранія А. В. Звенигородскаго.

такимъ требованіямъ уже не было мѣста, и мастеръ долженъ былъ ограничиваться внѣшнимъ подборомъ 1). И дѣйствительпо, если мы сличимъ орнаментъ нашего бордюра съ другими намятниками 2), то убѣдимся, что этотъ бордюръ грузинской работы XII вѣка, и что на немъ грузинскій мастеръ прилаживаль имѣвшіяся у пего греческія эмали. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ орнаментъ встрѣчается въ грузинскихъ иконахъ XII вѣка.

По сторонамъ Гетимасіп грузинскій мастеръ исполнилъ рельефно чеканомъ двухъ ангеловъ, скорбящихъ о Распятомъ, и выбилъ падъ ними по три зв'єзды, заполнивъ ихъ красною мастикою, а въ средину каждой зв'єзды посадивъ по жемчужинъ (педостающей).

Слѣдуютъ два круглые медальона: въ одномъ голова Геліоса ( $\rm H\Lambda HO\Sigma$ ) въ красномъ полѣ съ бѣлыми лучами, въ другомъ пепельная голова Селены ( $\rm \Sigma E \Lambda HNH$ ) и вновь слетающіе ангелы.

По угламъ двѣ четыреугольныхъ цаты представляютъ ангельскіе и архангельскіе сонмы, по слову Спасителя, стоящіе на стражѣ у Престола; всь въ ризахъ архангеловъ, держа жезлы процвътшіе, съ бълыми лиліями вмёсто коней на концахъ, въ золотыхъ коронахъ, юные и кудрявые. Ниже въ двухъ медальонахъ два скорбящихъ апгела. Еще ниже, по не настолько, чтобы положение было натурально относительно головы Христа, тогда какъ прежняя икона имъла еще нъсколько лишнихъ медальоновъ и была выше, изображена Богородица, въ синей фелони пепельноголубомъ хитопъ, плачущая съ платомъ въ рукахъ; она стоить оборотясь къ умирающему сыну; по другую сторону на рамкѣ І. Богословъ, (ІО ОЕОЛОГО) юный ученикъ, стоитъ подпирая голову рукою. Ниже ихъ, съ лѣвой стороны, стоятъ двѣ жены мироносицы (Н МІРОФОР), одна въ синей, другая въ коричневой фелони, протягивая руки, а съ правой Лонгинъ (Ο ΛΟΙΝΟΣ), толстый сотникъ, въ стальномъ панцырѣ съ золотыми пряжками, красной рубашкѣ на выпускъ, синемъ короткомъ сагіи — плащѣ, зеленыхъ штанахъ, черныхъ сапогахъ и съ бълымъ шарфомъ, съ одугловатымъ лицомъ, Ниже, въ медальонахъ, представлены отдъльно: съдой Госифъ и Никодимъ, последній въ бирюзовомъ гиматін, держа въ рукахъ свічу. Вновь почему то попала бляшка съ фигурами двухъ мироносицъ 3), стоящими, обернувшись другъкъ другу, одна въ синей, другая въ пурпурной фелони, а по ту сторону пять воиновъ (Н ΣТРАТІОТЕ).

Затемъ уже на пижней каймъ, въ соответстви съ престоломъ, пред-

<sup>1)</sup> См. доказанные примъры, тоже сочинение, стр. 126 слъд.

<sup>2)</sup> Мое сочинение Опись памятников Грузіи, стр. 103, 132, рис. 48, 73.

<sup>3)</sup> Преданіе рано стало насчитывать не двухъ или трехъ женъ муроносицъ, но болѣе, зная иныхъ по именамъ: Маріи Магдалины и Маріи Клеоновой, Маріи и Мареы изъ Виваніи, Соломен, дочери Іосифа обручника, и Сузанны, Іоанны и другихъ безъ имени.

ставленъ Святой Гробъ, въ видѣ саркофага изъ чернаго мрамора, накрытаго доскою съ инкрустаціями изъ нестраго мрамора. По сторонамъ Гроба два ангела (ОГАГГЕЛ), одинъ, весь въ бѣломъ, указываетъ на Св. Гробъ, другой, смотря на Гробъ и держа лѣвую руку нередъ собою, правую прижимаеть къ груди, въ знакъ обожанія и скорби.

Всѣ эмали уже далеко не отличаются тою блестящею техникою, какую имѣютъ древиѣйшіе намятники этого производства въ Византіи; рисунокъ не только неправиленъ, по и небреженъ, контуры перепутаны и детали сдѣланы грубо. Еще сохраняется извѣстная чистота и прозрачность эмалевыхъ красокъ, но эмаль непрочна, легко трескается, а, главное, мало шлифована, и потому становится матовою, бѣлесоватою, теряетъ чистоту глубокихъ тоновъ. Измѣпился и самый подборъ красокъ: пимбы являются синими, блѣдноголубыми, бирюзовыми, свѣтло изумрудными, но зелень бирюзы и изумруда имѣетъ желтый оттѣнокъ, а цвѣтъ мѣдянки указываетъ на эмаль второй половины XII вѣка.

Мы выполнили, затёмъ, рядъ фотографическихъ снимковъ въ Герусалимской Патріаршей Библіотект, съ замтчательныхъ по своимъ миніатюрамъ рукописей. Такова напр. рукопись въ вид'є пергаментнаго свитка Литургій І. Златоуста, № 109, длиною 81/2 метровъ, писана золотомъ, п украшена зам'вчательно тонкими миніатюрами и заставками. Такъ первая выходная (№ 626 фот.) миніатюра надъ молитвою выходною представляеть внутри арки заставку въ видѣ полога, внутри котораго открывается образъ Спаса на престолъ, а сверху въ арочкахъ Богородица съ 3 Святителями и Св. Георгіемъ, и туть же крохотными, но замъчательно тонкими, фигурками представлено Благов'єщеніе и Рождество въ иниціал'є Д. Дал'єе, къ молитв'є Трисвятаго — икона Вседержителя и передъ нею икона Богоматери, затъмъ къ различнымъ молитвамъ: Ан. Павелъ и Златоустъ, или чаще всего: I. Христосъ и I. Златоустъ передъ пимъ. Къ молитвѣ: «паки и наки припадемъ» — изображено Сретеніе, къ проскомидін — І. Христосъ за престоломъ, группы Апостоловъ и служащіе ангелы. Къ молитвѣ: «достойно и праведно есть» — Сошествіе во адъ; къ словамъ «Пійте, ядите» — причащеніе апостоловъ дважды. Наиболье любонытны миніатюры: Крещенія, Тропцы, Александрійскаго еп. Петра съ Христомъ Младенцемъ, Успенія, Христа въ саду Геосиманскомъ, Преображенія и Распятія. Все это, конечно, декоративныя миніатюры, но ихъ соотношеніе къ молитвамъ важный факть въ византійскомъ искусствъ.

Рукопись Словъ Св. Григорія Богослова за № 14, на пергаментѣ, въ 4°, XI вѣка, съ 96 миніатюрами на 313 листахъ, представляетъ зпачительный интересъ по оригинальности иллюстрацій, которыя, въ видѣ виньетокъ съ боку текста, поясняютъ его содержаніе и тѣмъ отличаются отъ обыч-

ныхъ лицевыхъ редакцій Словъ Григорія, сочиненныхъ на подобіе лицевыхъ Евангелій. Правда, и здѣсь есть выходная миніатюра, представляющая самого Св. Григорія, и затѣмъ рядъ выходныхъ миніатюръ¹): къ Слову на Пасху (Христосъ среди двухь ангеловъ, возвѣщающій «днесь спасеніе міру»—миніатюра любонытная въ иконографическомъ отношеніи), къ другому Слову на Пасху, на весну и мученика Маманта, на Пятидесятницу (Сошествіе Св. Духа, съ обычной темной аркою, въ которой видны царь и смердъ, а не Пророки Іезекінль и Іонль, какъ объясняетъ г. Попадопуло-Керамевсъ), на мученика Квпріана, на Юліана, на Богоявленіе, на Василія Великаго, Крещеніе Господа и Святое Крещеніе, Григорія Нисскаго, о пищелюбій и пр. Всѣ эти иллюстрацій болѣе или менѣе повторяютъ извѣстныя редакцій. Но уже къ Слову на Маманта на лл. 33—34 (фот. 632, 634) рядъ виньетокъ иллюстрируетъ тексть, представляя пашню, илаваніе но морю, настуховъ играющихъ на свирѣляхъ и пр. и пр.

Пом'єщенное въ средин'є этихъ річей Слово Іоанна Дамаскина (принисываемое) на Рождество иллюстрировано въ томъ же родъ и ношибъ множествомъ оригинальныхъ виньетокъ по полямъ текста, вийсто втораго столбца: сначала выходное изображение Іоанна пишущаго среди монаховъ, а дале следують толковыя иллостраціи текста: бетство въ Егинеть и три Святыхъ (Пророки?), простирающихъ руки къ божественной семьъ, какъ провозвъстники бъгства (л. 96); любонытно, что сзади осла идутъ два демона. На л. 97 — Рождество Христово, на 98 — три волхва фдуть за зв'єздою, представленъ вертенъ и Марія съ Младенцемъ и зв'єздою, ниже Атталь, царь Лакедемонскій, на одрѣ, а передъ нимъ отроки и женщина. На следующихъ листахъ (фот. 642-647) идутъ миоологическія и анекдотическія иллюстраціи изъ исторіи греческой религіи и почитанія идоловъ и оракуловъ. На 104 л. (фот. 630) скачунціе въ Виолеемъ волхвы. На 106 листь (фот. 627—641): Богородица сидить передъ зданіемъ, держа Младенца на рукахъ, нередъ нею сидящій живонисецъ пишетъ съ нея икону — портреть на доскъ, держа ее въ рукахъ; передъ нимъ ящичекъ, открытый съ чашечками для красокъ, поставленъ на табуретъ. Ниже представлено зданіе, въ верхнемъ свод'є котораго ном'єщена та же самая икона, передъ зданіемъ три волхва (трехъ возрастовъ) и одинъ Персъ; нодъ этою миніатюрою три волхва лобызають Младенца, держа его на рукахъ, но Младенецъ становится у втораго уже отрокомъ, у третьяго мужемъ. Голова Младенца заключена въ простой нимбъ, безъ креста; волхвовъ легко узнать

<sup>1)</sup> Ихт подробный перечень, съ изложеніемъ содержанія, сдѣлапъ г. Попадопуло-Керамевсомъ въ его тщательномъ каталогѣ рукописей Іерусалимской Библіотеки, издаваемомъ на греческомъ языкѣ Правосл. Палестинскимъ Обществомъ, 1891 г., 1-й томъ; описаніе см. на стр. 45—65.

но традиціоннымь фесочкамь на макушкѣ, принявнимъ, однако, крайне малые размѣры. Слѣдующій 107 листъ (фот. 628) представляеть двѣ сцены Поклоненія волхвовъ, отличающіяся поздними формами и экспрессій и фигуръ, крайне длишыхъ, тощихъ, ночти безтѣлесныхъ и деревянныхъ. Напротивъ того, дальнѣйшіе листы 108—111 (фот. 631—639) иллюстрируютъ извѣстную исторію левита, жившаго на склонѣ горы Ефремовой и его наложницы изъ Виолеема Іудейскаго, изнасилованной въ Гивѣ Веніамиповой и имъ разрубленной на 12 частей но числу «предѣловъ Израилевыхъ» (книга Судей, главы 19—21). Въ заключеніе номѣщено Избіеніе младенцевъ Виолеемскихъ и ноклоненіе Божіей Матери.

Такимъ образомъ, пллюстраціи Слова предлагають въ лицахъ поученіе или, своего рода, толковыя миніатюры, и но пріемамъ, и но стилю, чрезвычайно напоминають Толковыя Псалтыри, Толковыя пзвлеченія изъ Ветхаго Завѣта и прочія поучительныя пллюстраціи X—XII столѣтія въ византійскомъ искусствѣ. Мы коснулись лишь вкратцѣ этихъ любопытныхъ пллюстрацій, чтобы указать, какое обпліе новыхъ данныхъ опѣ въ себѣ содержать для исторіи византійскаго натурализма, цѣликомъ перешедшаго въ искусство средневѣковаго запада.

На листахъ 307 — 313 ном'вщенъ «сводъ и истолкованіе исторій», нриводимыхъ Григоріемъ Богословомъ въ его Словахъ, пначе миоологія въ картинкахъ, которыя, на этотъ разъ, представляють явную конію отличнаго образца композицій, гораздо ранѣе появивнихся и только подобранныхъ тъмъ книжникомъ популяризаторомъ, который и текстъ приспособилъ къ миніатюрамъ. Было бы любонытно изследовать, къ какому именно времени относятся оригиналы миніатюрь, Он' представляють (фот. 642—651): Пелопса и Эномая, Артемиду и Актэона, Ахилла и Хирона, Крона и Рею, Семелу и Зевса. Колосса Родосскаго и Мавзолей, Зевса, Ленну и Гефеста, Гекату, Мендскаго козла, идоловъ и кумировъ, почитаемыхъ Египтяпами животныхъ 1). Правда, однако, что всѣ эти миніатюры данной редакцій, но своему стилю, не могуть быть рание IX вика, — настолько ясно въ нихъ занечатлёнъ ноздній византійскій тинъ, но орнгиналомъ ихъ могъ быть гораздо древи вішій образець. Миніатюристь еще щеголяеть и вжпо розовымъ тономъ и свътлоголубою или бирюзовою краскою, но уже тонъ золота красноватый, пропорціи до нельзя удлинены, движенія чрезмірны, экспрессія уродлива и моделировка мутная или даже грязная.

Въ церковной ризницѣ Армянской Патріархіи оказалось въ роскошномъ золоченомъ окладѣ Евангеліе на пергаментѣ, на армянскомъ

<sup>1)</sup> См. неречень и приложенные фототиническіе снимки въ каталогѣ г. Понадопуло-Керамевса.

языкѣ, сходное съ библіотечными №№ 1748—1749 той же Патріархіи (заключающими въ себѣ только изображеніе Евангелистовъ), и украшенное миніатюрами во весь листь съ изображеніями Рождества (фот. 769), Крещенія, Преображенія и «Деисуса», въ образѣ Спаса на престолѣ, благословляющаго обѣими руками, съ предстоящими Предтечею и Богородицею, и поклоняемаго царемъ Леваномъ II съ семьею (табл. LXIII, фот. 770). Украшенія выходныхъ листовъ пестрѣютъ обычною орнаментацією каноновъ (табл. LXX и LXXI, фот. 771—772).

Въ библіотекѣ Патріархіи Евангеліе № 1260 (и подобное № 251), скопированное въ украшеніяхъ съ отличнаго византійскаго образца, но уже нереданнаго въ большемъ размѣрѣ и болѣе деревяннымъ письмомъ. Въ заставкахъ пестрая орнаментика птицъ, животныхъ среди листвы, двухъ Сиренъ въ вѣнцахъ, охотящихся за животными собакъ (фот. 774), кентавровъ, грифовъ (777). Наиболѣе любопытны иниціалы (особенно фот. 775), указывающіе намъ, гдѣ должно искать источникъ монструозныхъ формъ средневѣковыхъ иниціаловъ XIV столѣтія; здѣсь напр. изъ буквы идетъ побѣгъ, скручивающійся завитками, а внутри ихъ изъ чашечекъ до пояса выставились юношескія фигуры и забрасываютъ дальше петлю на растепіе и пр. Великолѣпная миніатюра на Рождество (фот. 776) любопытна оригинальною композицією, а на слѣдующей страницѣ заставка представляетъ наверху источникъ жизни съ стоящимъ поверхъ вазы львомъ и по сторонамъ двухъ мимовъ или ряженыхъ: одного съ орлиною головою, другого съ козлиною, первый несетъ вѣтку съ цвѣтами, второй держитъ крюкъ.

Въ ризницѣ же мы видѣли *Библію* армянскую 1269 года, на бомбицинѣ, всю богато иллюстрированную въ началахъ книгъ большими миніатюрами съ живою орнаментикою изъ листвы и фигуръ, большими фигурными иниціалами, нестрыми портиками и заставками. На одной сторонѣ: Моисей принимаетъ заповѣди, на другой — Христосъ-Вседержитель. Къ пророку Іезекінлю (табл. LXXIX)—любонытная сцена Видѣнія, къ Іисусу Навину— образъ ангела съ мечемъ; къ ап. Павлу замѣчательная заставка съ двумя спренами въ коронахъ (фот. 773).

## ПРИЛОЖЕНІЕ 1).

Декоративная, а, можеть быть, также и символическая форма креста. увѣнчаппаго кругомъ, или вѣнкомъ, внутри котораго паходится монограмма Христа или такъ называемая Хризма, на столько извъстна въ древне-христіанской археологіи, что не пуждается ни въ дополнительныхъ толковапіяхъ, ни въ хропологическомъ опредѣлепін. Появлепіе этой формы относится, повидимому, еще къ III вѣку, а время господства къ IV и V. Кресть, увънчанный монограммою, находимъ, или въ значеніи общей христіанской эмблемы, высфченнымъ на саркофагахъ или же въ особо осмысленной обстановкъ. Такъ, но сторонамъ одного саркофага<sup>2</sup>) изображены подобные кресты съ верхнимъ щиткомъ, на которомъ выръзана хризма, среди двухъ свътильниковъ. Чаще всего подобный кресть изображается даже въ срединъ самаго саркофага, обозначая мѣсто страданія Господня—Голгову или самый Гробъ Господень, и подъ рукавами креста, въ такомъ случав, изображаются два дремлющихъ воина 3), или даже самъ воскресшій Спаситель съ двумя женами мироносицами 4). По сторонамъ такого креста изображаются въ такомъ случат, или 12 апостоловъ 5), или сцены чудесъ и страданій Христовыхъ. Иногда подъ вѣпкомъ, заключающимъ въ себѣ хризму, изображены двѣ итички, клюющія ягоды этого вѣнка, а вилзу нодъ рукавами креста два агнца 6).

Подобнаго же рода декоративные кресты находимъ на различныхъ мелкихъ предметахъ древне-христіанской утвари и, между прочимъ, на рѣзныхъ печатяхъ 7). Такое обильное употребленіе этой формы указываетъ, повидимому, на ея происхожденіе отъ извѣстнаго египетскаго креста (анахъ), который, изъ языческой эмблемы, сталъ, какъ извѣстно, декоративною формою древняго христіанскаго креста въ Египтѣ.

Въ попятной и паглядной связи съ этою же формой креста стоптъ, какъ его важитий варіантъ, изображеніе креста съ медальопомъ головы

См. примѣч. 1-е на стр. 22.

<sup>2)</sup> Garrucci, Storia d. a. crist. Томъ 5-й, табл. 337.

<sup>3)</sup> Тамъ-же, табл. 350, 1, 2 и 3.

<sup>4)</sup> Тамъ-же, табл. 350, 4.

<sup>5)</sup> Тамъ-же, табл. 350, 3.

<sup>6)</sup> Тамъ-же, табл. 387.

<sup>7)</sup> Тамъ-же, томъ 6-й, табл. 471, 476 и 477.

Христа наверху. На одной бронзовой медали Ватиканскаго музея изображень большой кресть, съ подвѣшанными къ нему на цѣпочкахъ буквами альфа и омега; поверхъ креста вырѣзапъ бюстъ Спасителя, держащаго два вѣнка, которые Опъ собирается возложить на головы двухъ предстоящихъ кресту людей въ апостольскихъ облаченіяхъ и держащихъ на плечахъ кресты, ими взятые для послѣдованія Христу. Въ сторонѣ изображена фигура христіанина въ далматикѣ съ зажженой свѣчею, молящагося передъ этимъ изображеніемъ. Такимъ образомъ, здѣсь, очевидно, представлена, какъ догадывается уже Гарруччи 1), какая либо извѣстиая въ римскихъ церквахъ композиція. Что особенно слѣдуетъ въ ней отмѣтить, какъ обстоятельство, важнѣйшее для дальпѣйшихъ заключеній—то, что здѣсь бюстъ Спасителя не заключенъ въ особый медальонъ, а представленъ поверхъ креста, какъ бы въ небѣ. И такъ здѣсь мы уже имѣемъ извѣстнаго рода осложненіе декоративно-символическаго знака.

Изображеніе креста на сферѣ и въ иныхъ случаяхъ поверхъ скалы, источающей четыре рѣки, съ двумя предстоящими ангелами по сторонамъ, образуетъ, какъ уже было высказапо по поводу извѣстнаго Строгановскаго блюда <sup>2</sup>) изъ Березова, такъ называемую «Славу Креста» или «Похвалу Кресту».

Къ VI или VII стольтію относятся два рызныхъ камия: одинъ, изданный покойнымъ Г. Д. Филимоновымъ (на сосуды Московскаго Успенскаго собора) съ надиисью: «покровъ Леонтія» и другой на сардониксы въ Парижскомъ кабинеты медалей, повторенный въ изданія Гарруччи в. Хотя Гарруччи отказывается отъ такого толкованія надииси, которое даетъ Филимоновъ, по это толкованіе единственно возможное и внолить подходить къ главному сюжету рызнаго камия, а именно къ изображенію креста, который является «покровомъ» владыльца, при чемъ кресть изображень въ торжественной обстановкы, которая должна представлять торжество креста 4).

Мы уже знаемъ, что подобнаго рода монументальное, изъ драгоцѣнпыхъ матеріаловъ, исполненное изображеніе креста находилось въ Голгоеской церкви и пграло важную роль въ различныхъ служеніяхъ Іерусалим-

<sup>1)</sup> Тамъ-же, табл. 480, 6.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, табл. 460, 10.

<sup>3)</sup> Garucci, IV, tav. 480, 6. Вистиикъ Общ. древие-русскаю искусства за 1875 г., вын.  $6-10, \, {\rm ctp.} \, 59-60.$ 

<sup>4)</sup> Rohault de Fleury, La Messe, pl. 404, ср. подвѣсные кресты внутри вѣнка, pl. 390, 391—393, 399. На двухъ любопытныхъ перстняхъ Британскаго Музея, VI или VII столѣтія (по опредѣленію издателя) представлена голова или бюстъ Спасителя надъ двумя преклоняющимися ангелами, на третьемъ — бюстъ Христа надъ крестомъ, находящимся среди мужа и жены. См. Dalton, Catalogue of early chr. antiquities and objects from the christian east in the British Museum, L., 1901, №№ 120, 133, 189, стр. 19, 22, 30.

скаго храма. Но къ перечисленнымъ нами выше свёдбијямъ получается любонытное, хотя не достаточно ясное въ настояще время, донолнение. Оно находится въ греческомъ «Чинъ богослуженія страстной и насхальныхъ селмицъ въ Святомъ Герусалим' по уставу IX — X вѣка» 1) и заключается въ следующемъ указанія: въ день Великой Пятинцы, после различныхъ литій на Елеонь, въ Геосиманін, во Святой Софін, затымь въ Константиновомъ храм' въ средин' святаго Сада, передъ Лобнымъ м' стомъ и накопенъ на мѣсть крестнаго расиятія, нередъ самымъ отпустомъ, полагалось по чину такое священнод виствіе: натріархъ съ архидіакономъ входять въ Ангельское Нобъдное (νικητήριον άγγελική), сзади святаго Краніева міста, береть Честный Кресть отгуда и несеть его привязаннымъ на плечахъ своихъ. Архидіаконъ обвязываеть ораремъ выю его и влечеть его во святую Темницу п остается въ ней патріархъ. Здѣсь, т. е. во святой Теминцѣ совершается литія, при пѣніи «Господи, осуднши Тя Іуден на смерть» и пр. и пр. Послѣ ивсноивній діаконъ произносить ектенію, и потомъ бываеть отпусть. Доселв мы нигдъ не находимъ какого бы то пи было упоминанія о мъсть Іерусалимскаго храма, носившемъ наименованіе «Ангельскаго Поб'єднаго», Единственное свъдъніе, такъ или пначе касающееся этого мъста, дается Дюканжемъ но новоду слова «Поб'єдное» (укитирос) на выраженіе «Поб'єдный гласъ Креста», которымъ былъ наименованъ вопискій кличъ, нолучившій начало отъ извъстнаго видънія Константина Великаго; Дюканжъ указываеть на соотвътственныя мъста различныхъ сочиненій но воинской тактикъ и историковъ. Изъ сопоставленія другихъ текстовъ мы знаемъ о томъ, что уже къ VI въку сложились многочисленныя «Похвалы Кресту», въ которыхъ кресть назывался: «красотою церкви», «державою царей», «утвержденіемъ върныхъ», «славою ангеловъ», Такимъ образомъ, становится возможнымъ предположить, что именно изображение креста съ предстоящими ангелами было въ эпоху Константина типическимъ представленіемъ «Славы Креста» и, стало быть, славы христіанства. Иначе говоря, изображеніе креста съ двумя ангелами по сторонамъ было для эпохи Копстантина ясною эмблемою признанія христіанства государственною религіею Римской имперіи. Наши св'єд'єнія, почернаемыя исключительно изъ древижинихъ наломниковъ, столь скудны по вопросу объ украшеніяхъ и художественныхъ подробностяхъ устройства въ храмѣ Святаго Гроба, что мы остаемся въ полномъ невѣдѣніи о томъ, какъ было устроено и украшено м'єсто Голгооы. Всі поиски среди археологическихъ намятниковъ оказываются досель безплодными, вследствее крайне условнаго характера, усвоеннаго древне-христіанскимъ искусствомъ для своихъ изображеній. Только путемъ догадокъ, болье или менье въроятныхъ,

<sup>1)</sup> Изд. проф. А. А. Дмитріевскаго, стр. 145.

мы узнаемъ папримъръ, что на скалъ Голгооы стоялъ одинъ крестъ, и тотъ кресть быль декоративный, обложенный серебромъ, золотомъ и драгоценными камнями, и по его сторонамъ, очевидно, не было поставлено крестовъ двухъ разбойниковъ, хотя, по словамъ изв'єстнаго «сказанія о нахожденіи Святаго Креста», эти кресты были найдены. Мало того: многочисленныя изображенія декоративнаго креста, поставленнаго на Голгоов, не только представляють его одинокимь, но и самую Голгооу представляють узкою нирамидальною скалою, на которой вовсе нъть мъста для двухъ другихъ крестовъ. Такимъ образомъ, пзображение не отвъчаетъ современному состоянію этой скалы, которая, въ настоящее время, будучи покрыта каменнымъ помостомъ, представляетъ площадку въ 40 футъ длипы и ширины, со всходами по двумъ крутымъ лъстницамъ, въ 18 ступеней каждая. Эта илошадь раздёлена на двё капеллы поноламъ: капеллу Распятія, принадлежащую грекамъ и латинскую капеллу — «пригвожденія ко кресту». Въ алтарной части греческой часовии, на выступающей скал' указываютъ (правда, въ слишкомъ близкомъ разстояніи другъ отъ друга, для того, чтобы здісь могли паходиться 3 большихъ креста), три углубленія будто бы относящіяся, по преданію, къ м'єстамъ утвержденія трехъ крестовъ. Но вид'єть можно только углубленія, сохранившіяся отъ Креста Христова, въ 1 футъ глубины, а прочія углубленія покрыты мраморнымъ помостомъ и обозначены только черными кругами. Зная, какъ произвольно обходятся греки со святыми мѣстами, имъ врученными, будетъ вполит позволительно думать, что, со временъ обрътенія животворящаго древа на Голгооской скаль, всегда существовалъ только одинъ крестъ и что даже самая скала была обсечена въ видѣ пирамиды, и не допускала постаповки прочихъ крестовъ. Затѣмъ сохранившіеся и изв'єстные намъ досель намятники древности представляють крестъ Голгооы исключительно въ видѣ высокаго, показнаго, чисто декоративнаго греческаго креста, съ удлиненнымъ нижнимъ рукавомъ, обложеннаго драгоцѣнными металлами и осыпаннаго камнями. Были ли на этомъ кресть какіе-либо фигурпые медальоны, въ срединь, по рукавамъ, вдоль креста или на верху его, стояль-ли опъ на сферѣ или быль утверждепъ, какъ реальный крестъ непосредственно въ скалъ, и только устье было обдълано, какъ говорятъ паломники серебромъ, не знаемъ, но вотъ, что находимъ мы на мъстныхъ намятникахъ, а именно на извъстныхъ ампуллахъ собора въ Монцѣ.

Ампуллы Монцы, содержавшія въ себѣ освященный елей, какъ гласять на нихъ надинси, «отъ Животворящаго Древа святыхъ мѣстъ Христовыхъ» были принесены въ концѣ VI вѣка изъ Іерусалима въ даръ королевѣ Теоделиндѣ изъ Рима иподіакономъ Іоанномъ около 600 года, когда нана Григорій (590 — 604) занималъ панскій престолъ. Надпись на одномъ

экземплярѣ гласитъ иначе: «Благословеніе Господа Святыхъ Христовыхъ Мѣстъ» и такъ какъ изображаеть «Поклоненіе волхвовъ», настырей и славословіе ангеловъ предъ Младенцемъ, то повидимому, происходитъ изъ Виолеемской базилики, въ то время какъ всв остальныя ампуллы были нанолнены елеемъ, освященнымъ у Животворящаго Древа. Мы не знаемъ точно, гдѣ именно въ Герусалимскомъ храмѣ сохранялось Святое Древо, но что это не было на самомъ Лобномъ мѣстѣ, о томъ свидѣтельствуютъ всѣ наломники и приведенный выше тексть натріарха Софронія: по его стихотворенію видно, что приложившись спачала къ скалѣ Голговы, въ которой утвержденъ былъ крестъ, пъвецъ оттуда пдеть на мъсто, гдъ, преклонившись, втриые почитаютъ Божественное Древо и гдт въ тоже время воздають поклоненіе и вкоторой «честной иконв». Извістное сказаніе монаха Александра «О обрѣтеніи Честнаго Креста», относимое съ большою вѣроятностью къ концу V или къ началу VI столътія, ясно передаетъ намъ, что когда императрица Елена обрѣла Святой Крестъ въ Герусалимѣ, то передъ отъёздомъ своимъ въ Римъ распорядилась раздёлить Древо на части и одну часть взяла съ собою, а другую вручила епискону Макарію для храненія на мъстъ въ Іерусалимъ, положивъ эту часть въ золотой ковчегъ. Изъ разсказа паломинцы Сильвін мы знаемъ, что эта часть была достаточно большихъ размъровъ, такъ что, при выност ея на поклонение върнымъ, она ставилась передъ енискономъ на особый столъ, покрытый полотномъ, кругомъ котораго стояли діаконы на стражъ. Серебряный позлащенный ковчегь, въ которомъ находилось святое Древо Креста на столѣ, открывался, и Святое Древо вынималось и клалось на столь, какъ древо креста, такъ и написаніе. И когда оно было положено на столъ, еписконъ, сиди, придерживалъ своими руками концы святого Древа, а діаконы, стоя вокругъ, охраняли его, и весь народъ, подходя по одпночкѣ, какъ вѣрпые, такъ и оглашенные, преклонялись предъ столомъ и лобызали Святое Древо. «А делается это, говорить наломница, потому, что, какъ разсказывають, не знаю когда, кто-то отгрызъ и украль частицу Святого Древа и, поэтому въ ея время діаконы охраняли его, чтобы никто не дерзнуль сдёлать того же. Итакъ, говорить наломинца, проходить весь народъ по одиночкѣ, всѣ преклопяясь и касаясь крестомъ и написаніемъ сперва чела, а потомъ очей; затімъ, облобызавъ крестъ, проходятъ; руку же никто не протягиваетъ для прикосновенія». Итакъ часть Животворящаго Древа, находившаяся въ Герусалимъ, по всей очевидности, представляла собою во-первыхъ, наднись или титулъ и во-вторыхъ, кусокъ дерева величиною около 3 футовъ, не болѣе.

Множество сохранившихся до насъ византійскихъ, русско-византійскихъ, русскихъ и занадныхъ древохранительницъ (ставротект) наглядно рисують намъ форму храненія частицъ Животворящаго Древа: какъ бы пи

была эта часть мала, тиничная и сакральная форма храненія была неизмінно одна и таже, а именно эту частицу разнимали и придавали ей форму креста, полагая, затёмъ, крестикъ въ особо устроенное для него мъсто и покрывая святыню особою доскою или дощечкой, соответственно самой святыне, боле или менѣе богато украшенной. Таковы «ставротеки» 1), имѣющія размѣры моленной иконы, большой или малой, таковы же и крохотные тёльники, носившіеся на груди, каковъ напримірь, описанный нами драгоцінный византійскій тільникъ, перешедшій отъ паслідниковъ грузинскихъ царей къ покойной императрицѣ Маріи Александровнѣ и паходящійся доселѣ въ придворной церкви въ Ливадіп<sup>2</sup>). Весьма понятно, если, по сторонамъ вложеннаго креста, или на наружной доскъ, изображали Константина и Елену, поддерживающихъ обрѣтенный крестъ. Столь же естественно изображение на внѣшней покрывающей доскѣ самого декоративнаго креста, окруженнаго двумя ангелами, прославляющими кресть, какъ эмблему побъды Константина, а съ нимъ и Христіанства надъ языческимъ міромъ. По сторонамъ такого декоративнаго креста внолнъ понятны эмблематическія наднисанія: IC. XC. NI. КА., какъ напримѣръ на выходныхъ листахъ византійскихъ руконисей (№ 510 Париж. Націон. Библ.), на окладахъ и переплетахъ, на наружной сторонъ диптиховъ и складней. Такого рода декоративные кресты утверждаются обыкновенно на сферт и заключаются иногда въ медальопъ, несомый ангелами. Медальонъ, помѣщенный въ центрѣ свода или въ абсидѣ, будеть тогда обозначать поб'ёдный кресть, узр'ённый Константиномъ наканунѣ рѣшительнаго дня: такъ, по крайней мѣрѣ, изображаютъ этотъ крестъ византійскія миніатюры въ пебѣ передъ Константиномъ, несущимся на коп'в противъ враговъ въ битв'в у Мильвійскаго моста. Естественно представить себ' подобнаго же рода декоративный кресть на наружной створк' того складня въ абсидъ или простой пишъ, куда было вложено Животворящее Древо въ Іерусалимъ.

Возвращаясь къ темъ же упомянутымъ ампулламъ Монцы, мы находимъ, что ихъ рельефныя изображенія въ шссти случаяхъ воспроизводятъ Животворящее Древо святого Креста. Не даромъ надпись на всёхъ этихъ ампуллахъ гласитъ объ елев, взятомъ отъ Древа Жизни. Правда, изображеніе Христа дается здёсь въ некоторой боле сложной темв, которую можно было бы называть даже «Расиятіемъ», если бы оно не было представлено столь условно, такъ какъ лишь въ одномъ случав изображена полная фигура

<sup>1)</sup> Рисунки древохранительницъ см. въ снимкахъ, приложенныхъ къ соч. Schlumberger, Épopée byzantine, I, р. 81; II, р. 65, 81, 176. Venturi, Storia dell' arte italiana, II, fig. 411—412, 662—663. Памятички христіанск. иск. на Авоню, табл. XXIV, XXV, XXVIII. Исторія и памятники византійской эмали, стр. 196—207.

<sup>2)</sup> Исторія и памятн. визант. эмали, стр. 206.

Спасителя, стоящаго съ простертыми въ стороны руками, т. е., какъ бы распятаго, при чемъ, однако, пе представлено самаго креста. Въ прочихъ случаяхъ, а именно въ двухъ 1) вовсе даже нѣтъ сцены Распятія, а изображенъ византійскій крестъ, стоящій среди арки и эта арка окаймлена лавромъ. На пластическомъ языкѣ того времени эта арка можетъ изображать кіотъ священнаго изображенія или реликвіи. Тотъ же самый византійскій крестъ помѣщается на другихъ ампуллахъ (рис. 74) уже среди извѣстной сцены, а именно среди двухъ разбойниковъ, представленныхъ распятыми, изъ кото-

рыхъ одинъ глядитъ по направленію къ Христу, а другой отъ Него отвернулся. У подножія креста пом'ьщаются двѣ меньшаго размѣра фигуры, которыя представляють двухъ вонновъ, бросающихъ жребій между собой, о томъ, кому достанется риза Христова, Наконецъ, этотъ же самый кресть замёняется фигурною эмблемою креста, сплетеннаго изг лавровых вытвей, подъ которымъ видна или пирамидальная скала изъ нагроможденныхъ камней или четыреугольный пьедесталь, утвержденный въ подобной же скалѣ. Этого рода «процвѣтиній кресть» во-первыхъ отвѣчаетъ «Древу Жизии» и во-вторыхъ эмблематическому изображенію «поб'яднаго креста», сопровождаемаго надиисью ІС. ХС. NI. КА. и украшеннаго винзу разводами аканоа. Итакъ весьма естественно представить себь, что ампуллы, содержавшія елей, взятый



Рис. 74. Ампулла Монцы.

отъ Древа Жизни, воспроизводятъ декоративную сторону его кіота, украшеннаго подобнымъ лавровымъ крестомъ, эмблематически указывающимъ на это Древо Жизни. Но новерхъ этого креста на ампуллахъ Монцы въ шести случахъ изображена голова Христа или верхній бюстъ Его (безъ рукъ). Медальонъ съ головою представляется здѣсь прикрѣпленнымъ къ самому кресту, хотя слишкомъ для него великъ; что же касается бюста, то

<sup>1)</sup> Гаруччи, томъ VI, табл. 434, 4 и 8.

онъ представленъ отдёльно отъ креста, какъ будто бы исполненнымъ въ рельефё надъ крестомъ. Какое изъ этихъ двухъ изображеній отвёчало

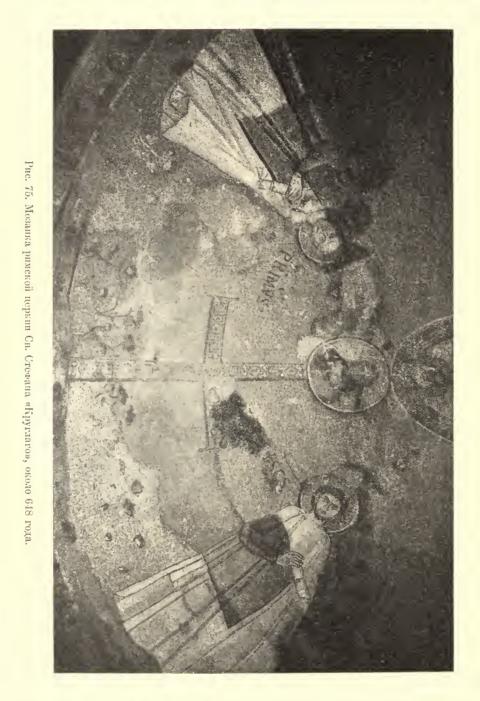

реальной декораціи кіота святаго древа, рѣшить, конечно, трудно, хотя возможна и та и другая форма. Любонытно, что мы найдемъ и ту, и другую форму изображенія, воспроизведенную затѣмъ въ римскихъ мозаикахъ.

Первое и наиболъ ясное представление того же самаго Палестинскаго креста съ медальономъ Спасителя наверху находится въ алтарной мозанкі: римской церкви Святого Стефана, по прозванію «Круглой». Церковь относится по своей постройк' еще къ V стол., но ея мозапческія украшенія были псиолнены при наив Оеодорв около 648 года, по случаю перепесенія въ эту церковь мощей Святыхъ Прима и Фелиціана. Уцелевшая доньше въ одной абсид' мозанка изображаетъ монументальный, осынанный драгоц виными камиями византійскій кресть, съ медальономъ Спасителя наверху и Святыми Примомъ и Фелиціаномъ но сторонамъ. Крестъ утвержденъ прямо, безъ особаго подножія въ земль, на которой подпимаются отовсюду цвыты и, очевидно, долженъ, вмѣстѣ съ мучениками, представлять собою идею славы креста, господствовавшую въ вѣкъ Константина. Къ сожалѣпію, помѣщепный въ медальонъ образъ Спасителя сохранился весьма слабо и былъ нъкогда неренисанъ по штукатуркѣ масляною краскою, въ манерѣ школы Леопардо да-Випчи. Но уже первые комментаторы этого изображенія, итальянскіе ученые, находили въ немъ близкія соотношенія съ рельефами ампуллъ собора въ Монцѣ и потому полагали, что напа Өеодоръ долженъ былъ имѣть въ данномъ случат какой либо особенный поводъ для воспроизведенія «палестинской» композиціи Святого Креста, Изъ дальнѣйшаго мы, быть можетъ, увидимъ ясиће, что и въ данномъ случаћ мы имћемъ дело только съ обычною репликою Константиновского сюжета.

Второе изображение предполагаемаго Палестинского креста находится въ Равений въ церкви Святого Аноллинарія во флоти и относится къ VI столетію. Не описывая его подробите, такъ какъ мозанка эта пользуется большою извъстностью, отмътимъ только варіанты принятой комнозиціи. Здъсь уже весь крестъ помъщенъ внутри большого круга или медальона, и образъ Христа находится въ перекресть , а сверху и снизу креста особыми надинсями воздается нохвала кресту, спасшему міръ. Если затёмъ по сторопамъ креста, являющагося въ пебесахъ изображены не два ангела, по Монсей и Илья, то изображение славы креста не становится въ данномъ случав эмблематическимъ изображениемъ сцены Преображения Господня, какъ иногда это изображение толкуется только потому, что внизу подъ крестомъ земля изображена подъленною на три полосы, какъ будто бы это была гора и внизу же стоить въ позъ молящагося Святой мученикъ Аполлинарій, среди 12 агнцевъ, долженствующихъ изображать собою апостоловъ. Гораздо естественнъе предположить, что мы имъемъ въ данномъ случат дъло съ нъкоторой осложненной символикою, той же самой темы Похвалы Кресту, и эту комнозицію следовало бы такъ описать словесно: Кресть Христовъ, эмблема самого Христа (Расиятаго), и христіанской вёры, которая явилась «спасепіемъ мира», является во славѣ въ небесахъ, какъ послѣдованіе и исполненіе «закона (Моисей) и пророковъ (Илья)». Осѣненный вышнимъ покровомъ этого креста Святой мученикъ Аполлинарій является славою Равенской церкви». Донолненіемъ къ этой мозаикѣ служить помѣщенный падъ нею па тріумфальной аркѣ образъ Спасителя въ медальонѣ, среди евангельскихъ



эмблемъ и изображение двухъ архангеловъ на стѣнахъ, этой арки, по сторонамъ центральной мозаики.

Алтарная мозаика базилики Іоанна Предтечи въ Латеранѣ, въ Римѣ, въ настоящее время представляетъ двѣ разновременныя части: верхняя треть относится, кратко говоря, къ Константиновскому времени, а прочія двѣ

трети ко времени наны Николая IV, который передёлаль мозапку въ 1290 году. Въ надписи, пом'єщенной въ первомъ пояс'є надъ окнами нана объявляеть, что онъ пом'єстиль священный ликъ Спасителя въ цёлости на томъ самомъ м'єсті, гді онъ впервые чудеснымъ образомъ явился, когда эта церковь была освящена.

По поводу этой падписи, издатель мозанки Джіованни-Баттиста де-Росси сообщаеть рядъ соображеній о времени исполненія верхней части, заключающей въ себъ образъ Спасителя, видимый въ пебъ и окруженный ангелами. По этимъ соображеніямъ, самъ Константинъ не участвовалъ въ мозаическомъ украшеніи абсиды, такъ какъ есть свидітельство «Панской книги», за время наны Сильвестра, что камера базилики, т. е. трибуна или абсида была покрыта въ это время сплошь въ ширицу и длину золотыми листами, въсомъ въ 500 ливровъ. Папа Левъ Великій, послъ разгромленія Рима вандалами, возстановиль камеру латеранской базилики въ 455 году, стало быть, именно въ это время она и была украшена мозанками, хотя тотъ же самый де-Росси не отрицаеть вполнъ и Константиновского происхожденія ея. Среднев вковая легенда сообщила образу Спасителя чудесное происхожденіе; онъ слыветь «нерукотворнымъ», — правда, не ранте X или XI въка. По этимъ запесеннымъ въ книги сказаніямъ, образъ Спасителя явился всему народу написаннымъ на стѣнахъ первымъ. Де-Росси указываетъ, что въ легендъ сказано только явился «видимымъ» (visibiliter), а внослъдствіи слово «видимый» было замѣнено словомъ «чудесно». Далѣе въ средніе вѣка, говорить тоть же де-Росси, было распространено сведение, будто бы христіанская религія была оффиціально объявлена Константиномъ съ высоты латеранской трибуны: «такое върованіе, говорить де-Росси, сдълало изъ этого мъста второй Синай повой въры, отмъчая въ немъ торжественный и историческій намятникъ великаго событія, которое извлекло изъ катакомбъ п вынесло на свъть солица побъдоносные символы креста и образа Спасителя». Таковы, по крайней мъръ, мотивы, которые внушили бывшую пъкогда въ абсидѣ надиись.

Къ сожалѣнію, въ этой надписи мы рѣшительно отказываемся видѣть какое-либо указаніе на изображенный сюжеть. Но заключеніе де-Росси о томь, что ночитаніе образа Снасителя, видимаго въ небѣ въ латеранской абсидѣ, установилось именно въ связи съ утвержденіемъ христіанской вѣры въ государствѣ, заслуживаетъ нолнаго вѣроятія, тѣмъ болѣе, что оно нодтверждается самымъ желаніемъ наны Николая IV сохранить этотъ образъ въ цѣлости, какъ залогъ святости самой базилики этой главы нанскаго Рима. Образъ Спасителя нодвергался въ началѣ XIX в. нѣкоторымъ легкимъ нередѣлкамъ, но тѣмъ не менѣе внечатлѣніе древняго искусства, хотя огрубѣлаго и варварскаго, сообщаеть этому образу много характера. Узкій, крайне

удлиненный и сухой оваль лица, съ темпыми внадинами на щекахъ, узкимъ ртомъ, длинною плоско падающею бородою съ густыми и длинными волосами, ниспалающими за плеча, треугольный контуръ дба, высоко поднятыя, по правильныя брови, длинный и узкій, но безъ горбины посъ, большіе глаза (повидимому, именно глаза были предметомъ передълки и получили необычное подпятіе зрачковъ) и наконецъ непом'трно удлиненная нижняя часть лица; таковы общіе признаки этого типа, воспроизведенные лишь отчасти въ большомъ рисункъ головы итальянскаго художника, исполнявшаго акварельный снимокъ для изданія де-Росси. Однако же этотъ рисупокъ не даетъ настоящаго представленія латеранской головы, по крайней мірь въ ея современномъ видъ, какъ о томъ можно судить по фотографіи и, конечно, но оригиналу. Въ оригиналъ обращаетъ прежде всего на себя внимание фонъ синяго неба, нерерѣзаннаго красновато огненными облаками и во вторыхъ самый образъ Снасителя но редкому контрасту этой головы со всёми ея окружающими фигурами: даже при поверхностномъ взглядѣ совершенно ясно, что летающіе въ небѣ ангелы по своему поздне-византійскому стилю, уже прикрашенному, въ миловидныхъ лицахъ и развивающихся одеждахъ итальянскими мастерами, относятся къ концу XIII вѣка, т. е. составляютъ работу мозаичистовъ напы Николая IV. Но въ данномъ случат, что для насъ особенно любонытно — эти 8 ангеловъ съ девятымъ херувимомъ носреди, очевидно не соответствують по своимъ мелкимъ размерамъ колоссальнымъ размёрамъ Главы Христа и отсюда естественно допустить догадку, что въ древности на ихъ мъсть были, но всей въроятности, только два ангела по сторонамъ Главы Христовой, какъ то видно въ находящемся рядомъ съ базиликою ораторіи Святого Венанція, къ мозаик котораго мы вносл'єдствін перейдемъ, Въ оригиналѣ глава Христа имѣетъ бороду и волосы, какъ въ тип' Христа въ церкви Святого Аполлипарія Новаго въ Равенн' и пе им веть ничего общаго съ византійскимъ типомъ. Самый цв втъ лика слегка красноватый, со смуглымъ оттънкомъ, темнокаштановые волосы густы, безъ вьющихся волосовъ, кругомъ глазъ темныя впадины, но пе мъшки (какъ нарисовано итальянскимъ художникомъ). Важнѣйшее обстоятельство, свидѣтельствующее о древности изображенія, есть простой нимбъ Спасителя, пе разделенный вписаннымъ въ него крестомъ.

Уже покойный Мюнцъ догадывался, что и нижняя мозаика, представляющая моленіе по сторонамъ креста Богоматери, Іоанна Предтечи и другихъ лицъ, составляетъ по существу снимокъ или подражаніе древнѣйшей мозаикѣ, бывшей первоначально на этомъ мѣстѣ. Доказательства Мюнца основывались, главнымъ образомъ, однако, на нижнемъ поясѣ, изображающемъ водяныя игры, которыя, какъ извѣстно, встрѣчаются именно съ характеромъ эмблематическихъ композицій въ мозаикахъ V столѣтія. Но и самая средняя

полоса мозанкъ, т. е. изображеніе Святаго Креста, на который инсходящій Святой Духъ льеть потокъ воды изъ клюва, а къ этому потоку приходять инть два оленя и рядъ колоссальныхъ фигуръ приводящихъ ко кресту Святыхъ меньшаго разм'єра, вся эта композиція должна представлять только въ средне-в'єковой перед'єлк'є древнюю мозанку. Центромъ же и содержаніемъ этой мозанки было очевидно изображеніе «Славы Креста».

Алтариая абсида въ ораторія Святого Венанція, въ томъ же Латеранъ была украшена мозанкою при нап'т Іоанн IV (640—642 г.). Пана, родомъ далмать, перепесь въ Римъ мощи мучениковъ Венанція, Анастасія и Мавра и положиль ихъ въ древней церкви, построенной еще въ V вѣкѣ, которая нотомъ была сомкнута входомъ съ Константиновскимъ бантистеріемъ Латерана. Подобно мозанкъ въ абсидъ главной латеранской базилики, мы имъемъ и здёсь двё разнохарактерныя и быть можеть даже разновременныя, только условно и случайно сомкнутыя части: верхнюю и нижнюю. Въ верхнемъ пояст изображенія представленъ среди облаковъ, густо покрывающихъ небо, Спаситель по грудь, съ благословляющей десницей, среди двухъ архангеловъ, также видныхъ по грудь и молитвенно къ Нему обращенныхъ. Въ нижнемъ нояст изображена Богоматерь, стоящая въ видт оранты съ поднятыми молитвенно руками, а но ея сторонамъ апостолы Петръ и Павелъ, Іоаниъ Предтеча и Іоаннъ Евангелистъ, Святой Венанцій и енисконъ нана Іоаннъ IV. Въ этомъ своемъ настоящемъ составѣ мозапка очевидно не можеть быть истолкована иконографически: инкакія соображенія, относительно видоизм'вненнаго будто бы здёсь Вознесенія Христова, не могуть имьть мьста. Длинный иконографическій комментарій, который дылаеть по поводу мозапки де-Росси, ограничивается данными о мученикахъ Далматіи, и вовсе не входить въ разборъ той сцены, которую собственно представляетъ настоящая композиція, по той простой причинт, что въ данномъ случай никакой сцены пътъ, а есть совершенно случайный сводъ фигуръ, явившійся въ результать понятнаго желанія соединить привычную комнозицію съ новыми задачами. Д'єйствительно, подобнаго рода малопонятныя сцены возникають именно тогда, когда хотять въ предълахъ стараго сюжета изобразить много новаго содержанія и, насилуя первый, лишають его прежняго опредъленнаго смысла.

Уже Кроу и Кавальказелле сдѣлали замѣчаніе, что верхиля часть композиціи, т. е. Спаситель съ двумя ангелами въ небесахъ отличается стилемъ болѣе классическимъ и менѣе тяжелымъ и по рисунку болѣе пирокимъ и пропорціональнымъ. Повторяя это замѣчаніе, де-Росси указываетъ на то, что объясненіе этой разницы можетъ быть дано сравненіемъ настоящей мозаики съ алтарною мозаикой большой сосѣдней базилики. Въ этой части, по его миѣнію, слѣдуетъ искать восноминаніе и даже по-



Рис. 77. Мозанка абенды въ ораторін Св. Венанція въ Латерант, 640—642 гг.

нытку подражанія, желапіе передать болье или менье точно образъ Спасителя въ небъ, какъ Онъ былъ изображенъ въ абсидъ Іоанна Латеранскаго. Дъйствительно, голова Снасителя болье сходна съ тиномъ IV и V стольтій, чымь съ тинами, господствовавшими въ VII выкы. Между фигурами Спасителя съ ангелами и пижнимъ поясомъ фигуръ есть, копечно, ясно видимое сходство характеровъ; та же массивная грузность фигуръ, та же бледность ликовъ (повидимому, целикомъ набранныхъ изъ шифера), та же блёдность дранировокъ и та же грубая ремесленность работы, незнающая вовсе художественныхъ пріемовъ. Однако заключить изъ этого, что верхняя часть мозаики принадлежить къ VII стольтію, нельзя столь же увъренно, какъ и противоположное, что въ данномъ случат мы имъемъ остатокъ мозанки, украшавшей церковь во имя Святого Стефана, построенную въ V въкъ и превращенную затъмъ въ ораторій. Напротивъ того, стиль средины VII въка передается нижнимъ поясомъ съ полною ясностью, если особенно сравнить эти мозанки съ Равенискими. Такимъ образомъ будеть върнъе утверждать, что мозаичисты, призванные напою Іоанномъ IV, нашли въ абсидъ настоящей церкви старую, быть можеть, полуразрушенную композицію Спасителя съ двумя ангелами въ облакахъ, а подъ нимъ обычный крестъ съ предстоящими, а потому и исполненное ими изображение Спасителя отличается еще древичишими чертами. Нимбъ Спасителя проръзанъ голубыми и розовыми облаками, нимбъ простой, не крещатый. Волосы Спасителя темно-каштановые, густые и длинные, лежать по илечамъ, борода не острая, по округлая и небольшая, овалъ лица широкій, не удлиненный, и черты лица правильныя. Христосъ благословляеть именословно, что также указываеть на седьмое стольтіе и было бы не возможно въ изображеніи V вѣка.

Подобную же, ныи исчезнувшую, мозаическую композицію Славы Креста Господия указываеть изв'єстный де-Росси въ алтарной абсид'є церкви Святыхъ Нерея и Ахиллеса въ Рим'є, построенной и украшенной мозаиками при пап'є Льв'є ІІІ (795—816 г.). Эта мозаика существовала еще, хотя въ и'єкоторыхъ остаткахъ, во времена изв'єстнаго Угоніо и зат'ємъ была зам'єнена, в'єрн'єе прикрыта, штукатуркою, па которой живописецъ сохранилъ изображеніе креста и по его сторонамъ рядъ идущихъ къ нему агнцевъ, опустивши лишь непонятный ему подъ крестомъ холмъ съ истекающими изъ него 4-мя источниками. Приведя этотъ древн'єйшій сюжеть, де-Росси, для его объясненія, полагалъ нужнымъ указать аналогическіе прим'єры украшенія алтарей такими, какъ онъ выражается, простыми темами. Къ сожал'єпію, его прим'єры ограничиваются упомянутыми выше церквами Святого Стефана Круглаго, Святого Аноллинарія въ Равенн'є, Неаполитанскаго баштистерія (сюжеть совершенно иной и вовсе не даеть аналогическаго прим'єра, такъ

какъ не представляетъ славы креста или христіанства на землѣ) и абсиды церкви Святого Феликса въ Норѣ, уже на основании стихотворнаго описания Святого Паулина.

Въ заключение этого краткаго и, такъ сказать, предварительнаго экскурса въ область «Палестинской иконографіи», которая имѣетъ привести со-

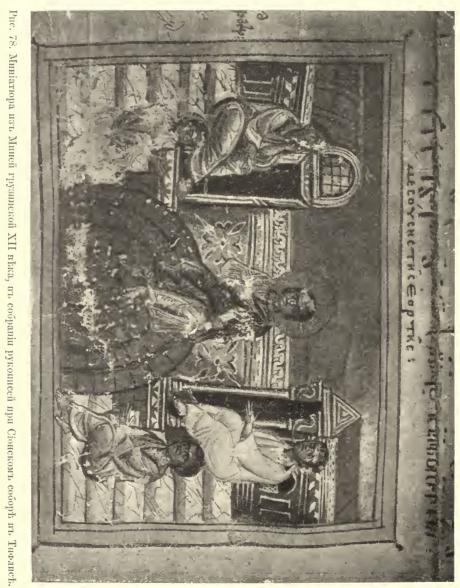

временемъ къ болбе точному попиманію христіанской иконографіи, представляемъ вниманію одну миніатюру (рис. 78), встріченную нами въ грузинской Мине XII в ка, паходящейся въ собраніи рукописей при Сіонскомъ соборѣ въ Тифлисѣ. Миніатюра сопровождается греческими словами: μεσού-

σης τῆς ἐρρτῆς, указывающими на содержаніе гл. 2 Ев. отъ Луки 41—50, и представляетъ Спасителя, двѣнадцатилѣтияго отрока, въ Іерусалимскомъ храмѣ, среди учителей, со свиткомъ въ лѣвой рукѣ и благословляющею десницею. Спаситель изображенъ на полукругломъ, вымощенномъ камиемъ, возвышеніи, когорое номѣщается въ экседрѣ, среди двухъ, сходящихся сюда, крыльевъ амфитеатра, съ вѣнчающими его верхъ пертиками и шестью рядами ступеней или мраморныхъ скамей, также идущихъ, новидимому, полукругомъ. Врядъ-ли возможно думать, что полукруглое возвышеніе должно представлять срединцую овальную арену, такъ какъ Спаситель сидитъ выше учителей, помѣщенныхъ на ступеняхъ. Было бы весьма важно путемъ подбора дополнительныхъ изображеній разъяснить эту любонытную каоедру Учителя, которая также можетъ оказаться древнѣйшимъ представленіемъ «Скаль» Герусалимскаго храма, такъ какъ и миніатюра, судя по юнымъ фигурамъ дидаскаловъ, копируетъ древне-христіанскій оригиналъ.

## Предметный указатель.

Адамъ, его гробъ на Голговѣ — 41. Абсиды — 52, 90, 118.

Аканеъ въ орпаментивъ капителей—6—7, 33—39, 48, 50, 60, 104—105, 111, 130—131, 205.

Акрополь Баальбека — 57 — 59.

Ампуллы Монцы — 22, 165, 167—168, 288—289.

Апастасисъ — Воскресепіе — храмъ Св. Гроба — 154 — 155.

Арки тріумфальныя — 65—104.

Атріумъ храма Св. Гроба — 146, 148 — 149, 151, 153, 171 — 172, 186, 208 — 210.

Археологія, Палестинская — 1—46.

Базилики, христіанскія—25—31, 51—52, 60—62, 64—67, 71, 78, 83—84, 85, 86, 87, 88—89, 90—91, 97, 99, 100—102, 105—107, 111—112, 116—120, 126.

Базилика Св. Гроба: по описанію

Евсевія — 143—154.

Сильвін — 154—158.

Евхерія — 158—159.

Өеодосія — 159.

Антонина — 163—165,

одамъ Софронія — 175 — 179.

Аркульфа — 180—185.

Епифанія — 186—187.

Башии (погребальныя) — 74, 78, 84—85. Базы (колопиъ) — 206.

Бэтилъ — 54.

Ворота: «двойныя» въ Іерусалимъ — 236 — 239.

» «Золотыя» въ Іерусални — 247 — 252.

Воскресеніе Господне — 40.

Гемисферій храма Св. Гроба—152—153. Гпискей въ базиликахъ—119.

Голгова и церковь на Голговъ — 161 —

163, 183.

Гробъ Господень—146—147, 154, 164— 165, 167—168, 181, 281.

Пворцы — 121—123, 125, 127—135.

Древо Жавотворящее — 165, 166, 273, 290—292.

Древохранительницы — 289—290.

**Е**вангелія рукописныя — 275, 283—284.

Жертвенникъ Авраама — 184.

Идоль спро-финикійскій, рельефиая копія — 56.

Иконографія византійская — 40.

**Иконы** — 274, 276.

Источникъ Силоамъ - 242-243.

Камень: у дверей Св. Гроба-182-183.

» у входа въ склепъ Никифоріи— 262, рис. 69. Камии: рѣзные — 276—277, 286.

Капители: ихъ формы въ древне-христіан-

скомъ искусствѣ — 6—7, 36—38, 48, 49—51, 59— 60, 66—68, 80—81, 97, 98, 104, 107, 111, 115, 123, 205, 207, 210—213, 214—216, 217—223, 224— 231, 233—236, 236—241, 248—252, 253—254, 255— 256, 257, 268—269, 271.

» Суведы и Царскихъ гробницъ — 7, 99—100, 258—260.

Ковчетп — 273, 274, 276.

Копіе, произпише ребра Господин—184. Копіское искусство—18.

Контскія твани — 8.

Крестъ: Голгови — 22, 41 примѣч. 2, 43. 156—158, 159, 160—163, 165, 166, 286—288.

- » папрестольный 274.
- » съ Главою Спасителя—285—300.

Крещевіе Господпе — 40.

Куполъ: Скали — 217—233.

» Цѣпп — 233—236.

Литургін І. Златоуста: руконись — 281. Лобиое місто — 161—163, 183.

Мечеть: Акса — 223 — 231.

- » Омміадовъ 64—67.
- » Омара или «Скалы» 217—233.

Миніатюры рукописей — 275, 281—284, 300—301.

Митры — 273, 274.

Монастырь: Св. Креста (близь Іерусалима) — 264—266.

в Св. Саввы Освященнаго —

266 - 268.

Мозанки — 44—45, 68—69, 160—161, 188, 189—190, 191, 270.

- » церквей: Аноллинарія въ Равенпъ — 293—294.
- » вепанція въ Латерань— 297—298.
- » » Іоанна Латеранскаго 294—297.

Мозанки церквей: Нерея и Ахилла — 299.

- » Пуденціаны 160—161.
- » Стефана Круглаго 293.

Мозанческіе полы — 13, 44, 137—141, 256—258, 266.

Некроноль — 93, 123.

Образки — 276—277.

Оклады рукоппсей — 275.

Омофоръ - 274.

Омфаль — 160.

Орнаментика — 7—8, 51, 83—84, 87, 89—90, 92, 94—97, 98, 102, 128—134, 260, 284.

Орудія Страстей Господнихъ (трость, губа и коліе) — 178, 179, 184.

Папагія — 274, 276.

Пещера Св. Гроба—146—148, 164—165, 167—168, 181, 195.

Поклонение волхвовъ — 42.

Престоль, «уготованный» — 43—44, 279.

Пропилен (Константиновой базилики Св. Гроба) — 197—207.

Расиятіе Христово — 40—41.

Рельефы: восточные — 54—55, 95, 122.

- » греко-римскie 74, 81.
- » христіанскіе 74, 86, 87, 94— 95, 210.

Ризиица Св. Гроба — 272 — 276.

Ротонда Св. Гроба—147, 166—167, 170— 172, 180, 195.

Рукомойникъ — 274.

Рукописи, лицевия — 275.

Рѣки, райскія, четыре — 245 — 246.

Салъ Іосифа — 186.

Саккосъ — 274.

Сассапидское искусство — 54 — 55.

Саркофагп — 262—264.

Сирія, ея некусство — 4—8, 16—18.

Скала: Голговы — 161—163, 300—301.

- » Іерусалимскаго храма (см. «Скала Омаровой мечети») 241—246.
- » Омаровой («Скалы») мечети) 241—246.

Склепъ, погребальный въ Іерусалимской Никифоріи — 260—264.

|                                              |                                       |          |         | G                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------------------|
| Слава Креста — 287—300.                      | церкві                                | пвъ Геру | усалимъ | : Св. Воскресепія— |
| Слова Григорія Богослова (рукопись) —        |                                       |          |         | 188 — 189, 191 —   |
| 281—283.                                     |                                       |          |         | 192.               |
| Стеклянныя издёлія — 8 — 9.                  | »                                     | »        | υ.      | Св. Елены — 179,   |
| Театръ — 108, 115, 126.                      |                                       |          |         | 186—187, 213—      |
| Темница Господня — 186.                      |                                       |          |         | 216.               |
| Ткани фигурпыя, восточныя — 14—15.           | ))                                    | 3)       | >>      | Св. Марін — 183.   |
| Фресковая роспись — 265 — 266.               | >>                                    | »        | >>      | «Новая» — 232.     |
| <b>Х</b> рамы языческіе — 56, 59—61, 72, 79, | ))                                    | ))       | ))      | Стефана — 255 —    |
| 81, 82—83, 87, 91—92, 94, 97, 98,            |                                       |          |         | 257.               |
| 103, 115.                                    | »                                     | ))       | ))      | Рождества въ Вие-  |
| <b>Ц</b> еркви: <b>круглыя</b> — 75—76.      |                                       |          |         | леем 5-268-270.    |
| » купольныя — 76—78, 168—                    | >>                                    | ))       | ))      | Построенныя по     |
| 172.                                         | плану                                 | храма    | Св. Гро | ба — 192—193.      |
| въ Іерусалимъ: Св. Анны—252—                 | <b>Ч</b> аша Господия — 184, 186.     |          |         |                    |
|                                              | <b>Э</b> маль византійская — 276—281. |          |         |                    |
| 254.                                         | Эмаль в                               | пзаптій  | ская —  | 276—281.           |

#### II.

### Указатель рисунковъ въ текстъ.

- 1. Авины. Акрополь. Капитель V—VII вѣка, стр. 50.
- Ниха. Идолъ въ стѣнѣ частнаго дома, стр. 55.
- 3. Дамаскъ. Гробница Малекъ Дагера. Сѣверная сторона, стр. 67.
- 4. Монастырь Св. Өомы близь Сейдная, стр. 68
- Санаменъ. Башня на сѣверномъ краю деревни, стр. 72.
- 6. Санаменъ. Храмъ Счастія, стр. 73.
- 7. Риме. Гробница Целестина, стр. 79.
- 8. Шухба. Капитель колоннады въ арабской кофейнъ, стр. 80.
- 9. Шакка (Саккея). Базилика, стр. 82.
- 10. Шакка. Кесарія, стр. 83.

стр. 101.

- 11. Шакка (Саккея). Монастырь на востокъ отъ деревни, стр. 85.
- 12. Кенаватъ. Простильный храмъ, стр. 91.
- Сіахъ. Фрагментъ фриза отъ гіерона, стр. 95.
- 14. Суведа. Храмъ. Съверная сторона, стр. 99.
- 15. Ес-Суведа. Домъ на храмовой площади,
- Босра. Колонна въ мечети (монастырь) на западъ отъ города, стр. 106.
- Гробинца по дорогѣ изъ Суфа въ Джерашъ, стр. 113.
- Амманъ. Эль-Казръ. Видъ съ юго-запада, стр. 127.
- Амманъ. Эль-Казръ. Западная часть, стр. 129.
- 20. Амманъ. Эль-Казръ. Юго-западный уголъ, стр. 130.

- 21. Амманъ. Эль-Казръ. Сѣверный уголъ, стр. 131.
- 22. Амманъ. Элъ-Казръ. Сѣверо-западн. уголъ, стр. 132.
- Амманъ. Эль-Казръ. Западная стѣна, сѣверная ниша, стр. 133.
- Амманъ. Эль-Казръ. Южная стѣна, западная ниша, стр. 135.
- Илапъ Іерусалима на мозаикѣ Мадебы, стр. 172.
- 26. Храмъ Воскресенія по Аркульфу, стр. 182.
- 27. Иланъ храма Воскресенія съ окружающею его мѣстностью, сост. архит. К. Инкомъ въ 1897 г. для Иравославн. Иалестинскаго Общества, стр. 194.
- 28. Іерусалимъ. Церковь Св. Воскресенія. Сѣверный нефъ, стр. 211.
- Герусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Сѣверный нефъ, стр. 212.
- 30. Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба, стр. 213.
- Іерусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Церковь царицы Елены, стр. 214.
- Зерусалимъ. Храмъ Св. Гроба. Церконь царицы Елены или Обрѣтенія Св. Креста, стр. 215.
- 33. Іерусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 218.
- 34. Іерусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 219.
- 35. Іерусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 220.
- 36. Ісрусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 221.
- 37. Іерусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 222.
- 38. Іерусалимъ. Мечеть Скалы, стр. 223.
- 39. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 224.
- 40. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 225.
- 41. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 226.

- 42. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 227.
- 43. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 228.
- 44. Герусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 229.
- 45. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 230.
- 46. Іерусалимъ. Мечеть Эль-Акса, стр. 231.
- 47. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 234.
- 48. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 235.
- 49. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 237.
- 50. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 238.
- 51. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 239.
- 52. Іерусалимъ. Мечеть Давида, стр. 240.
- 53. Іерусалимъ. «Двойныя ворота», стр. 241.
- Б4. Герусалимъ. Капитель въ субструкціяхъ Харама, стр. 242.
- Герусалимъ. Капитель аркады на верхней площадкъ Харама, стр. 243.
- 56. Свинцовый отпечатокъ съ палестинской формы VI в., въ ризницѣ собора въ Монцѣ, стр. 245.
- 57. Рѣзной фризъ «Золотыхъ воротъ» въ Іерусалимѣ, стр. 248.
- 58. Іерусалимъ. «Золотыя ворота», стр. 249.
- 59. Іерусалимъ. «Золотыя ворота», стр. 251.
- 60. Іерусалимъ. Церковь Св. Анны, стр. 253.
- 61. Іерусалимъ. Церковь Св. Анны, стр. 254.
- 62. Іерусалимъ. Церковь Св. Стефана, стр. 255.

- 63. Іерусалимъ. Церковь Св. Стефана, стр. 256.
- 64. Іерусалимъ. Царскія гробницы, стр. 258.
- 65. Суведа. Домъ въ городѣ, стр. 259.
- 66. Никифорія. Крыша саркофага, стр. 263.
- 67. Никифорія, Бокъ саркофага, стр. 264.
- 68. Никифорія. Саркофагъ, стр. 264.
- Герусалимъ. Никифорія. Входъ въ открытую гробницу, стр. 265.
- 70. Виолеемъ. Басилика Рождества, стр. 267.
- Яффа. Капитель въ дом'є русской миссіи, стр. 269.
- Яффа. Капитель на Греческомъ подворьѣ, стр. 270.
- Ризница Св. Гроба. Панагія патр. Авраамія, стр. 277.
- 74. Ампулла Монцы, стр. 291.
- 75. Мозанка римской ц. Св. Стефана «Круглаго», около 648 года, стр. 292.
- 76. Алтарная мозаика базилики Іоанна Латеранскаго, стр. 294.
- 77. Мозаика абсиды въ ораторіи Св. Венанція въ Латерань, 640—642 гг., стр. 298.
- Миніатюра изъ Минеи грузинской XII в., въ собраніи рукописей при Сіонскомъ соборъ въ Тифлисъ, стр. 300.

#### III.

# Указатель отдъльныхъ таблицъ.

- I. Ферзуль. Уади ел-Хабисъ. Сассанидскій рельефъ.
- И. Баальбекъ. Малый храмъ. Видъ съ В. стороны.
- III. Дамаскъ. Мечеть Омейядовъ. Внутренность съ В.
- IV. Дамаскъ. Мечеть Омейядовъ, Входный порталъ.
- V. Дамаскъ. Мечеть Омейндовъ. Атріумъ. З. порталъ.
- VI. Дамаскъ. Гробница Малекъ Дагера. Внутренность.
- VII. Эс-Санаменъ (Эра). Храмъ Счастія. ЮЗ.
- VIII. Эзра. Перковь вм. Георгія. Алтарь.
- IX. Эзра (Эороа). Церковь Пророка Илін. Алтарная часть.
- X. Ел-Хитъ. Входъ въ домъ рядомъ съ жилищемъ шейха.
- XI. Ель-Кенавать (Канава). Серай. Общій видь
- XII. Канаватъ (Канава). Серай. Боковое зданіе съ З., В. стѣна.
- ХІП. Кенаватъ. Серай. Атріумъ. Ю. стіна.
- XIV. Кенаватъ. Серай. Дверь, ведущая въ атріумъ, съ С.
- XV. Сіахъ. Первый дворъ. Входъ во второй дворъ.
- XVI. Атиль. Малый храмъ.
- XVII. Босра. Монастырь на В. отъ деревни.
- XVIII. Босра. Тріумфальная арка въ городѣ, въ СЗ.
- XIX. Босра. Театръ. Просценій съ С.
- XX. Босра (Босора). Театръ. Портикъ верхияго яруса.

- XXI. Гераса. Колоннада главной улицы, Ю. конеиъ.
- XXII. Гераса. Колоннада форума.
- XXIII. Гераса. Большой храмъ. Фасадъ съ В.
- XXIV. Гераса. Пропилен. С. крыло, съ 3.
- XXV. Гераса. Развалины первой базилики.
- XXVI. Гераса. Тріумфальная арка на Ю. сторон'є города.
- XXVII. Аракъ-ель-Эмиръ. Касръ-ель-Абдъ. С. часть фасада.
- XXVIII. Амманъ. Ель-Касръ. Ю. стѣна.
- XXIX. Амманъ. Ель-Касръ. Внутренность, ЮВ. уголъ.
- ХХХ. Амманъ. Ель-Касръ. Ю. ствна.
- ХХХІ. Амманъ. Ель-Касръ. СЗ. уголъ.
- ХХХИ. Амманъ. Ель-Касръ. З. стъна.
- XXXIII. Амманъ. Развалины большаго зданія надъ рѣкою.
- XXXIV. Амманъ. Зданіе надъ рѣкою. Видъсъ С.
- XXXV. Іерусалимъ. Русскій домъ. Порогъ Судныхъ вратъ и стѣна Константиновой базилики.
- XXXVI. Іерусалимъ. Русскій домъ. Стѣна и арка Константиновой базилики.
- XXXVII. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Фасадъ съ ЮЗ.
- XXXVIII. Іерусалимъ. Храмъ Гроба Господня. Камень миропомазанія и Голгова съ З.
- XXXIX. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Колоннада С. пефа.
- ХL. Часовня Св. Гроба.
- XLI. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Придѣлъ Св. Елены.
- XLII. Іерусалимъ. Харамъ еш-Шерифъ. Двойныя ворота.

- XLIII. Іерусалимъ. Золотыя ворота. Внутрен- | LVIII. Монастырь Св. Креста. Фрески на лъ-
- XLIV. Іерусалимъ. Харамъ еш-Шерифъ. Куполъ Ибпи.
- XLV. Іерусалимъ. Харамъ еш-Шерифъ. Куполъ Скалы.
- XLVI. Куполъ Скалы. Внутренность съ ЮВ.
- XLVII. Куполъ Скалы. Внутренность съ СЗ.
- XLVIII. Мечеть ел-Акса. Средній нефъ.
- XIIX. Мечеть ел-Акса. Центральная часть.
- L. Герусалимъ. Никифорія. Открытая въ 1891 году гробница.
- LI. Іерусалимъ. Дворъ Іоаннитовъ. Колонны изъ греческой церкви Б. Матери въ храмъ Св. Гроба, VI в.
- І.И. Іерусалимъ. Латинская церковь Св. Анны. Развалины церкви надъ латинскою Овчею Купелью. В. часть.
- ІЛИ. Виолеемъ. Монастырь и храмъ Рождества Христова. З. входъ.
- LIV. Базилика Рождества въ Виолеемъ. Средній нефъ. съ 3.
- LV. Виелеемъ. Храмъ Рождества. С. спускъ въ пещеру Рождества.
- LVI. Монастырь Св. Креста (дер-ел-Мусалабе). Мозаичный полъ.
- LVII. Іерусалимъ. Монастырь Св. Креста. Видъ внутренности съ 3.

- вой сторонъ средняго нефа.
- LIX. Монастырь Креста, Фресковый образъ Олигитрін.
- LX. Монастырь Св. Креста. Образъ Спаса.
- LXI. Іерусалимъ. Церковь Вознесенія. Пріютъ. Мозаическій полъ.
- LXII. Іерусалимъ. Русское мѣсто о. Антонина. Пріють Мозаичный полъ.
- LXIII. Іерусалимъ. Патріарш. библіот. Армянская рукопись.
- LXIV. Ризница Св. Гроба. Хрустальная древохранительница XII вѣка.
- LXV. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Икона-Распятаго въ окладъ съ византійскими эма-
- LXVI. Монастырь св. Креста. Мозаичный полъ. LXVII. Іерусалимъ. Базилика Стефана. Мозаич-
- ный полъ боковой усыпальницы.
- LXVIII. Святоградская библіотека. Евангеліе I. Матеи 1643 года.
- LXIX. Іерусалимъ. Библіотека армянск. патріархін. Книга Іезекінля.
- LXX. Герусалимъ. Библіотека армянской патріархіи. Выходные листы рукописи.
- LXXI. Іерусалимъ. Библіотека армянск. патріanxin.
- LXXII. Лавра Св. Саввы.



І. Ферзуль. Уади ел-Хабисъ. Сассанидскій рельефъ.



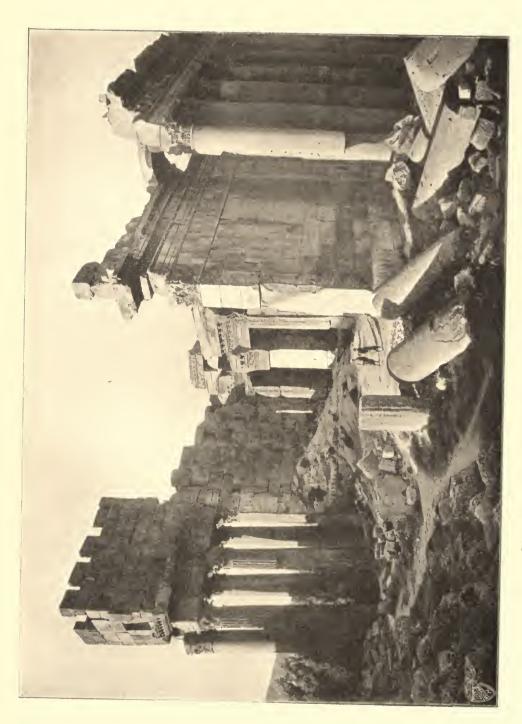

II. Баальбекъ. Малый храмъ. Видъ съ В. стороны.



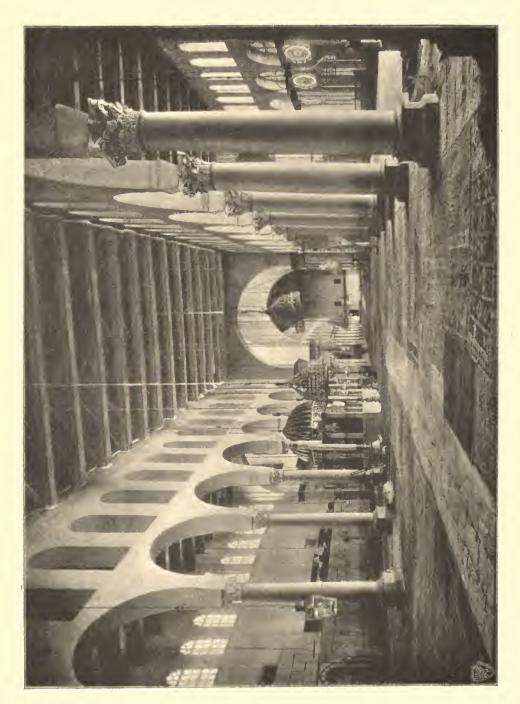

III. Дамаскъ. Мечеть Омейядовъ. Внутренность съ В.





IV. Дамаскъ. Мечеть Омейндовъ. Входный порталъ.





V. Дамаскъ. Мечеть Омейядовъ. Атріумъ. з. порталъ.





VI. Дамаскъ. Гробница Малекъ Дагера. Внутренность.



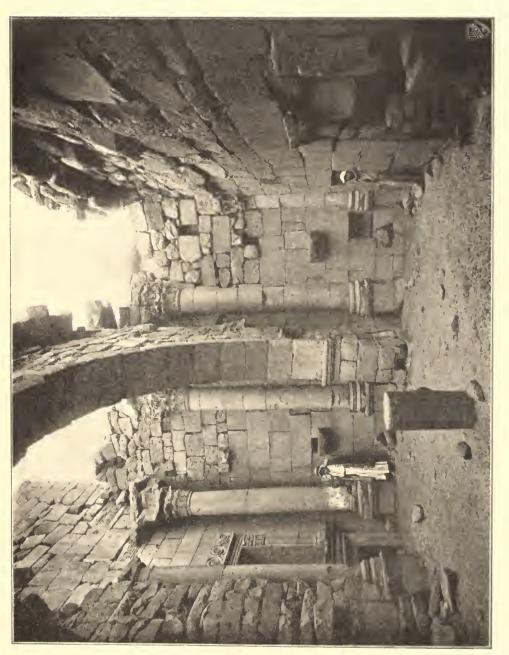

VII. Эс-Санамент (Эра). Храмт Счастія, ЮЗ. уголъ.



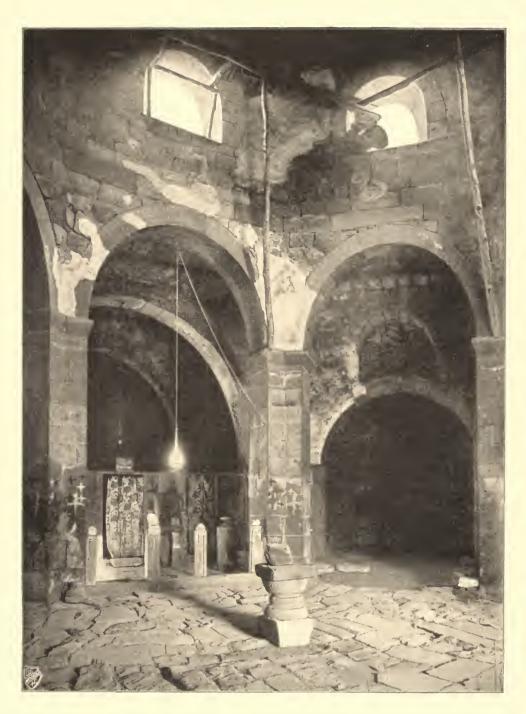

VIII. Эзра. Церковь вм. Георгія. Алтарь.





ІХ. Езра (Зороа). Церковь Пророка Илін. Алтарная часть.



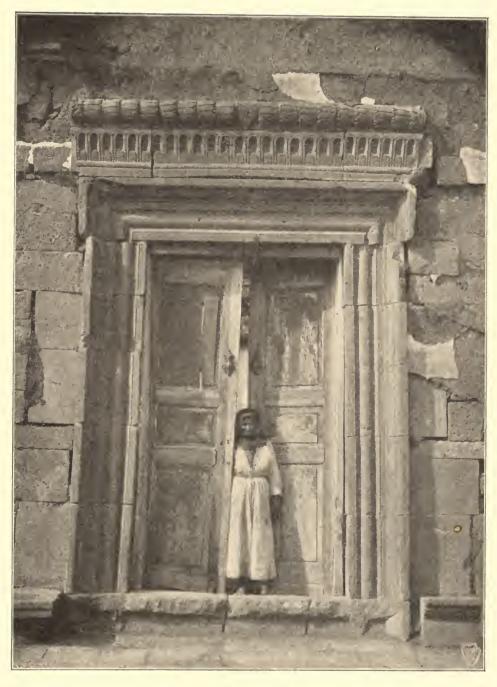

Х. Ел-Хить. Входъ въ домъ рядомъ съ жилищемъ шейха.





ХІ. Ель Канаватъ (Канаоа). Серай. Общій видъ съ З.



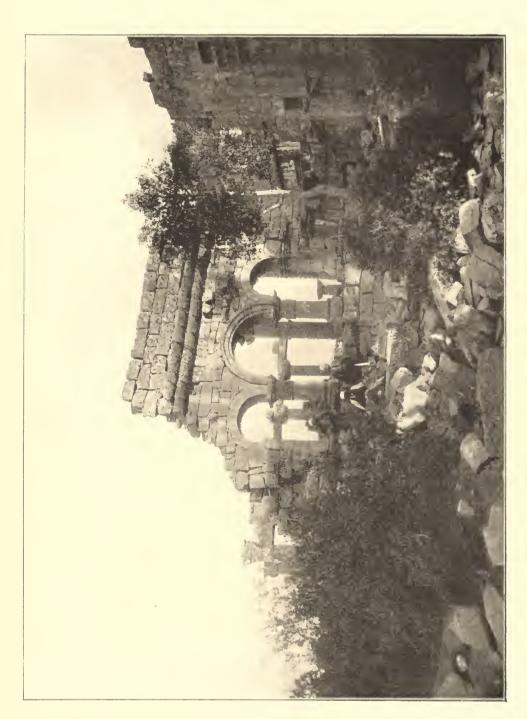

XII. Канаватъ. (Канава). Серай. Боковое зданіе съ З., в. стѣна.



ХІІІ. Көнавать. Серай. Атріумъ. 10. стѣна.



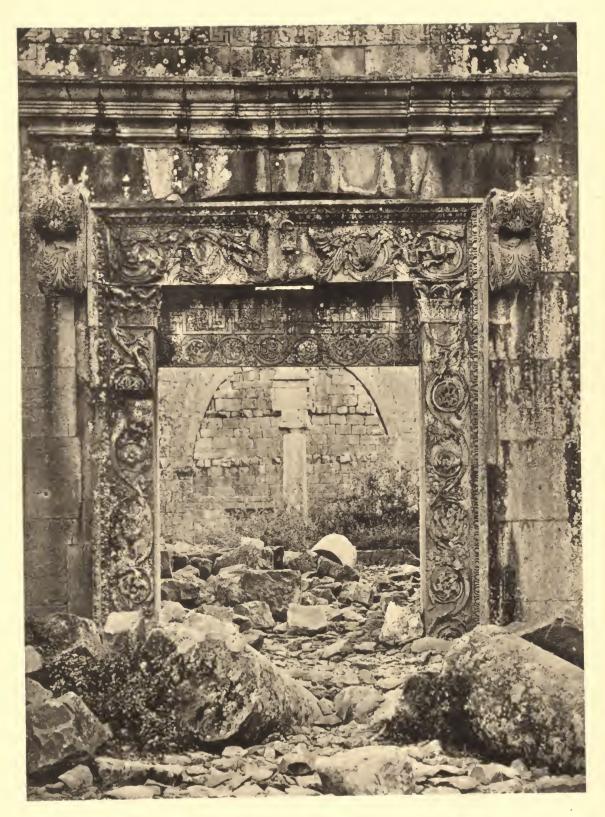

XIV. Кенавать. Серай. Дверь, ведущая въ атріумъ, съ С.





ХV. Сіахъ. Первый дворъ. Входъ во 2-й дворъ.



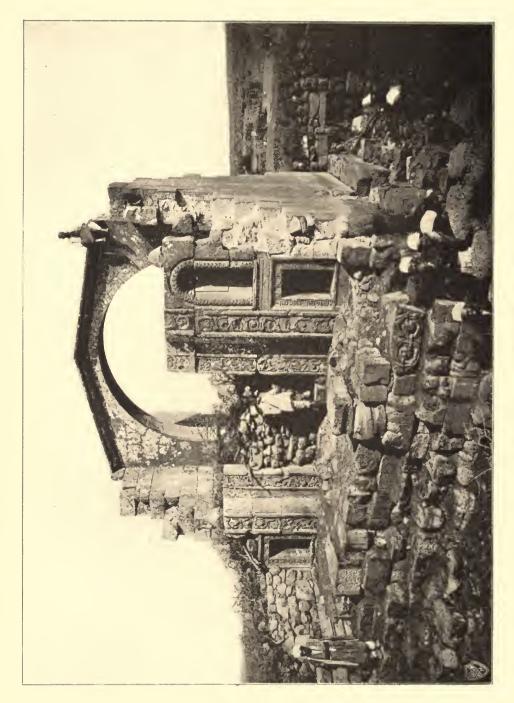

ХVІ. Атиль. Малый храмъ.



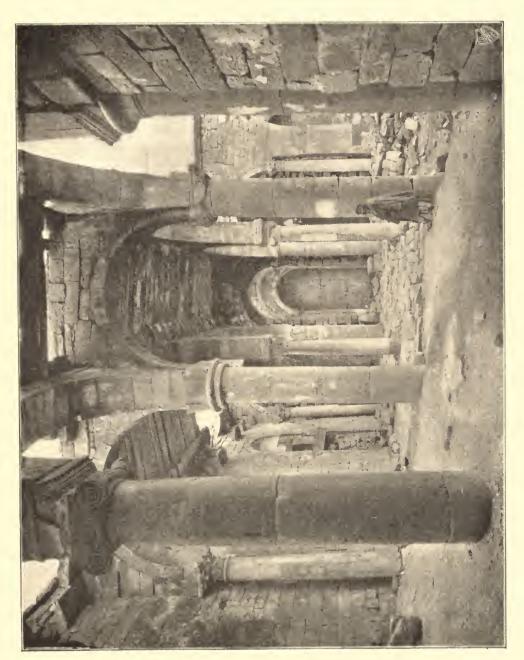

XVII. Босра. Монастырь на В. отъ деревни.





XVIII. Босра. Тріумфальная арка въ городѣ, съ СЗ.





ХІХ. Босра. Театръ. Просценій съ С.



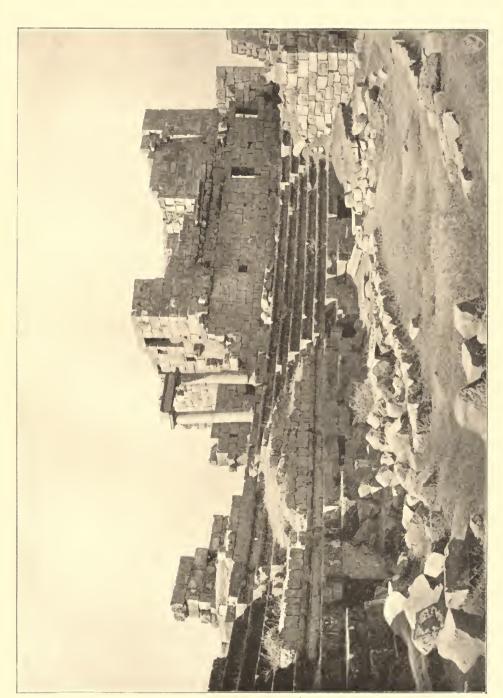

ХХ. Босра (Босора). Театръ. Портикъ верхняго яруса.





XXI. Гераса. Колоннада главной улицы, южный конецъ.



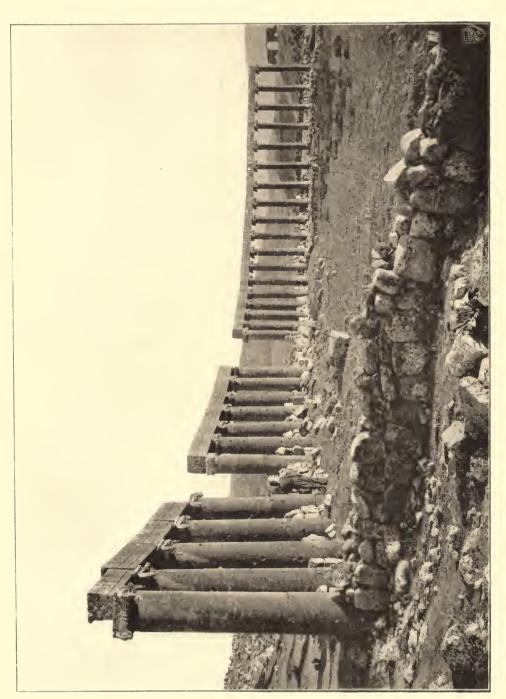

XXII. Гераса. Колоннада форума.





ХХІІІ. Гераса. Большой храмъ. Фасадъ съ В.



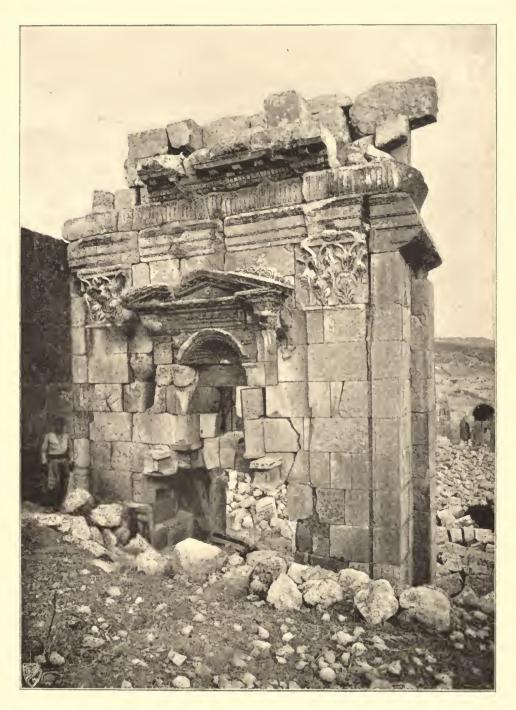

XXIV. Гераса. Пропилен. С. крыло, съ 3.





ХХХ. Гераса. Развалины первой базилики.





ХХХИІ. Гераса. Тріумфальная арка на Ю. сторонъ города.



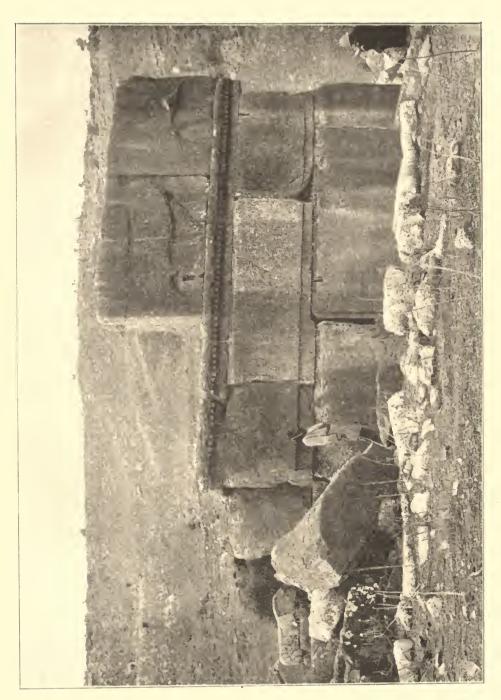

XXVII. Аракъ-ель Эмиръ. Касръ-ель Абдъ. С. часть фасада.



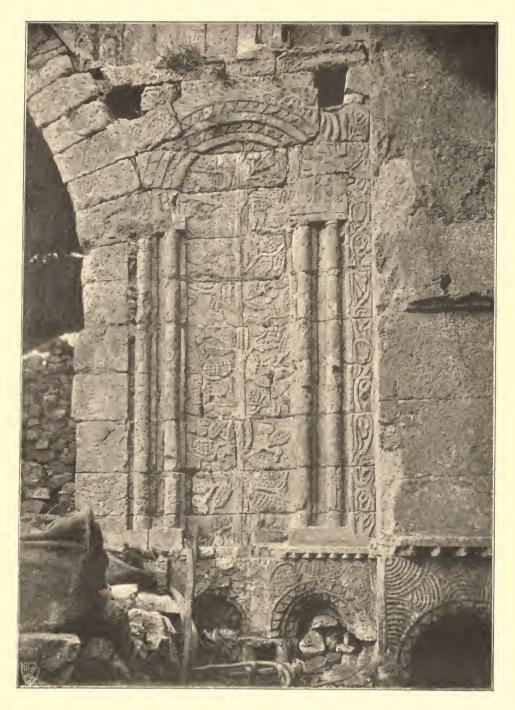

XXVIII. Амманъ. Ель-Касръ. Ю. ствиа.





XXIX. Амманъ. Ель-Касръ. Внутренность, 10В. уголъ.





ХХХ. Амманъ. Ель-Касръ. Ю. стъна.





ХХХІ. Амманъ. Ель-Касръ. СЗ. уголъ.





XXXII. Амманъ. Ель-Касръ. З. стъна.



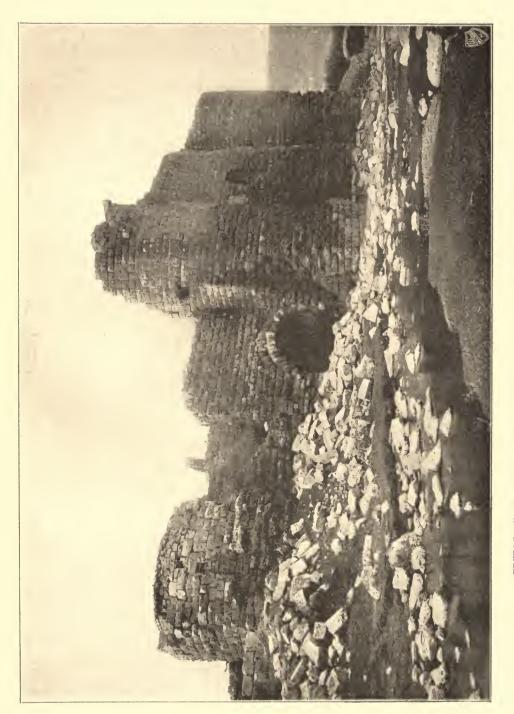

XXXIII. Амманъ. Развалины большаго зданія надъ рѣкою.





XXXIV. Амманъ. Зданіе надъ рѣкою. Видъ съ С.





ХХХХ У. Іерусалимъ. Русскій домъ. Порогъ судныхъ вратъ и стъна Константиновой базилики.





XXXVI. Іерусалимъ. Русскій домъ. Стѣна и арка Константиновой обазилики.





XXXVII. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Фасадъ съ ЮЗ.



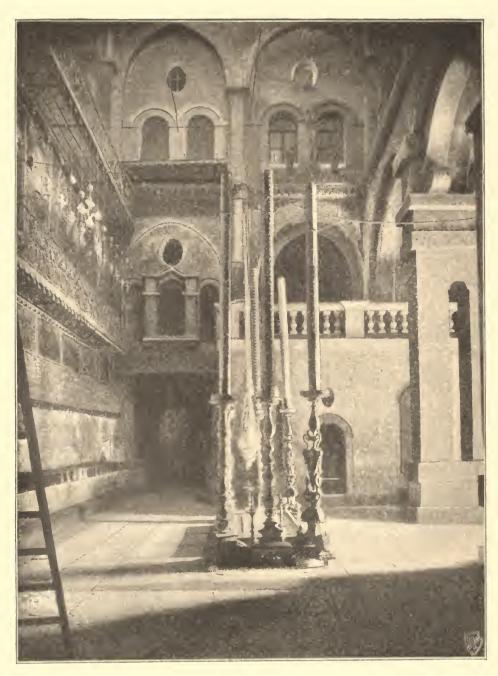

XXXVIII. Іерусалимъ. Храмъ Гроба Господня. Камень миропомазанія и Голгова съ З.





XXXIX. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Колоннада сѣв. нефа.







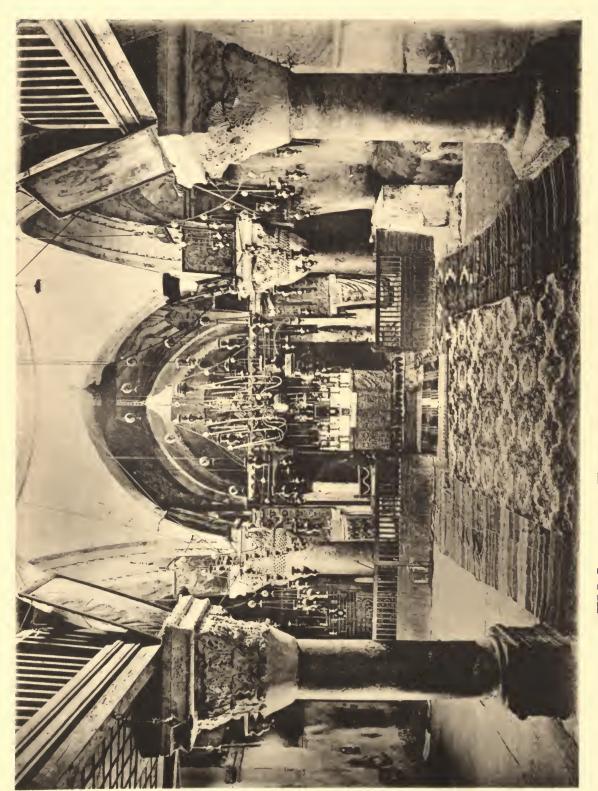

ХЕІ. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Придѣлъ св. Елены.





XLII. Іерусалимъ. Харам еш-Шерифъ. Двойныя ворота.





XLIII. Іерусалимъ. Золотыя ворота. Внутренность.





XLIV. Іорусалимъ. Харамъ еш-Шерифъ. Куполъ цѣпи.





ХІ. V. Іорусалимъ. Харамъ еш-Шорифъ. Куполъ скалы.





XLVI. Куполъ Скалы. Внутренность съ ЮВ.



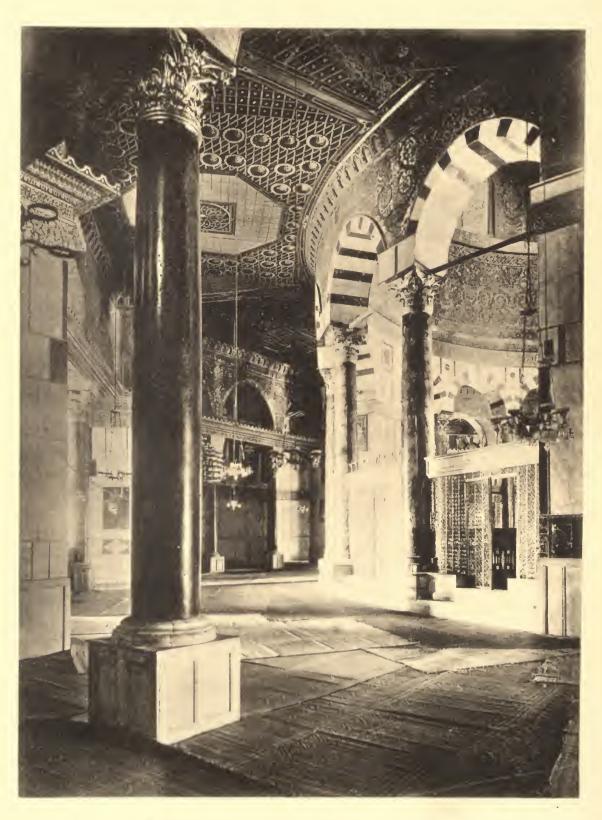

XLVII. Куполъ Скалы. Внутренность съ СЗ.



XLVIII, Мечеть ел-Акса. Средній нефть.





ХЦІХ. Мечеть ел-Акса. Центральная часть.



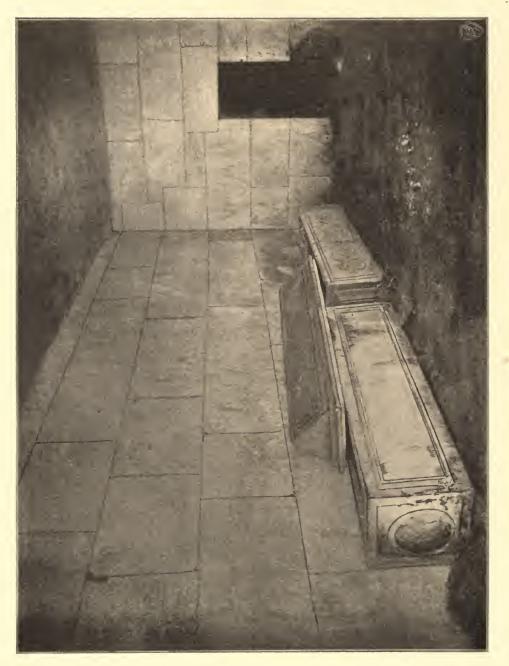

І. Іерусалимъ. Никифорія. Открытая въ 1891 г. гробница.





LI. Іерусалимъ. Дворъ Іоаннитовъ. Колонны изъ греч. ц. Б. М. въ Храмѣ Св. Гроба, VI в.



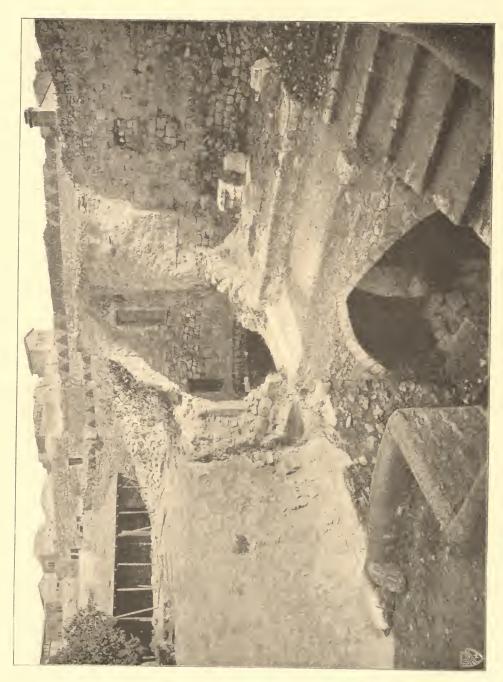

LII. Іерусалимъ. Латинская ц. св. Анны. Развалины ц. надъ Лат. Овч. куп. В. ч.





LIII. Виелеемъ. Монастырь и Храмъ Рождества Христова. З. входъ.



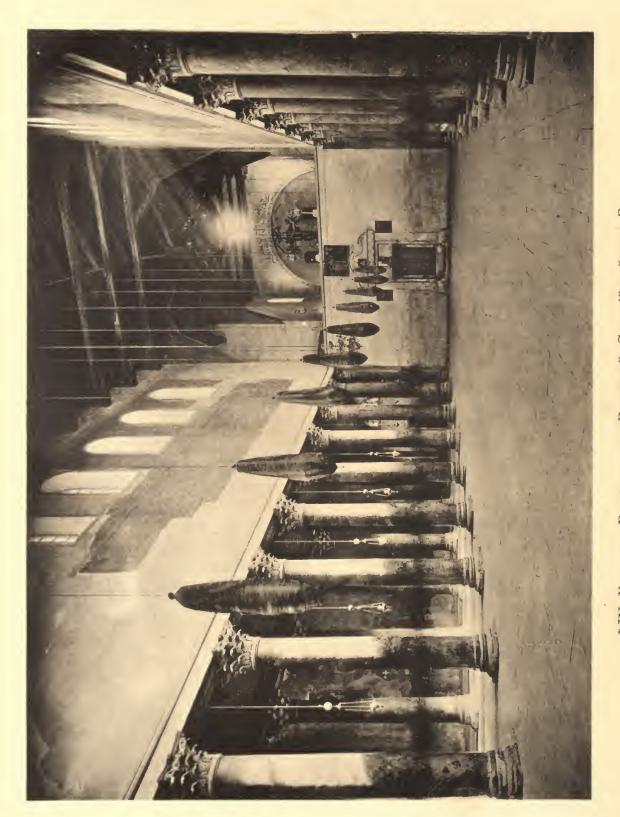

LIV. Базилика Рождества въ Виелеемъ. Средній нефъ, съ З.



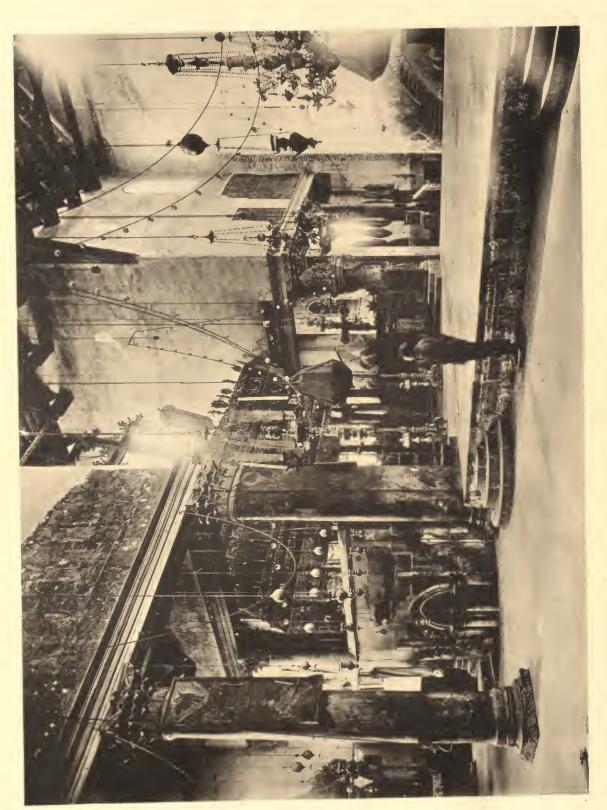

LV. Виелеемъ. Храмъ Рождества. С. спускъ въ пещеру Рождества.





LVI. Монастырь св. Креста (дер-ел-Мусалабе). Мозаичи. полъ.





LVII. Іерусалимъ. Монастырь св. Креста. Видъ внутренности съ З.



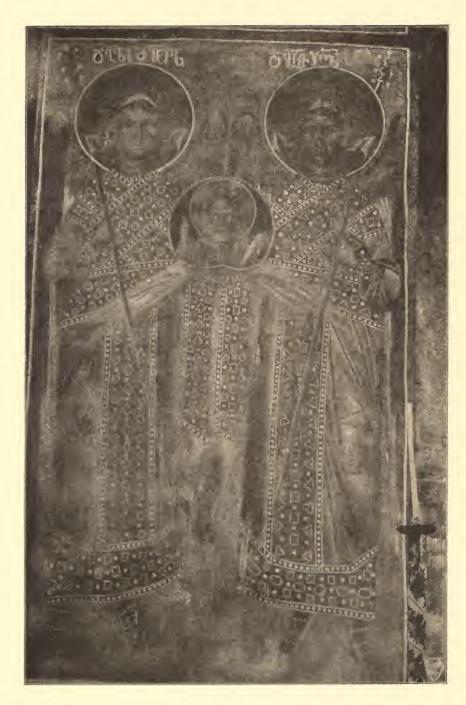

LVIII. Монастырь св. Креста. Фрески на л. стор. средняго нефа.





LIX. Монастырь Креста. Фреск. образъ Одигитріи.





LX. Монастырь св. Креста. Образъ Спаса.



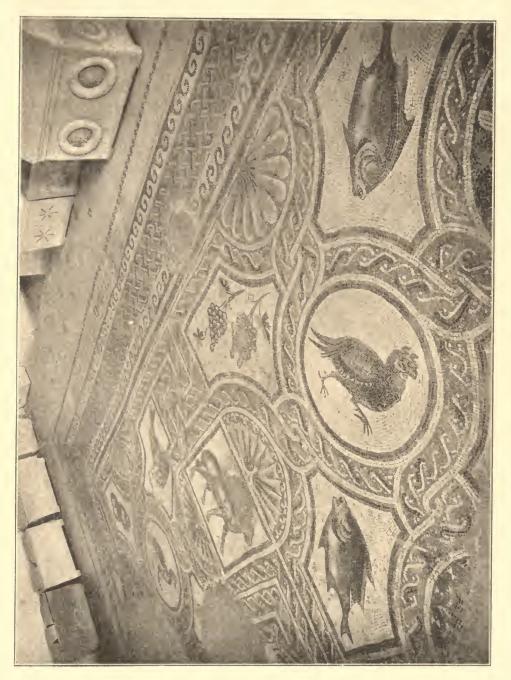

LXI. Іерусалимъ. Церковь Вознесенія. Пріютъ. Мозаическій полъ.





LXII. Іерусалимъ. Русское мъсто о. Антонина. Пріютъ. Мозаичный полъ.





LXIII. Іерусалимъ. Патр. библ. Армянская ркн.





LXIV. Ризница ц. Св. Гроба. Хрустальная древохранительница XII вѣка.

tignida kitu



LXV. Іерусалимъ. Храмъ Воскресенія. Икона Распятаго въ окладѣ съ виз. эмалями.





LXVI. Монастырь св. Креста. Мозаичный полъ.



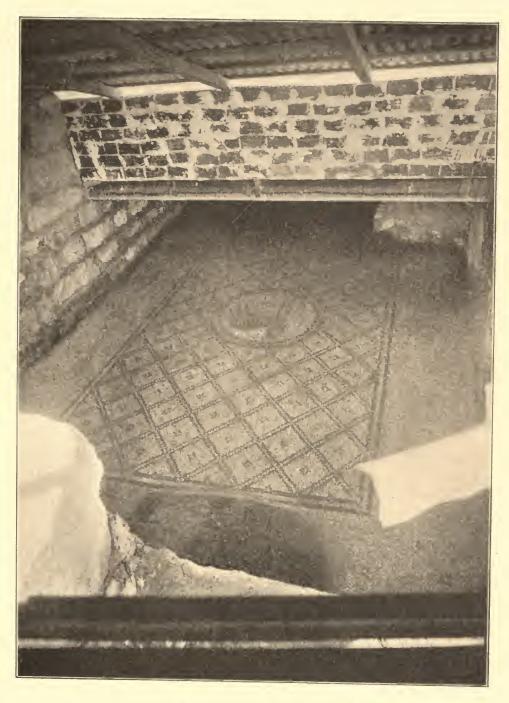

·LXVII. Іерусалимъ. Базилика Стефана. Мозанчи. полъ бок. усыпальницы.



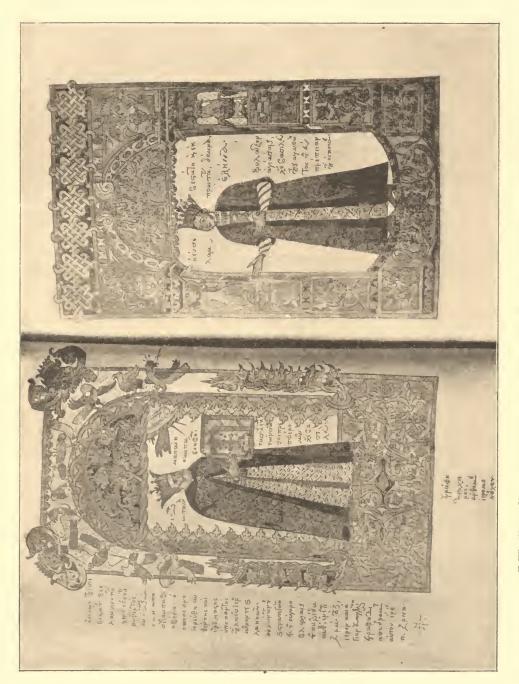

LXVIII. Святоградская библіотека. Евангеліе J. Матен 1643 г.





LXIX. Іерусалимъ. Библ. арм. патріархіи. Книга Іезекіпля.





LXX. Іерусалимъ. Библ. армянской патріархін. Выходные листы рки.





LXXI. Іерусалимъ. Библ. арм. патріархін.





LXXII. Jabpa cb. Cabbi.







